نع بنا المرابعة المرا

تأكيفت العلامة إبراهيم بن محسر بن إبراهيم الحابي إمام وخطبة جامع تسلطان مخدالفاتح بالتسطنطينية عام ١٤٥م

داسة دنمقيد عَلِيضًا برع شِب رالله بنَّ عَلِي رضكِ

أشمل ردِّ علميرِ صَلَيْن عَلَىٰ ضلاَلات واُگاذیہِ ابْن عَرَبِی فِی فصیُوص الحکم

دار المسـير

جَميت عالي حقوق مَحفُوطة الطّبعت الأوليث الطّبعت الأوليث

## دار المسـير

المُسُلَّكَة العَرْبِيّة السَّعُوديّة الربيّاضُ: ١١٤٧٨ ـ صَبِ : ٣٤٨٥٣ هَاتَفُ وَفَاكَسُ : ٤٥٤٧٥٤٩

نِعِنْ مَرْدُلُ لِلْأَرْبِيعِيْنِ نِعِنْ مَرْدُلُ لِلْأِلْمِيْتِ نُصْرَةِ الشَّرِيعِيْتِ بروند المراجع المناجع



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فأكثرَ أهلُ العلمِ مِن الأثمة ـ أئمةِ الشريعة الإسلامية ـ مِنْ بَيَانِهِم نُكْرَ مَذْهَبِ الوجودِ الواحدِ. وقد أَوْفَوْا النَّقضَ على مُعْتَقَدِهِ والإِزْرَاءَ بِهِ، وأوضحوا ـ بما لا ريب فيه من الوضوحِ ـ كُفْرَ مَنْ تَمَذْهَبَ بهذا المذهب.

وأبدعُ مَنْ أَعْرِفُ من أولئك الأعلام: أبو العباس ابن تيمية رحمهُ الله تعالى، ذاكَ الجِهْبِذُ الوَرعُ!

فقد كان ـ بحق ـ المُشَخُصَ لهذا المرضِ، والمحلّلَ له، ثم المُعَالِجَ لأدوائهِ بما كتبَ مِن نفائسِ الردودِ عليهم.

وقد أدًّاه ذلك لمعاداةِ الوجوديةِ في عصره وبعدَ عصرِهِ إلى يومِ الناس هذا.

ومِنْ أَبرَزِ أعدائِهِ الذين ظهروا في الوقت القريبِ، وأَسْدَلُوا على وجوههم أقنعةَ التنزيهِ، عدوُ أهلِ الحديثِ: زاهد الكوثري!

فقد كان متستَّراً بالعقيدةِ الماتريدية، مُظهِراً لها، وتلك تَرَى ـ وإنْ تَنَاقَضَتْ ـ التفريقَ بينَ الخالِق والمخلوقِ، مُبْطِناً لعقدِ القولِ

بالوجودِ الواحدِ ـ مَذْهبِ شيخِهِ الأكبرِ الذي يُقَدِّسُ روحَهُ وسِرَّهُ!

ولذلك عَادَى أَبا العباس، وجَعَلَتْ بِغْضَتُهُ له ولأهل الحديثِ، تَنْضَحُ مِنْ خَلَلِ مَا سطَّرَ! فكان قَمِناً بأنْ يكونَ جَهْميً عصرِهِ المُتَفَحِّمَ!

ولأجلِ وجوديتهِ الباطنةِ، وماتريديته المعلنة غَدَا الخِلافُ بينه وبين خصمِ الوجوديةِ العلامةِ التركيِّ: مصطفى صبري رحمه الله، منابذةً وسِبَاباً كوثرياً، أخَرهُ إلى أَنْ ثَقُلَ المرضُ على الشيخ صبري، وأقعده عن الرد.

ولمَنْ عَظُمَ لَدَيْهِ أَنْ يُتَّهَمَ الكوثريُّ بالوجودية أقول:

هناك رَجُلاَنِ أَدْرَكَاهُ بِمصر، وحَضَرَا مجلسهُ، هما: الأستاذ محمد أمين أوغلو وأخوه أحمد يسكنان هذه الأيامَ قُونية، حدَّثاني غيرَ مرةٍ، بأنَّ خالهما الشيخَ علي القدسي النقشبندي ناقش الكوثريَّ في أنَّ النقشبندية أهْلَ وَحْدة شهودٍ، لا وحدةٍ وجودٍ، والكوثريُّ يأبي إلا أنهم وجوديةً. فلما طالَ الحديثُ، وعاند الكوثريُّ، قال علي القدسي في معرض التعريض بأساسياتِ المذهب:

إذا إيذن لي فسأذهب لقضاء حاجتي!

فكأنما ألْقَمَهُ الحَجَرَ! واحْتَدَّ غضبُه مما سمِعَ.

ومَنْ طالبني مزيداً من الدليل، فعليه بكتابيه: ولعلهما أولُ وآخِرُ ما كتب:

(إرغام المريد) و(الاستبصار).

فانظرْ فيه \_ أيها المتشككُ \_ ينكشِفُ لكَ بَعْضُ خبايا حِقدِهِ على السلفية.

وقد سألتُ تلميذَ الكوثريِّ والشيخ صبري: الأديبَ الشاعرَ الشيخَ

على علوي إبراهيم بالمدينة النبوية، وهو بَلَدِيُّ على القدسي، ويعرفهُ: هل تَتَّهِمُ القدسيَّ ومَنْ أُخْبَرَ عنه بالكذب على الكوثريِّ في خَبَرِ ذاكَ النُّقَاش؟

فقال: لا أظنهم يستحلون الكذبَ.

وَقَدْ بَدَا لِي أَنَّ الردودَ العلمية على أَهْلِ وحدةِ الوجودِ قد كَمُلَتْ بِما سطَّره أبو العباس ابن تيمية في كتبه، ومَنْ جاء بعده من علماء المذاهبِ الأربعةِ فلا يزيدُ المرءُ - اليومَ - إنْ ردَّ عليهم بغير النقلِ عنهم.

والذي أقترحه على المعاصرين من الكُتَّابِ أَنْ يستلمَ الرايةَ ـ رايةَ الردِ عليهم ـ كُتَّابُ الأدبِ السَّاخِرِ في العالم العربي، وغير العربي!

هذا؛ لأنني أرى أن في كلام ابنِ عربي مُنَظّرِ المذهبِ ـ مادةً خِصْبةً للسَّخَر!

على أنْ ينضبطَ السَّخَرُ بما لا يجوزُ أنْ يُدَاخِلَهُ مِنْ أُمُورِ العقيدة.

كيف لا؟! وهو المذهبُ القائلُ بأنَّ كلَّ الوجودِ ـ في الحقيقةِ ـ هو الله، وإنما العقلُ والعادةُ والعُرْفُ هي التي تَهِمُ فلا تَعْرِفُ الأشياءَ على ما هي عليه، وتنخدِعُ بالمظاهِرِ والمَجَالِي!

أرى أنه يمكنُ الإفادةُ مِنْ هذا الكلام، وما تفرَّعَ عنه في رواياتٍ ساخرةٍ، ومسرحياتٍ هَزُلِيَّةٍ ـ إِنْ كانتْ جائزةً! ـ مِنْ تلك التي تدخلُ في تصنيفِ (اللامعقول) وهي قَصَصٌ لا يربطها العقلُ ـ كما يريدُ الصوفيةُ الوجوديةُ ـ فالقاتلُ في الرواية ـ يكون عَيْنَ المقتولِ، والفَاعِلُ للفحشاءِ عَيْنَ المفعولِ به، والمسروقُ والسارقُ والسَّرِقةُ عينٌ واحدةً!

ثمَّ سَائرُ البناءِ القَصَصيِّ العَابِثِ يُبْنَى على هذه المتناقضات!

ولك أَنْ تَتَصوَّرَ: كيفَ تكونُ السخريةُ والطَّنْزُ، إذا تناولَ كُتَّابُ أَعْمِدَةِ الصَّحُفِ قضاياهُمُ السياسية الإقليميةَ، وغيرها من هذا المنطلقِ!!

إنها ـ لَعَمْرُ الله ـ كافيةٌ في التجديدِ لأدبِ ساخرٍ، وبَيّنةُ تَصْرُخُ ـ في الوقتِ نفسِهِ ـ بهَزْليةِ المذهبِ، إذا أُخِذَ وجُهةً جِدِّيَّة!

وقد حاولَ كثيرٌ من المدافعين عن ابنِ عربي مِن التركِ والعربِ وغيرهم \_ أن يُفَرِّقُوا بين مَذْهَبِهِ ومَذْهبِ مُقَلِّدِيه في الغَرْبِ \_ مِنْ فَلاَسِفَةِ الأوروبيين (كإسبينوزا) \_ مثلاً \_ بما لا يُعْتَدُّ به من الفروقِ.

فقد كان قدماءُ الوجوديةِ \_ مِنْ أمثالِ: الجاميِّ والنابُلْسِيِّ ومَنْ يَقْرُبُ مِنْ زَمَانِهما \_ يَرَوْنَ هذا تحقيقاً خاصاً توصَّلَ إليه الصوفيةُ مِنَ المسلمين.

وأما المعاصرون (لإسبينوزا) في الشرق، فقد كانوا يجهلون أن هناك يَهودياً هُولندياً يُشَاطِرُ شيخَهُم الأكبرَ في الحقيقةِ التي توصَّلَ إليها، وَبَلَغَ مِثْلَهُ إلى لُبِّ اللَّبِ (وحدة الوجود)!

كانوا يَجْهَلُونَ ذلك؛ إذْ لم تُتَرْجَمْ كَتُبُه، وكُتُبُ أمثالِهِ إلى العربية أو الأَلْسُنِ الشرقيةِ بَعْدُ. لقد كان تطابقاً مُؤذِناً للعُقَلاءِ، بأن مذهبَ الوحدةِ هذا داءٌ مَنْ أُصِيبَ به ظهرتْ عليه عوارضٌ متشابهةٌ لكلِ مُبْتَلَى به! يقولُ الدكتورُ إبراهيم مدكور: . . . قَلَّ أَنْ نَجِدَ توافقاً في الرأي إلى هذا الحد.

حتى بَيْنَ الأستاذِ وتلميذِهِ!

فابنُ عربي و(إسبينوزا) يعتنقانِ معاً مَذْهَبَ وَحْدَةِ الوجودِ، ويُصَوِّرَانِهِ تصويراً يكادُ يتفِقُ في التفاصيلِ والجزئيات! فضلاً عَنِ الأصولِ والمبادىء \_ فهما يُقرِّرَانِ: أنَّ العَالَمَ شيءٌ واحدً!

وأنه هو الله جلَّ شَأْنُهُ!

ويقولانِ: بواحِدِيَّةٍ، لا تَعَدُّدَ فيها، ولا كَثْرَةَ، ولا خَلْقَ، ولا صُدُورَ!

ويقولان \_ في الوقتِ نفسِهِ \_ بألوهيةِ شامِلَةٍ، تستوعِبُ الكونَ كُلَّهُ!

فَكُلُّ شَيءٍ فِي الْعَالَمِ وَاحَدٌّ. وَالله هُوَ الْكُلُّ فِي الكُّلِّ!!

وهذا العَالمُ خاضِعٌ لقانونِ الوجودِ العَامُ، كما قالَ ابنُ عربي أو لضرورةِ الطبيعةِ الإلهيةِ كما قال (إسبينوزا)(١).

فلما رأى وجودية الشرق - أواخِرَ القَرْنِ الميلادي التاسع عشر - هذه الحقيقة، أخذتهم الصاعقة، ثم لما رَجَعَتْ إليهم، عقولُهم أو بعضُها، رَأَوْا أَنَّ مِنْ أَكبِرِ السقوطِ والخِذْلانِ لمذهبهم أَنْ يُشَارِكَ مُلْحِدٌ يعضُها، رَأَوْا أَنَّ مِنْ أَكبِرِ السقوطِ والخِذْلانِ لمذهبهم أَنْ يُشَارِكَ مُلْحِدٌ يهوديٍّ - كفَرَهُ اليهودُ أنفسُهم - شَيْخَهُم الأكبرَ ابنَ عربي في قضايا المذهب عَيْنِهِ (!) هذه المُشَارَكَةَ. فَجَعَلَ كثيرٌ منهم - مِنْ أمثالِ إسماعيل فَنِي - وهو أَحَدُ الذين رَدَّ عليهم مصطفى صبري - وفريد بك (كام) من الترك، ومِنَ المعاصرين: الدكتور حسام الدين أردم أستاذِ الفلسفةِ بقونية، ومن العربِ: الدكتور مصطفى محمود المصري المعروف، وغيرهم، جعلوا - جميعاً - بَعْدَ الوقوفِ على هذه الحقيقة المعروف، وغيرهم، جعلوا - جميعاً - بَعْدَ الوقوفِ على هذه الحقيقة المُرَّةِ، يُقَرِّقُونَ بينَ مذهبِ الصوفيةِ من أهلِ وحدةِ الوجودِ، وبين أَضْرَابِهم في الغربِ، فقالوا عن الشرقيين: إنهم أهلُ وحدةِ وجودٍ، وعنِ الغَرْبيين: إنهم أهلُ وَحْدَةِ الموجود (!) أو الوجوديَّةُ الماديَّةُ!

وكلُّ ما جاؤوا به لا طَائلَ تَحْتَهُ أَوْ وَرَاءَهُ!

<sup>(</sup>۱) مِنْ مقالِ له بعنوان: (وحدة الوجود بين ابن عربي وإسبينوزا) ص ٣٧٨، الكتاب التذكاري بمناسبة ميلاد ابن عربي، ١٩٦٩م ـ القاهرة.

فَهِيَ لا تَعْدُوا أَنْ تكونَ فُرُوقاً ثقافيةً بينهم، والحقُّ أنهم مُسْتَوونَ، ومتفقون في الأساس.

كِلاَ الفَرِيقينِ لِسَانُ حَالِهِ يَقُولُ عَنِ الله ـ تعالى وتَبَارَكَ عمَّا يقولُه الملحدون عُلُواً كبيراً ـ العَلِيُّ على ماذا؟ ومَا ثُمَّ غيرُهُ؟

ويقولون: سبحانَ مَنْ أَظْهَرَ الخلائقَ وهو عَيْنُها!

وكلاهما ينفونَ عن الله ـ تعالى ـ صفةَ العلوُ الرحمانِيُ، والمُبَايَنَةَ للمخلوقات.

وهذا هُوَ أُسُّ البَلاءِ الذي أضلَّهم، وأضلُ غيرَهم مِمَّنْ بَقِيَ مُتَذَبْذباً مِنَ الأشاعرةِ والمَاتُرِيديةِ الذين هم لا إلى الوجوديةِ يَرْكَنُونَ، ولا إلى السلفيةِ يُسْرعُونَ!!

وصاحبنا الحلبي ـ رحمه الله تعالى ـ أخسَنَ في الرد عليهم، بَيْدَ أنه لم يتنبّه لهذا الأساسِ الذي تنبّه له أبو العباس ابن تيمية ـ أجْزَلَ الله مثوبته له وغيره مِمَّنْ حكَّمَ عَقْلَهُ الصحيح، وشَرْعَ ربهِ القويم في علاجِ الموضوع. وَسَيَلْحَظُ القارىءُ أن كِتَابَهُ الذي نمتدحُهُ (نِعمَةُ الذريعةِ في نَصْرةِ الشريعة) لم يَخْلُ من سُيُولِ الغَضَبِ التي تَدَفَّقَتْ مِنَ المُؤلِّف ـ ضاحِبِنَا ـ على ابن عربي، وهو يُناقِشُهُ، فهي سُيُولُ غَضَبٍ لله تعالى حينما انتهَكَ الأَبْعَدُ ـ ابنُ عربي حُرُمَاتِ الله عزَّ وجلً.

وهكذا فَعَلَ التفتازانيُّ حِيْنَ عَرَضَ في ردُّهِ على صاحبِ «الفُصوصِ» - ابنِ عربي - بِرَدُّ على مَثْيلِهِ، وتِلْمِيدِهِ - كما قِيلَ - جَلاَلِ الدينِ الرُّومِيُّ، الشاعِرِ المعروفِ، والمُعَظَّم عِند الغافلينَ عن وجوديتهِ، ومُجُونيَّاتِهِ، المُنْبَثَّةِ في شِعْرِه.

قال التفتازانيُّ: (وقد اتخذَ الجلالُ الروميُّ مِنْ هؤلاءِ (١): الشمْسَ

<sup>(</sup>١) يعنى أهل وحدةِ الوجود.

التبريزيُّ (١) إلها حيثُ قَالَ ـ بالفارسِيَّةِ:

ترجمتُه بالعربية: شمسي وإلهي، عمري وبقائي مِنْكَ وَصَلتُ إلى الحقّ يا حقّ المؤدي لحقّي.

فأطلقَ اسْمَ الإلهِ والحقُّ على التبريزيِّ!!

وحاصِلُ كلامِهِ أنه يقولُ للتبريزيِّ: أنتَ إلهي الذي أوْصلتني إلى الحقِّ، وأنتَ الحقُّ الذي أدَّيْتَ حقِّي، حيثُ علمتني مذهبَ الوجوديةِ، وعرَّفتني أنك وجميعَ الممكنات إلهٌ.

ولولا أنتَ لكنتُ أعتقدُ كما يعتقدُ أتباعُ الرُّسُل والأنبياء من الأئمة والعلماء، والجماهير والدَّهْمَاءِ: أنَّ الله \_ تعالى \_ هو غيرُ وجودِ الكائناتِ، خَالِقٌ للمخلوقاتِ، موجِدٌ للموجوداتِ الحادثةِ على ما ثبت بقواطعِ العَقْلِ والآراءِ، ونَطَقَ به الكُتُبُ المنزَّلةُ من السماء، وأجْمَعَ عليه جميع الرسلِ والأنبياء (٢)، وكُنتُ من القاصرين الذاهلين، لا مِنَ المحققينَ الواصلين (!) ولا يخفى على آحادِ معاشِرِ المسلمينَ \_ فضلاً عن أئمة الدين، ورؤساء الحقِّ واليقين \_ أنَّ مَنْ تَدَيَّنَ بهذا الضلالِ

<sup>(</sup>١) شمس الدين التبريزي ضالً وجوديٌّ حُلُوليٌّ: عَشِقَهُ الجلالُ الرومي، ولهما قصةً تطول.

<sup>(</sup>٢) نَقْصٌ وتَنَاقُضٌ عظيمينِ أَنْ لا يُضيفَ التفتازاني إلى كلامه هذا: (وأن الله مباينٌ لمخلوقاتِهِ، غيرَ مختلطِ بهم أو سَار بذاتِهِ فيهم، وأنه فوقَ العرشِ عالِ بذاته على الخلق أجمعين). إذْ بهذين العَقْدَينِ السلفيينِ يقطعُ طريقُ كُفْرِهم، ويتبعُ الكتابُ والسنةُ، كما فهمهما الرعيلُ الأولُ واعتقدُوهُما.

المبين، وتجنَّح بهذا المذهبِ الباطلِ اللعينِ، فقد سجَّلَ على نفسِهِ - وإنْ عَبَدَ عِبَادَةَ أهلِ السمواتِ والأرضِ، أو ظَهَرَ عليه خوارقُ العاداتِ - بأنَّهُ أَكْفُرُ الكافرينَ، وأخسَرُ الخاسرين، وإياكَ أَنْ تُصْغِيَ إلى ما يقوله أتباعُه الذابُونَ عنه مِنْ أَنَّ صُدُرَ هذا الكلامِ وأمثالِهِ عنه إنما هو حالُ غَلَبَاتِ الوّجْدِ والسُّكْرِ...).

ثم قال (1): (ثم إنَّ الزنادقةَ يتمسكون بهذا البيتِ وأمثال، التي هي هُذَاءُ المَحْلُولين، وهَذَيَانُ المُلْحِدين في اتِّخَاذِ شياطينِ الإنسِ إلها، ويذرُون وَرَاءَ ظُهُورهم قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكَيْكَةَ وَالنَّبِيَّكَةَ وَالنَّبِيَّكَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ (اللَّهَا).

ولا يلتفِتُونَ إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَهْشُنَا بَهْشًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾. فلا ينفعُ مع هؤلاءِ الجهلةِ السفلةِ الكلامُ، وإنما النافعُ معهم العَضْبُ والضربُ بالحُسَام المَشْرَفيُ الصمصام...).

قلتُ: هذه الغَضَبَةُ الشرعيةُ من التفتازاني لها مثيلٌ عند صاحبنا الحلبي، حيثُ قال ـ وهو يخاطبُ ابنَ عربي في هذا الكتاب (نعمة الذريعة في نصرة الشريعة) ـ: (فلا يفيد معكَ إلا الضربُ الوجيعُ)(٢).

وهذا يذكُرُني بفتوى لأبي السعود صاحب التفسير، الذي ورده سؤالٌ بالتركية هذا معناه: ما يلزم شرعاً زيداً من الأئمة الذي يقول: إنْ كان المنصور (الحلاج) كافراً بحسبِ الشرعِ، فإنه بحسبِ الحقيقة مؤمِنٌ كاملٌ، ودعواهُ صادقةٌ في الحقيقةِ؟

<sup>(</sup>۱) من رسالةٍ في الرد على أهل وحدة الوجود. طبعت في اصطمبول سنة ١٢٩٤هـ. ويزعمُ إسماعيل فني الوجودي التركي ومَنْ لفَّ لفَّهُ أنها للعلاء البخاري.

 <sup>(</sup>٢) وقال في موضع آخر: (فلا يفيد فيك كما في حزبك السُفْسَطائية إلا الحرقُ بالنارِ ونحوه).

ما يلزمه إن كان اعتقاده على هذا؟

فقال ـ لله دَرُّهُ ـ باختصارِ فيه مَعْنَى لا يخفى على القاريء:

الجواب: يَلْزَمُهُ مَا لَزِمَ المنصور(١)!!

ويعني - رحمه الله - أن يُقَدَّمَ فتُضْرَبُ عُنُقُهُ - بَعْدَ اسْتِتَابِته - فحكمَ عليه بالردةِ عن الإسلام.

ولستُ أدري ما كانَ سيقولُ الإمامُ الشافعيُّ ـ رحمه الله تعالى ـ الذي حكم على أهلِ الكلامِ أن يُضْرَبوا بالجريدِ والنعالِ، ويُطَافُ بهم ويُشَهَّر، ما هي الكلماتُ الّتي كانتْ تصدُرُ عنه، لو وقَفَ على كُفْرِ الوجودية الصريح؟!

هذ وإنْ مِنْ واجبِ كُلِّ مسلم وَاعِ للأخطارِ التي تُهَدِّدُ دينَهُ وإخوانه المسلمين، أَنْ يُحَذِّرَ الذين يُحْسِنُونَ الظنَّ بالوجوديةِ المُرَّاقِ، ويَبْذُلَ ما في وُسْعِهِ لبيانِ ضلالهم في الصحفِ والمجلاتِ والكتب، فإنَّ المستشرقين والعلمانيينَ والوجوديينَ حريصون على إحياء كُتُبِ ومَفَاهيم هذه الطائفةِ. يَبْذُلُونَ الأموال، وَيَعْقِدونَ المؤتمراتِ لأَجْلِها. والمُسْتَغْفَلُونَ من الطُّرُقيةِ الصوفيةِ يُشَاركونهم، لانْغِمَاسِهم في الجَهْلِ والبدع.

فنسألُ الله تعالى أنْ يَعْصِمَنَا وأُمَّةَ محمد صلى الله عليه وآله وسلم من شرورهم، وأنْ يَرُدَّ كيد الأعداء في نحورهم، إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه، والحمد لله رب العالمين.

# وكتب أبو الفضل محمد بن عبدالله القُونوني في ١٤١٨/٨/٢٨هـ

<sup>(</sup>۱) منتخبات من فتاوى أبي السعود. بالتركية العثمانية. جمعها محمد أرطغرل ص١٩٢ اصطمبول ١٩٩٣م ـ دار أندرون.



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فهذا هو الكتاب الثالث الذي يَخْرُجُ بإذن الله تعالى، لينضم إلى أَخَوَيْهِ اللذين خَرَجَا قَبْلَه في نَفْس موضوعهما: ألا وهو الرَّدِّ على مذهب أهل وَحْدَةِ الوجود الضالين المارقين عن سبيل المؤمنين.

وقد كان الكتاب الأول بعنوان: «الرد على القائلين بوحدة الوجود» لمؤلفه العلامة علي بن سلطان القاري رحمه الله تعالى، والذي توفي عام ١٠١٤ للهجرة.

وقد أبلى فيه القاري بلاءً حسناً في رد هذه النَّحْلَة الكافرة.

وأما الكتاب الثاني فهو لمؤلفنا هذا ألا وهو العلامة الحلبي الذي توفي سنة ٩٥٦ للهجرة، وعنوانه: «تسفيه الغبي بتبرئة ابن عربي». وهي رسالة في الرد على الحافظ السيوطي - رحمه الله - الذي دافع عن ابن عربي - وللأسف - دفاعاً باطلاً فلم يوفق في شيء من دفاعه!

لكنّ عزاءنا فيه ـ أعني السيوطي ـ هو رجوعه عن ذلك كما بينت في الكتاب الآنف.

وثالثُ هذه المجموعة هُوَ هذا العَمَلُ النَّفيسُ الذي سمَّاه مؤلفُه: «نِعْمَةُ الذريعةِ في نصْرة الشريعة».

ولعل المؤلف ـ رحمه الله ـ أراد أن يَسُدَّ الباب أمام هذه النُخلَة الكافرة، فيُوصِدَ كُلَّ الذرائع ـ وهي الوسائل ـ التي يريد أن يقتحم منها أهل تلك النحلة أو المدافعون عنهم ليُلبّسُوا على المسلمين دينهم.

أو لعل المؤلف امتدح الطريقة أو الوسيلة التي رد بها على كتاب «فصوص الحكم» لابن عربي، والذي أصْبَح مَصْدَر تشريع وتقديس لأصحاب تلك النحلة الفاجرة!.

ولا شك أن المؤلف قد وُفِّقَ في ذلك أيّما تَوْفيق: ذلك لأني لا أعلم رداً علمياً استكمل «الفصوص» كله من أوله إلى آخره، سوى هذا الرد المبارك إن شاء الله تعالى.

وإذا تذكرنا «الفصوص» والرد عليه، فيلزم أن لا نَنسى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الإعلى - ذلك لأنه - والحق يُقال - قد تكلم كثيراً عن هذه الطائفة في «فتاويه» فردً على ابن عربي في «فصوصه» و«فتوحاته»، وعلى كثير غيرهم ممن هو على نفس معتقدهم! فقد ذكر في (ج ٢/ ص ٣٦٧ - غيرهم ممن هو على نفس معتقدهم! فقد ذكر في (ج ٢/ ص ٢٥٠ - دا متكاملاً على أهم ضلالات وكفريات وإلحاد هذا الملحد سماه: «الردَّ الأقوم على ما في فصوص الحكم».

كما أن بقية المجلد في نفس المسألة لكن مع إشباع الكلام على غير ابن عربي من أصحاب الوحدة والاتحاد كابن الفارض، والصدر القونوي، والتلمساني، وابن سبعين، والبلياني، والحلاج، والشيرازي،

وابن إسرائيل، والنصير الطوسي، وزعيم هؤلاء كلهم فرعون عليه لعائن الله.

وإذا ما عدنا لمؤلف كتابنا هذا فإنا نجده قد انتقد ابن عربي في كتابه «الفصوص» من أوله إلى آخره. لكنّ هناك ملحوظات عليه من جهة العقيدة، وهو أنه كان يميل إلى مذهب التأويل للصفات أو التفويض كما سوف تراه، وترى معه الرد المناسب عليه إن شاء الله تعالى.

والمؤلف جيد في علم الحديث، فنراه يعقب على ابن عربي في استدلاله بالمكذوبات والأباطيل كما سيراه القارىء الكريم في حينه.

على أنَّ المؤلف قد وقع له بعض الوهم في ذكر أحاديث صحيحه أعلَها، أو آثار باطلة صححها!.

ولمْ يَسْلَم المؤلف من بعض تُرَّهات المتصوفة كتقسيم الإسلام إلى شريعة وحقيقة، كما سيأتي مع الرد عليه!.

وبتتبعي لرد المؤلف مع المقارنة بما في «الفصوص» فقد وقفتُ على بعض الأحاديث الباطلة والضعيفة التي لم يُشِرُ إليها المؤلف، فأحببتُ أن أكمل بها هذا النقد القوي لكتاب «الفصوص».

فقد ذكر في «الفصوص» (ص ٧٣) حديث: «زِدْني فِيْكَ تَحَيَّرَاً»!

وهذا كذب كما جزم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (ج 11/ ص ٣٨٤). وقال: «هذا الكلام من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث. وإنما يرويه جاهل أو ملحد، فإن هذا الكلام يقتضي أنه كان حائراً، وأنه سأل الزيادة في الحيرة، وكلاهما باطل؛ فإن الله هداه بما أوحاه إليه وعلمه ما لم يكن يعلم. وأمره بسؤال الزيادة من العلم

بقوله: (رب زدني علماً). وهذا يقتضي أنه كان عالماً، وأنه أمِرَ بطلب المزيد من العلم...» إلى أن قال رحمه الله تعالى:

"ولم يمدح الجِيْرَةَ أحد من العلم والإيمان، ولكن مدحها طائفة من الملاحدة: كصاحب "الفصوص" ابن عربي وأمثاله من الملاحدة، الذين هم حيارى، فمدحوا الحيرة وجعلوها أفضل من الاستقامة...».

وفي نفس الصفحة زعم الملحد أنه في المحمدي ـ يعني أنه حديث محمدي! ـ «لَوْ دَلَّيْتُم بِحَبْلِ لَهَبَط على الله»! وهذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله ﷺ! فقد رواه الترمذي في «السنن» (٣٢٩٨) وضَعّفه بقوله: «غريب من هذا الوجه». وهو كما قال رحمه الله تعالى، وقد أشار إلى علته بعدم سماع الحسن البصري من أبي هريرة رضي الله عنه.

وأقول: حتى لو صح سماعه فإنه مشهور بالتدليس، وقد عنعنه! وقد رواه أحمد في «المسند» (۲/ ۳۷۰) من هذا الوجه، وفيه نفس العلة.

وكذا رواه الطبري في «تفسيره» (ج ۲۷/ ص ۲۱۳) و (ج ۲۸/ ص ۱۵٤) فجعله من رواية قتادة معضلاً!

ورواه البزار وابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير" (ج ٨/ ص ٣٣) ـ وفيه تدليس، قتادة، والحسن معاً!

وكذا رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٥٠٥ \_ ٥٠٠) وضعّفه أيضاً.

ورواه البيهقي أيضاً (ص ٥٠٦)، والبزار ـ كما في ابن كثير ـ من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه انقطاع كما قال البيهقي.

وقال ابن كثير: في إسناده نظر، وفي متنه نكارة وغرابة.

ولهذا رواه ابن الجوزي في «الواهيات» (ج ١/ ص ١١ - ١٢)، وفيه رجل مجهول كأنه سقط من مطبوعة «الأسماء والصفات»! وانظر «الميزان» (٤/ ٥٧٩). وقال في «العلو» (ص ١٢٢): أبو نصر مجهول، والخبر منكر.

وقد رواه ابن الجوزي أيضاً ـ من حديث أبي هريرة (ج ١/ ص ١٢ ـ ١٣) وضعفه. وذكر أنه روي من حديث العباس لكنه منقطع، والحديث منكر كما قال الذهبي. «الميزان» (٤/ ٥١٠).

والخلاصة أن الحديث منكر، ولهذا ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (٦٠٩٤).

ولعلي بهذا الجمع أكون قد حققتُ عِلَّة هذا الحديث بما لم أُسْبَقْ إليه، والله أعلم.

وفي (ص ١٢١) من «الفصوص» يزعم الملحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كنت لِسَانَهُ الذي يتكلم به». يعني في حديث «مَنْ عادى لي ولياً...»!

وهذا كذب وإفك من الملحد، فلم يرد في الحديث، بل ولا في أيّ حديثٍ على الإطلاق، هذا اللفظُ المنكرُ المكذوبُ!!

وكرَّرَهُ الخبيث في (ص ١٤٦)! وكذا في (ص ١٨٩)!

وفي «الفصوص» (ص ٢٠٣) يقول الخبيث المُلْحِدُ: «وقد نبّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك بقوله: «كنتُ كنزاً لم أُعْرَفْ فأحببت أن أعْرَفْ»! وهذا حديث مُخْتَلَقٌ موضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقله عليه الصلاة والسلام قط!!

وقد ذكره العلماء في الأحاديث الموضوعة، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في «الفتاوى» (ج ١٨٨/ ص ١٢٢ ـ ٣٧٦): «هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أعرف له إسناداً صحيحاً ولا ضعيفاً».

وكذا وافقه على هذا الحكم الحافظ ابن حجر، والحافظ الزركشي، والحافظ السخاوي، ولهذا أورده الأخيرُ في «المقاصد الحسنة» رقم (٨٣٨) ولكن لفظه مغايرٌ لما أورده الزنديق ابن عربي في «فصوصه»!!

إذْ جعله الملحدُ من قوله عليه الصلاة والسلام! وإنما هو فيما يُرْوَى عن رب العزة والجلال! أيْ أنه حديث قدسي، لكنه موضوع!! ولفظه: «كنتُ كنزاً لا أعْرَفُ فأحببتُ أن أعْرَف فخلقتُ خلقاً فعرَّفتُهم بي فعرفوني»!

والحديث أورده علي بن سلطان القاري في «الأسرار المرفوعة» (۲۷۳)، وفي «تذكرة الموضوعات» (۱۱). وكذا أورده العجلوني في «كشف الخفاء» (۱/۱۹۱)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (۱/۱۶۸)، والسيوطي في «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» (ص ۲۲۱)، وكذا في «ذيل اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (ص ۲۰۳).

ومن العجب ألا ينبه المؤلف - إبراهيم الحلبي - على هذا الحديث المكذوب في كتابه هذا!!

#### توثيق نِسْبَة الكتاب لمؤلفه:

ذكره المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ في "تسفيه الغبي في تنزيه ابن عربي" ـ مجلة الحكمة عدد (١١) (ص ٣٠٢) ـ فقال: "قد ذيَّلْتُ ما علَّقْتُهُ على كتاب "الفصوص" بما ذكرتُه أجوبةً لفتوى السيوطى المسماة

«تنبئة الغبي بتبرئة ابن عربي. . . . ». وهذا أقوى توثيق.

وذكره - كذلك - حاجي خليفة في «كشف الظنون» (ج ٢/ ص ا المتعلق ا

### وَصْفُ النسخة الخطية للكتاب:

مخطوطة هذا الكتاب محفوظة في مكتبة بايزيد العمومية في مدينة استانبول بتركيا.

وتقع في ٧٢ ورقة من القطع الكبير.

وعليها إمضاء المفتي سعدي أفندي، وستأتي ترجمته.

أما الرجل الثاني الذي أمضاه أيضاً فهو محمد إلياس المعروف بحوي زاده. وقد ترجمه ابن العماد في «شذرات الذهب» (٣٠٣/٨)، والزركلي في «الأعلام» ـ الطبعة الثالثة ـ (ج ٦/ ص ٢٦٥) فقال: محمد بن إلياس الحنفي الرومي، محيي الدين، المعروف بجوي زاده: قاض تركي الأصل والمنشأ، عربي الآثار. ولي القضاء بمصر، فقضاء العساكر الأناضولية. ثم عُين مفتياً بالقسطنطينية.

وأنكر على الشيخ محي الدين ابن العربي بعض أقواله، فعزله السلطان من الإفتاء، فاشتغل بالتدريس.

وأعيد إلى القضاء في عساكر الروم إيلي، فمات فيها.

قال ابن العماد: كان غزير العلم بالفقه والتفسير والأصول، مشاركاً في سائر العلوم، سيفاً من سيوف الحق قاطعاً.

له «تعليقات» لم تشتهر، و«فتاوى بچوي زاده ـ خ» و«ميزان المدعيين في إقامة البينتين ـ خ» رسالة في تحرير دعوى الملك، فقه. انتهى كلام الزركلي.

وقد توفي \_ رحمه الله \_ في عام ١٥٤ للهجرة.

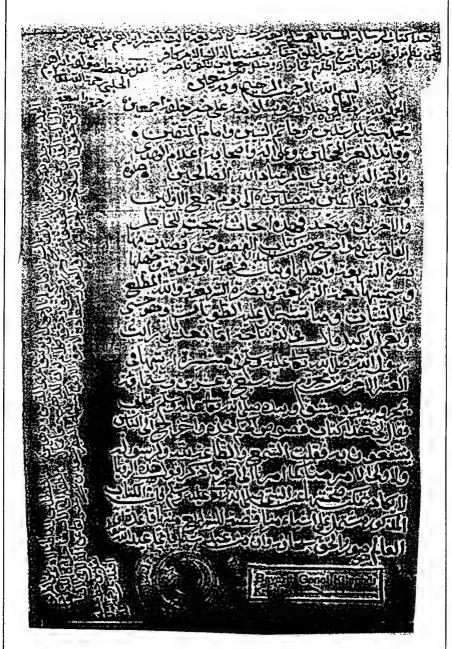

الصفحة الأولى من المخطوط

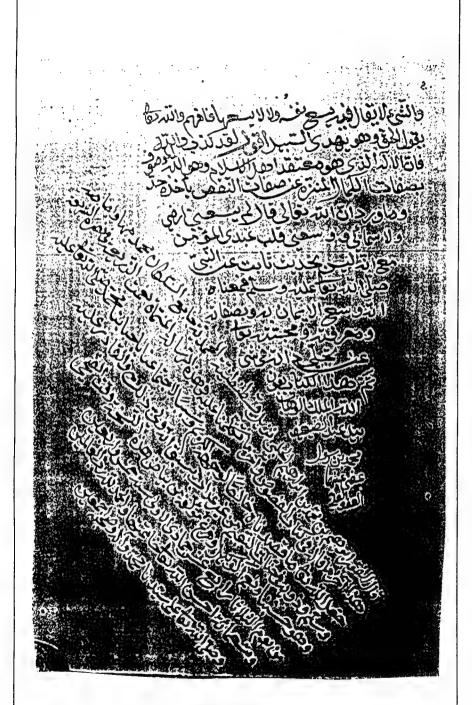

الصفحة الأخيرة من المخطوط





هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي ثم القسطنطيني، خطيب جامع السلطان محمد الفاتح، وإمامه: ذكره الشيخ بدر الدين الغزي في «رحلته» وقال في حقه: «الشيخ الصالح، العالم، الأوحد، الكامل الخير، الجيد، المقرىء، المجوّد».

وذكر أنه اجتمع به مراتِ عديدة، وأنه كان يستعير منه بعض الكتب وأثنى عليه، ودعا له.

وذكره أيضاً صاحب «الشقائق النعمانية» وبالغ في الثناء عليه، وحكى أنه صار مدرساً بدار القراء التي عمَّرها المفتي سعدي أفندي، وأنه كان ماهراً في العلوم العربية، والتفسير، والحديث، وعلوم القراءات، والفقه، والأصول، وكانت له فيهما يد طولى، وكان أكثرُ فروع المذهب نصب عينيه، وكان ورعاً، تقياً، زاهداً ناسكاً، منجَمِعاً عن الناس، لا يكاد يُرَى إلا في المسجد، أو في بيته، ولا يلتذ بشيء سوى العبادة والعلم، ومذاكرته، والتصنيف.

وله عدة مصنفات منها:

١ - كتاب سماه «ملتقى الأبحر» في الفقه الحنفي، وهو مشهور جداً.

٢ - كتاب: «شرح منية المصلي» أَطْنَبَ فيه وأجَادَ.

٣ ـ كتاب اختصر فيه «الجواهر المضيئة». واقتصر فيه على مَنْ
 له تصنيف، أو له ذكرٌ معروف في كتب المذهب الحنفي.

٤ - كتاب آخر اختصر فيه «شرح العلامة ابن الهُمام». وانتقد عليه في بعض المواضع انتقاداتٍ لا بأس بها.

وبالجملة: فقد كان من الفضلاء المشهورين، والعلماء العاملين، رحمه الله تعالى، توفى سنة ٩٥٦ للهجرة.

انظر «الشقائق النعمانية» (٢/ ١١٠)، و«الكواكب السائرة» (٢/ ٧٧)، و«كشف الظنون» (١/ ٢٦٨، ٢/ ١٨١٤)، و«سير أعلام النبلاء» (٥/ ٥٦٩)، و«إيضاح المكنون» (١/ ٢٦١)، و«شذرات الذهب» (٨/ ٣١٨ ـ ٣٠٩)، و«معجم المصنفين» (٤/ ٣١٣ ـ ٣١٦).



## (هَذَا كِتابُ الرّسَالَةِ المُسَمَّاةِ: نِعْمَةُ الذَّرِيعَةِ في نُصْرَةِ الشَّرِيعة) تأليف الفقير إبراهيم الحلبي عفا الله عنه

### مِنْ نَظْمِ مُؤلِّفِهِ:

نَصَرْنا شَرْعَ خَيْرِ الخَلْقِ حَقًا فَمُبْغِضُنَا لِذَاكَ الأَمْرِ كَافِرْ وَرَامُوا نَصْرَ بَاطِلِهِمْ فَخَابُوا وضُلّلَ سَعْيُ مَنْ لِلكُفْر نَاصِرْ

نُقِلَ مِنْ خَطِّ مُوْلَفِهِ إبراهيم الحَلَبِي رَحِمَهُ الله تعالى رَحْمَةً واسعةً. الحمْدُ لله وَحْدَهُ: لله دَرُّ مَوْلاَنا المُؤلِف الشيخ الإمام، لَمْ يَأْلُ جَهْداً فِي تَوْثِيقِ عُرَى الدِّينِ، وتَوْهِينِ كَيْدِ المُبْطِلِينَ، وإمَاطَةِ الأذى عن الطريقِ، وإزَالةِ القَذَى عَنْ عَيْنِ التَّحقِيقِ، فَقرَّرَ وحَقَّقَ ودَقَّقَ ودَقَّقَ بكلام لَوْ أَنَّ للدَّهْرِ سَمْعاً مَالَ مِنْ لُطْفِه إلى الإضغاءِ، جَزَاهُ الله تعالى عَنْ حُقُوقِ الإسلامِ خَيْرَ الجَزَاءِ، ورَزَقَهُ الفَوْزَ بسَعَادَةِ الآخرةِ والأُولى. كَتَبَهُ الفقيرُ سَعْد بن عيسى (١) عصمه تعالى عن الزَّلَل في الإفتَاءِ. نُقِلَ

 <sup>(</sup>۱) هو سعد الله بن عيسى الشهير بسعدي حلبي. فقيه، مفسر. ولد في ولاية قسطموني، وتولى إفتاء الديار الرومية. من تصانيفه: حاشية على تفسير البيضاوي، حاشية على العناية شرح الهداية في فروع الفقه الحنفي، توفي سنة ٩٤٥ هجرية.

مِنْ خَطِ سَعْدي أَفِنْدي رَحْمَةُ الله تعالى عليه.



<sup>=</sup> انظر «معجم المؤلفين» لكحالة (ج١/ ص ٧٥٩) رقم (٣٦٤٥).

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمدُ لله رَبِّ العالمين، وصلاتُه وسلامُه على خَيْرِ خَلْقِهِ أَجْمعين، محمّدِ سيّدِ المرسلين، وخاتَمِ النّبيّين، وإمام المُتَقين، وقائد الغُرّ المُحَجّلين، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أعْلامِ الهُدَى وأثمَّة الدّين، وعلى سَائِر عِبَادِ الله الصّالحين، صَلاةً وسَلاماً دائِمَيْن مُتَّصِلَيْنِ، إلى يَوْم جَمْعِ الأُوَّلِينَ والآخِرينَ، وَبَعْدُ: فهذه أبحاث ظهرت للخَاطِر الفَاتِر على مَوَاضِعَ مِنْ كِتَاب «الفُصُوصِ» قَصَدْتُ بها نُصْرَةَ الشَّريعةِ وأهْلَها وبَيَّنْتُ صَلالًا فِرْقَةِ الوُجُوديَّةِ وجَهْلَها وسَمَّيْتُها: (نِعْمَة الذَّريعة في نُصْرة صَلالًا فِرْقَةِ الوُجُوديَّةِ وجَهْلَها وسَمَّيْتُها: (نِعْمَة الذَّريعة في نُصْرة الشَّريعة) والله المُطلِعُ على النيّات وما تَشْتَمِلُ عليه الطَّوِيَّاتُ، وهُو حَسْبي ونعم الوكيل.

قال في الدِّيبَاجَةِ (١): أمّا بَعْدُ: فإنّي رأيتُ رسول الله ﷺ في مُبَشِّرة أُرِيتُها في العَشْرِ الآخِرِ مِنْ مُحرّم سَنَة سَبْع وعشرين وسُتمائة بمَحْروسَة دِمَشق، وبيَدِهِ صلى الله تعالى عليه وسلَّم كِتَابٌ، فقال لي: خُذْهُ، هذا كِتَابُ «فُصُوص الحِكَم»، خُذْهُ واخْرُجْ به إلى الناس يَنْتَفِعُونَ بِهِ، فقلتُ: السَّمْعُ والطَّاعَةُ لله ولرسولِه ولأولِي الأمْرِ منًا، كما أُمِرْنَا إلى آخر ما ذَكَرَ.

<sup>(</sup>١) «فصوص الحكم» ـ بتحقيق عفيفي ـ (ص ٤٧).

أَقُولُ: هذه الرؤيا لا يَكَادُ يُمْكِنُ صِحَّتِها عَنِ النبيِّ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ، فإنَّ الكتابَ الْمَذكُورَ مُشْتَمِلٌ على أَشْيَاءَ مُنَاقِضَةٍ للشرائِع. منها: قَاعِدَةُ، أَنَّ العَالَم هُوَ صُورُ الحَقِّ سُبْحانه وأنَّ مَنْ عَبَدَ شيئًا، فَإِنَّما عَبَدَ الله تعالى! ومِنْهَا: ذَمُّ أَهْلِ الشَّرْع، ومَدْحُ الكُفَّارِ، وتَمْهيدُ أَعْذَارِهم! ومِنْها: القَدْحُ في بَعْضِ الأنبياءِ، كَقُولِهِ في الكَلِمَة النُّوحِيَّةِ(١): الدَّعْوَةُ إلى الله تعالى مَكُرٌ بِالمَدْعُوِّ، أَدْعُو إلى الله، فَهَذَا عَيْنُ المَكْر، فَمَا عُبِدَ غَيْرُ الله تعالى في كُلِّ مَعْبُود! وفي الكلمة الإدريسِيَّة (٢): فَهُوَ عَيْنُ مَا ظَهَرَ، وعَيْنُ مَا بَطَن في حال ظُهُورِهِ، ومَا ثُمَّ مَنْ يَرَاهُ غَيْرُهُ ومَا ثُمَّ مَنْ يَبْطُنُ عَنْهُ، فَهو ظَاهِرٌ لِنَفْسِهِ، بَاطِنٌ عَنْه، وهو المُسَمَّى أبا سعيدِ الخَرَّاز، وغير ذلك مِنْ أَسْمَاءِ المُحْدَثَاتِ! وفي الكلمة الإسْمَاعِلْية (٣): ومَا لِوَعِيْدِ الحَقِّ عَيْنٌ تُعَايَنُ (١٤)! وفي الكَلِمَةِ الإسْحَاقِيَّة (٥): اعْلَمْ - أَيَّدَنَا الله تعالى وإيَّاكَ أَنَّ إبراهيمَ الخَليل قَال لابنهِ: إِنِّي أَرَى في المَنَام أَنِّي أَذْبَحُكَ \_ والمَنَامُ حَضْرَةُ الخَيَالِ - فَلَمْ يُعَبِّرْها. وكَانَ كَبْشٌ ظَهَرَ في صُورَةِ ابنِ إبراهيمَ في المَنَام، فَصَدِّق إبراهيمُ الرُّؤيا، فَفَدَاهُ ربُّه مِنْ وَهُم إبراهيمَ بالذَّبْح العَظيم الَّذي هُوَ تَعْبيرُ رُؤيَاهُ عندَ الله تعالى وهو لا يَشْعُرُ؛ لأنَّه يَعْلَمُ أَنَّ مَوْطِنَ الخَيَالِ يَطْلُبُ التَّعْبِيرَ. فَغَفَلَ فَمَا وَفِّي الْمَوطِنَ حَقَّهُ!.

وَفِي الْكَلِمَةِ الهُودِيَّة (٢): أنَّه تعالى عَيْنُ الأَشْياء والأَشْياءُ مَحْدُودةٌ، وإنِ اخْتَلَفَتْ حُدُودُها، فهو مَحْدُودٌ بِحَدِّ كُلِّ مَحْدُودٍ، فَمَا يُحَدُّ شَيْءٌ إلاَّ وَهُوَ حَدٌ الحَقِّ. فَهُو السَّارِي في مُسَمَّى المَخْلوقَاتِ والمُبْدَعَاتِ، إلاَّ وَهُوَ حَدٌ الحقِّ. فَهُو السَّارِي في مُسَمَّى المَخْلوقَاتِ والمُبْدَعَاتِ،

<sup>(</sup>۱) «فصوص الحكم» (ص ۷۱ ـ ۷۲).

<sup>(</sup>Y) «الفصوص» (ص ۷۷).

<sup>(</sup>٣) «الفصوص» (ص ٩٤).

<sup>(</sup>٤) شطر بيت أوله: «فلم يبق إلا صادق الوعد وحده».

<sup>(</sup>o) «الفصوص» (ص ۸۵).

<sup>(</sup>٦) «الفصوص» (ص ١١١).

فالعَالَم صُورَتُهُ، وهو رُوحُ العَالَم المُدبّرُ لَهُ، فهو الإنْسَانُ الكبيرُ. فإِيَّاكَ أَنْ تَتَقَيَّدُ بِعَقْدِ وَتَكْفُرَ بِمَا سِوَاهُ، فَيَفُوتَكَ (١) خيرٌ كثيرٌ، بَلْ يَفُوتَكَ العِلْمُ بالأَمْرِ على مَاهُوَ عليهِ، فَكُنْ في نَفْسِكَ هُيُولَى لِصُورِ المُعْتَقَداتِ كُلُها.

وفي الكلِمةِ الشَّعَيْبِيَةِ (٢): فَلِهَذَا قَالَ: ﴿لِنَ كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ فَعُلِمَ تَقَلُّبُ الْحَقِّ في الصُّورِ بِتَقَلِّبِه في الأَشْكَالِ! فَمِنْ نَفْسهِ عَرَفَ نَفْسهُ. وَلَيْسَتْ نفسه بغيرٍ لِهُويَّةِ الحَقِّ. وَلاَ شَيْءَ مِنَ الكَوْنِ مِمَّا هُوَ كَائِنٌ وَكَانَ وَيَكُونُ بِغَيْرٍ لِهُويَّةِ الحَقِّ، بَلْ هُو عَيْنُ الهُويَّةِ! وفي الهَارُونِيَّةِ (٣): وكَانَ مُوسَى أَعْلَمَ بالأَمْرِ مِنْ هارونَ، لأَنَّه عَلِمَ مَا عَبَدَهُ أَصْحَابُ العِجْلِ. في المَّانَ الله تَعَالى قَدْ قَضى أَنْ لاَ يُعْبَدَ إلاَّ إيَّاهُ. ومَا حَكَمَ الله تَعَالى بِشيءٍ إلاَّ وَقَعَ! فَكَانَ عَتْبُ مُوسَى أَخَاهُ هَارُونَ لَمَّا وَقَعَ الأَمْرُ في إِنْ العَارِفَ مَنْ يَرَى الحقَّ في كُلِّ شَيء، بَلْ إِنْكَارِهِ وَعَدَمِ السَّاعِهِ؛ فإنَّ العَارِفَ مَنْ يَرَى الحقَّ في كُلِّ شَيء، بَلْ يَرَاهُ عَيْنَ كُلُّ شيء. إلى غَيْر ذَلِكَ مِنَ الكُفْرِيَّاتِ والهَذَيَانَاتِ (٤) التِي يَرَاهُ عَيْنَ كُلُّ شيء. إلى غَيْر ذَلِكَ مِنَ الكُفْرِيَّاتِ والهَذَيَانَاتِ (٤) التِي قَرْهُ وَعَهَا في الكِتَابِ المَذْكُور.

فكيفَ يَجُوزُ إِسْنَادُها إلى النبي ﷺ ؟ بَلْ ذَلِكَ مِنْ أَبْطَلِ المُحَالِ، أَمَّا على مَا هُوَ المَفْهُومُ مِنَ التَّراكِيبِ الوَضْعِيَّةِ فَظَاهِرٌ. وكَذَا إِنْ فُرضَ فَرْضَا أَنَّ المُرَادَ غَيْرُ مَا يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ تَرْكِيبِه ؛ إِذْ مِنَ المُحَالِ أَنْ يَأْمُرَ النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ مُضِي سَتمائة سنةٍ مِنْ زَمَنِ تَقْرِيرِ شَرِيعَتِهِ الَّتِي أَنْ يَأْمُرَ النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ مُضِي سَتمائة سنةٍ مِنْ زَمَنِ تَقْرِيرِ شَرِيعَتِهِ الَّتِي أَنْ يَأْمُرَ النَّبِي عَلَيْ بَعْدَ مُضِي سَتمائة سنةٍ مِنْ زَمَنِ تَقْرِيرِ شَرِيعَتِهِ الَّتِي مَهَّدَهَا هُو وَأَصْحَابُه بِكَلام ظَاهِرُه إِبْطَالُها وَمُخَالَفَتُها وبَاطِئُهُ مُوافَقَتُها وتَحقيقُها!! سِيَّما (٥) عِنْدَ فَسَادِ الزَّمَانِ وظُهُورِ الاعْتِقَادَاتِ (٢) الفَاسِدَةِ، وتَحقيقُهَا!! سِيَّما (٥) عِنْدَ فَسَادِ الزَّمَانِ وظُهُورِ الاعْتِقَادَاتِ (٢) الفَاسِدَةِ،

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «فيوفتك»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>۲) «القصوص» (ص ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) «الفصوص» (ص ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: و«الهذيان».

 <sup>(</sup>٥) كذا في "الأصل". وهو جائز في اللغة أيضاً

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «اعتقادات».

والبِدَع، وغَلَبَةِ الشَّهَواتِ والمَعَاصِي على مَا لاَ يَخْفَى والله سُبْحانه وَتَعَالَى هُوَ المُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلاَنُ وَلاَ حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَّ بالله العليُ العَظِيم.

قَالَ في الكَلِمَةِ الشَّيثِيَّةِ (۱): ولَيْسَ هذا العِلْمُ (۲) إلاَّ لِخُاتَم الرُّسُل، وخَاتَم الأُولِياء، وَمَا يَرَاهُ أَحَدُ مِنَ الأَنْبِياءِ والرُّسُل إلاَّ مِنْ مِشْكَاةِ (۳) الرَّسُول الخَاتَمِ (۱)، ولا يَرَاهُ أحدٌ مِنَ الأَوْلِيَاءِ إلاَّ مِنْ مِشْكَاةٍ (۱) الوَلِيّ الرَّسُول الخَاتَمِ، حتَّى أَنَّ الرُّسُلَ لا يَرَوْنَهُ مَتَى رَأَوْهُ إلاَّ مِنْ مِشْكَاةِ خَاتَمِ الأَوْلِياءِ، فإنَّ الرِّسَالَة والنُّبُوَّة - أغنِي نُبُوةَ التَّشْرِيعِ ورِسَالَتَه - يَنْقَطِعَانِ والوِلاَيَةُ لا تَنْقَطِعُ (۱) أَبَداً. فالمُرْسَلُون مِنْ كَوْنِهِم أَوْلِياءً - لا يَرَوْنَ ما ذكرْنَاهُ (۷) إلاَّ مِنْ مِشْكَاةِ خَاتَم الأَوْلِياءِ. فَكَيْفَ مَنْ دُونَهُم مِنَ الأَوْلِياءِ؟!

أَقُولُ: انْظُرْ إلى هَذَا التَّصَلُّفِ(^) والتَّمَدُحِ؛ فإنَّه يَزْعُمُ أَنَّه هُوَ خَاتَمُ الْأَوْلِياءِ، كَمَا قَالَ في أَوَّلِ البابِ الثَّالَثِ والأربعينَ مِنَ «الفُتُوحَات» (٩): أَنَا خَتْمُ الوِلاَيَةِ دُونَ شَكُّ: لَوْ رُئِيَ الهاشِميُّ مَعَ المَسيح! وذَكَرَ في مَوْضِع آخَرَ من «الفُتُوحات» على ما نَقَلَهُ شَارِحُه القَيْصَرِيُّ (١٠): أَنَّهُ رأَى حَائِطاً مِنْ ذَهَبٍ وفِضَة وكَمُل إلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَتَيْنِ

 <sup>«</sup>الفصوص» (ص ۲۲).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «العالم». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «مشكات».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «الرسل الخاتم». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>o) في «الأصل»: «مشكات».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «ينقطع». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: «ما ذكرنا». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٨) صَلِفَ فلان: تكبر وتفاخر، فهو صَلِفٌ، وهي صَلِفةٌ. «المعجم الوجيز» (ص

<sup>(</sup>٩) كتاب مقطوعٌ بنسبته للملحد ابن عربي، وهو مطبوع في عدة مجلدات من الحجم الكبير!!

<sup>(</sup>١٠) هو داود بن محمود بن محمد القيصري، القراماني، صوفي على مذهب مشايخه =

إِحْدَاهُما مِنْ ذَهَبِ والأُخْرَى مِنْ فِضَّةٍ، فانْطَبَعَ (١) مَوْضِعَ تِلكَ اللَّبِنَتَيْنِ، وَأَنَّه قَالَ: وأَنَا لا أَشُكُ أَنِّي أَنَا الرَّائِي وأَنِّي أَنَا المُنْطَبِعُ مَوْضِعَهُما وَبِي كَمُلَ الحَائِطُ. ثُمَ عَبَّرْتُ الرُّؤْيَا بِخِتَامِ الولاَيةِ.

وذُكِرَ المَنَامُ للمشَائِخِ الَّذِينَ كُنْتُ في عَصْرِهِم، وما قُلْتُ مِنَ الرَّائي، فَعَبَّرُوا بِمَا عَبَّرْتُ به!

ثُمَّ إِنَّهُ (٢) مَعَ هَذَا نَفَى هَذَا العِلْمَ الّذي مَدَحه عَنْ غَيْرِه وَعَنْ غَيْرِ خَاتَمِ الأَنْبِياء ؛ فَفَضَّلَ نَفْسَه على مَنْ سِوَى الخَاتَمِ مِنَ الأَنْبِياء جَميعاً بِطَرِيقِ الاَسْتِقْلالِ. وادَّعَى أَنَّهم إذا رأَوْه ، فإنَّما يَرَوْنَه مِنْ مِشْكَاةِ خَاتَمِ الأَنْبِياء مِنْ حَيْثُ الولاية ، ثُمَّ فَضَّلَ نَفْسَه على حَيْثُ النُّبُوة . ومِنْ مِشْكَاةِ الأولياء مِنْ حَيْثُ الولاية ، ثُمَّ فَضَّلَ نَفْسَه على خَاتَمِ الأنبياء أَيْضاً بأَنْ عَمَّم جَميع الرُّسُلِ أَنَّهم لا يَرَوْنَهُ مِنْ حيثُ ولايَتُّهُم إلا عَنْ مِشْكَاتِه ، وخَاتَم الأنبياء ، دَاخِلٌ في هذا العُمُوم ، ثُمَّ صَرَّح بذلك حَيْثُ قَالَ (٣) : وإنْ كَانَ خَاتَمُ الأُولياء في الحُكْم تَابِعاً لِمَا جَاء بِهِ خَاتَمُ الرُّسُلِ مِن قَلْم ولا يُنَاقِضُ مَا ذَهَبْنَا إليهِ ؛ فإنَّهُ مِنْ وَجْهِ يكونُ أَعْلَى .

وَقَدْ ظَهَرَ في ظَاهِرِ شَرْعِنَا مَا يُؤيّدُ مَا ذَهَبْنَا إليه في فَضْلِ عُمَرَ في أُسَارَى بَدْرِ بالحُكْم فيهم (٤)، وفي تَأْبِيرِ النَّخْلِ (٥). فَمَا يَلْزَمُ الكَامِلَ

من أهل وحدة الوجود، من أهم مؤلفاته في هذا الضلال: "مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم". و"شرح التائية" للزنديق ابن الفارض!! هلك سنة ٧٥١ هـ.
 انظر "معجم المؤلفين" (ج ١/ ص ٧٠٢) رقم (٧٥٤).

<sup>(</sup>١) يعني ابن عربي!!

<sup>(</sup>٢) الكلام من هنا للمؤلف بحق الملحد ابن عربي.

<sup>(</sup>٣) «الفصوص» (ص ٦٢).

<sup>(</sup>٤) قصة عمر في أسارى بدر صحيحة، وردت في «مسند أحمد»، و"صحيح مسلم»، وغيرهما وانظر «تفسير ابن كثير» (ج ٣/ ٥٥٨ \_ ٥٥٩ ، ج ٤/ ص ٣٢ \_ ٣٣) في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَوْلَا كِنْنَبُّ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمُ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>٥) قصة تأبير النخل صحيحة أيضاً، فانظر تخريجها، والكلام على طرقها، =

أَنْ يَكُونَ [لَهُ] (١) التَقَدُّمُ في كُلِّ شَيءٍ وفي كُلِّ مَرْتَبَةٍ، وإِنَّمَا نَظَرُ الرِّجَالِ إلى التقدُّمِ في رُتَبِ العِلْمِ بالله هُنَا مَطْلَبهم. وأما حَوادِثُ الأَكُوانِ، فَلاَ تَعلُّقَ لِخَواطِرِهِم بِهَا. فتَحقَّقَ مَا ذَكَرْنَاهُ.

أقُولُ: انْظُرْ إلى دَعْوَاهُ أَنَّهُ أَعْلَى مِنْ خَاتَمِ الرَّسُلِ مِنْ وَجْهِ وانْظُرْ إلى اسْتِدْلاَلهِ وتَنَاقُضِهِ فيه، حَيْثُ اسْتَدَلَّ بقِصَّةِ عُمَر رضي الله تَعَالى عَهُ في أَسَارَى بَدْرٍ، وبقِصَّةِ تَأْبِرِ النَّخٰلِ على ادْعائِهِ '' أَنَّ الأَدْنَى يَكُونُ أَعْلَى مِنْ وَجْهٍ، ثُمَّ نَاقَضَ نَفْسَهُ وَهُو لا يَشْعُرَ بقَوْلِهِ: وإنّما نَظَرُ الرُجَالِ الخ. وهَلْ أُمُورُ الحَرْبِ الَّتِي تَضَمَّنَها قِصَّةُ عُمَرَ وتَأْبِيرُ النَّخْلِ إلا مِن الخ. وهَلْ أُمُورُ الحَرْبِ الَّتِي تَضَمَّنَها قِصَّةُ عُمَرَ وتَأْبِيرُ النَّخْلِ إلا مِن حَوَادِثِ الأَحْوَانِ الَّتِي لا تَعَلَّقَ لِنَظْرِ الرَّجَالِ بِهَا؟ وأَيُّ تَعَلَّقٍ لَهَاتَيْنِ القِصَّةِ بِنَاهِ المُعَتَّقِي للأَفْضَلِيَّة، بَلْ هُوَ عِلْمُ حَوَادِثِ '' الأَحْوَانِ التَّقِيمِ للأَفْضَلِيَّة، بَلْ هُوَ عِلْمُ حَوَادِثِ '' الأَحْوَانِ الْعَلْمُ بِاللهُ المُقْتَضِي للأَفْضَلِيَّة، بَلْ هُوَ عِلْمُ حَوَادِثِ '' الأَحْوانِ الْعَلْمُ بِاللهُ المُقْتَضِي للأَفْضَلِيَّة، بَلْ هُوَ عِلْمُ حَوَادِثِ '' الأَحْوانِ الْعَلْمُ بِاللهُ المُقْتَضِي للأَفْضَلِيَّة، بَلْ هُوَ عِلْمُ حَوَادِثِ '' الأَحْوانِ الْعَلْمُ بِاللهُ المُقْتَضِي للأَفْصَلِيَّة، بَلْ هُو عِلْمُ بِعُورَةِ اسْتَعْدَادِ المُتَجَلِّي لا يَكُونُ إلاَ بِصُورَةِ اسْتَعْدَادِ المُتَجَلِّي لا يَكُونُ إلاَ بِصُورَةِ اسْتَعْدَادِ المُتَجَلِّي لا يَكُونُ إلا بِصُورَةِ اسْتَعْدَادِ المُتَجَلِّي لا يَكُونُ إلا بِصُورَةِ اسْتَعْدَادِ المُتَجَلِّي لَا يَكُونُ المَالِمُ بَعْ اللهِ تَعَالَى في شَيْءِ! إِنَّمَا العِلْمُ وَعَلَي عَلَى مَا يَقْتَضِي خَشْيَتَهُ ، كَمَا قَالُ سُبْحَانُهُ وتَعالَى: ﴿ إِنَّمَا يَقْتَضِي خَشْيَتَهُ ، كَمَا قَالُ سُبْحَانُهُ وتَعالَى: ﴿ وَبَالِهِ وَبَبْرِيَاثِهِ وَسَائِلِ وَكِبْرِيَاثِهِ وَسَائِدٍ ومَوَاهِيهِ واقْتِقَاءِ ما يُقَرِّبُ إلَي الْهِلَى الْمَالِي وَبَارِدٍ ومَوْاهِيهِ واقْتِقَاءِ ما يُقْرَبُ إلَي الْهِلَى اللهِ قَوالِي ومَالِي وكِبْرِيَاثِهِ وَسَائِدٍ ومَالِي ومَالِدِ ومَواهِيهِ واقْتِقَاءِ ما يُقْرَبُ إليهِ وكَبْرِيا لِهُ ومَالِي ومَالِي وكِبْرِيا إلَهُ المُعْرِي ومَالِي ومَالِي ومَالِي ومَالِي المُعْرَالِهِ وكَنْ الْمَالِي ومَالِي الْمَلْمُولِي اللهُ الْمَالِي ومَالِي ال

وشواهدها في تحقيقي للجزء المفقود من «تهذيب الآثار» للإمام الطبري رقم
 (٦٢٢، ٦٢٢).

<sup>(1)</sup> الزيادة من «الفصوص». وهي غير موجودة في «الأصل».

<sup>(</sup>Y) في «الأصل»: «ادعاه».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «ثم لا نم أن»! ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «الحوادث»! ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٨ من سورة فاطر.

فَهَذَا هُوَ العِلْمُ المُقْتَضِي للأَفْضَلِيَّة، فإنَّ الأَفْضَلِيَّةَ إِنَّما هي بكَثْرةِ الثُّوابِ وزِيَادةِ الدَّرَجاتِ في القُرْبِ إلى الله تَعَالَى لا مَعْرِفةُ حَقَائِقِ الأشياء، كَمَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ الفَلاسِفَةُ وَهَذِهِ الطَّائِفَةُ، فإنَّ الله تَعَالَى قَدْ نَفَى العِلْمَ عَنْ مِثْل هَؤُلاءِ، فَقَالَ سُبْحَانَه وتَعَالى: ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَّيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَيْلُونَ (١١) وأيُّ فَضِيلَةٍ في مَعْرِفَةِ أنَّ الله تَعَالَى هُو الظَّاهِرُ في صُورِ الأشْيَاءِ، وَهِيَ الظَّاهِرَةُ فيه، فَهُوَ مِرْآةٌ لَهُ إلى آخِر مَا ذَكَرَهُ هَذَا الشَّخْصُ في مِثْل هذا المَوْضِع؟! وكَيْفَ يَنْسِبُ ويُسْنِدُ مِثْلَ هذِهِ الخُرَافَات إلى النَّبِيِّ صلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّم؟! ومَا هِيَ إلاَّ تَضْيِيعُ أَوْقَاتٍ في غَيْر طَائِل. والله سُبْحَانه وتَعَالى هو الهَادِي المُضِلُّ، وإلَيْهِ يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُّه. ۗ ثُمَّ قَالَ عُقَيْبَ هَذَا(٢): وَلَمَّا مَثَّلَ النّبيُّ صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم النُّبوَّةَ بالحَائِطِ مِنَ اللَّبِنِ وَقْدَ كَمُلَ سِوَى مَوْضِع لَبِنَةٍ؛ فَكَانَ ﷺ تِلْكَ اللَّبِنَةَ، غَيْرَ أَنَّهُ عَلَيْ لا يَرَاهَا إلاَّ كَمَا قال(٣): لَّبِنَةُ واحِدَةً. وأَمَّا خَاتَمُ الأوْلِياءِ فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ هَذِهِ الرُؤْيَا، فَيَرَى مَا مَثَّلَهُ بِهِ رسُولُ الله ﷺ وَيَرَى فِي الحَائِطَ مَوْضِعَ لَبِنَتَيْن. واللَّبِنَتَيْن (٤) مِنْ ذَهَب وَفِضَّةٍ. فَيَرَى اللَّبِنَتَين اللَّتَيْنِ يَنْقُصُ الحائِطُ عَنْهُما وَتَكْمُلُ بِهِما: لَبِّنَة فِضَّةٍ، ولَبِنَةَ ذَهَبِ (٥). فَلاَ بُدَّ أَنْ يَرَى نَفْسَهُ تَنْطَبِعُ في مَوْضِع تَيْنِكَ اللَّبِنَتَيْنِ. فيكونُ خَاتَمُ الأوْلِياء تَيْنِكَ اللَّبِنَتَيْنِ، فَيَكْمُلُ الحَائِطُ إلى آخر ما ذَكَرَهُ.

أَقُولُ: هَذَا الكَلاَمُ فيه اخْتِلاَفٌ مِنْ وُجُوهٍ، مِنْهَا: أَنَّ المُمَثَّلَ على مَا ذَكَرَ هُو النُّبُوَّةِ، فأيُّ دَخْلِ لغَيْر النَّبِيِّ فيه حَتَّى يَكُونَ مَوْضِعَ لَبِنَتَيْنِ أَوْ لَبِنَةً؟!

<sup>(</sup>١) الآية ٥، ٦ من سورة الروم.

<sup>(</sup>۲) «الفصوص» (ص ٦٣).

<sup>(</sup>٣) في «الفصوص»: «لا يراها كما قال»!

<sup>(</sup>٤) في «الفصوص»: «واللّبنُ».

<sup>(</sup>a) في «الفصوص»: «لبنة ذهب ولبنة فضة».

ومِنْها: أَنَّا<sup>(۱)</sup> لو سَلَّمْنَا دَخْلَ الولاَية في ذَلِكَ لاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ مَوْضِعَ كُلِّ نَبِيٍّ لَبنَتَانِ: فِضَيَّةٌ وذَهَبِيَّةٌ! ويَرَى خَاتَمُ الأولياءِ النُقْصَانَ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ لا العَكْسَ!

وَمِنْها قَوْلُهُ: يَرَى نَفْسَهُ تَنْطَبِعُ مَوْضِعَ تَيْنِكَ اللَّبِنَتْيْنِ، يَقْتَضِي أَن يَكُونَ لِلنّولِآيةِ وَحُدَهَا مَوْضِعُ لَبِنَتَيْنِ، فَيَكُونَ للنّبيِّ مَوْضِعُ أَرْبِعِ لَبِنَاتٍ! فَانظُرْ إلى هَذَا الاخْتِلالِ والتّنَاقُضِ الَّذِي يَدَّعِي فيه الكَشْفُ! والكَشْفُ! والكَشْفُ الصَّحِيحُ(٢) لا يَحْتَمِلُ التَّنَاقُضَ بِوَجْهِ مَّا ومِنْها: أَنَّه فَضَّلَ مَقَامَ الوِلاَية المُحَدَّدةِ عَنِ النّبوَّةِ [على] ٣٠ مقامِ النبوَّةِ واسْتَدل عليه بالأخذِ مِن المُحَدِّدِ الذي يَأْخُذُ مِنْه المَلكُ المُوحِي إلى الرَّسُولِ! فيُقَالُ لَهُ: لا نُسَلَمُ المُقْتَرِنَة بالنّبوَّةِ أَتُمُ، فَالرَّسُولُ لا شكَّ أَنَّه يَأْخُذُ مِنَ المَعْدِنِ مِن حَيْثُ المُقْتَرِنَة بالنّبوَّةِ أَتَمُ، فَالرَّسُولُ لا شكَّ أَنَّه يَأْخُذُ مِنَ المَعْدِنِ مِن حَيْثُ المُقْتَرِنَة بالنّبوَّةِ أَتَمُ، فَالرَّسُولُ لا شكَّ أَنَّه يَأْخُذُ مِنَ المَعْدِنِ مِن حَيْثُ المُقْتَرِنَة بالنّبوَةِ أَتَمُ، فَالرَّسُولُ لا شكَّ أَنَّه يَأْخُذُ مِنَ المَعْدِنِ مِن حَيْثُ ولاَيْتَهُ، ومِن المَلكِ مِن حَيْثُ رِسَالَتَهُ. فَهُو أَفْضَلُ مِنَ الولِي غَيْرِ النّبي لِلاَ شَكُ. فَكَيْفَ جَعَلَ الوَلِيَ المُجرَّدَ مَوْضِعَ لَبِنَتَيْنِ: إِحْدَاهُما ذَهَبٌ ولِلاَيَةُ ولاَنْ مَنْ الولِي عَيْرِ النّبي لللّهُ النّبَا نَرَاكَ جَاهِدا كُلَّ الجَهْدِ (٤) في مَدْح نَفْسِكَ وتَفْضِيلِهَا، فَلَمَّا لَمْ يُخْعِلِ النَّبُوةِ عَدَلْكَ إلى الجَهْدِ (٤) في مَدْح نَفْسِكَ وتَفْضِيلِهَا، فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنُكَ ادُعاءُ النّبُوةِ عَدَلْتَ إلى الجَهْدِ اللهُ المُؤْمِنِينَ! ولَنْ تَعْدُو قَدْرَكُ عِنْد اللهُ المُؤْمِنِينِ! ولَنْ تَعْدُو قَدْرَكُ وَلُنْ تَعْدُونَ وَلَوْنَ وَالْآخِرِيْنَ! ولَنْ تَعْدُو قَدْرَكُ ولَنْ تَعْدُو قَذْرَكُ ولَنْ تَعْدُو قَذْرَكُ ولَنْ وَلَنْ وَلَوْ وَلَوْنَ وَلَوْ وَنْ وَلَوْمِنِينِ!

وَمِنْ هَذَا القَبِيلِ مَا قَالَ بَعْدَ ذلك (٦): وَهَذَا العِلْمُ كَانَ عِلْمَ شَيْث

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «أنَّ». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) ليس الكشف معصوماً أصلاً! فكيف لا يتناقض! فضلاً عَنْ أَنَّ الكَشْف من تعابير الصوفية التي لا تمتُّ إلى الإسلام بصلة، فتنبَّه أيها المسلم!!

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من «الأصل»، والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: تكررت هذه العبارة!

<sup>(</sup>o) في «الأصل»: رسمت هكذا: «ربتة» بتقديم الباء!

<sup>(</sup>٦) «الفصوص» (ص ٦٥ ـ ٦٦).

عليهِ السَّلام، وَرُوحُهُ هُوَ المُمِدُّ لِكُلِّ مَنْ يَتَكَلَّمُ في مِثْلَ هَذَا مِنَ الأَرْوَاحِ! بَلْ مِنْ رُوحِهِ تكونُ المادَّةُ لجَمِيعِ الأَرْوَاحِ، وإِنْ كَانَ لا يَعْقِلُ الأَرْوَاحِ! مِنْ نَفْسِهِ في زَمَانِ تَرْكِيبِ جَسَدِهِ العُنْصُرِيِّ إلى آخر مَا ذَكَرَ. أَقُولُ: هذا مَعَ كَوْنِهِ كذِباً وَخَيَالاً لا حَقِيقَةَ لَهُ فيه تَوْرِيةٌ (١) وإِيْهَامٌ أَنَّهُ (٢) يُرِيدُ بالخَتْمِ خَتْمَ النُبوَّةِ. ولكِنَّ ظَاهِرَ دِينِهِ مِنْ مَدْحِ نَفْسِهِ وتَفْضِيلِهَا أَنَّ مُرَادَهُ خَتْمَ الولايَةِ يَعْنِي نَفْسَهُ.

فتَأَمَّلُ وأَنْصِفُ! واعْلَمْ أَنَّ دَعْوَاهُ خَتْمِيَّة (٣) الوِلاَيةِ لَمَّا أَخَذَتُ بِخِنَاقِ الحَمْقِي مِنْ أَتْبَاعِهِ الَّذِينَ أَلْقُوا إِلَيْهِ قِيَادَ التَّصْدِيقِ والإِذْعَانِ لِلاَعَادِيهِ، لَمْ يَبْقَ لَهُمْ مَجَالٌ ولاَ طَرِيقٌ لاِدْعَاءِ الوِلاَيةِ إِلاَّ أَنْ خَصَّمُوا لِلاَعَادِهِ المُحمَّدِيَّةِ دُونَ غَيْرِهَا دَعُواهُ بالوِلاَيةِ المُحمَّديَّةِ، فَقَالُوا: هُو خَتْمُ الوِلاَيةِ المُحمَّدِيَّةِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ المُوسَوِيَّةِ، والعِيْسَوِيَّة، ونَحْوِهِمَا!! وأَنْتَ تَرَى أَنَّ كَلاَمَهُ وَاقِعٌ على مِنَ المُوسَوِيَّة، والعِيْسَوِيَّة، ونَحْوِهِمَا!! وأَنْتَ تَرَى أَنَّ كَلاَمَهُ وَاقِعٌ على الحَايْطِ المَذْكُورِ في الحديث الَّذِي ذَكَرَهُ النّبيُّ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسَلَّمَ وهُو حَائِطُ النَّبوَّةِ. ومَفْهُومُهُ أَنْ كُلَّ نَبِيٍّ بِمَنْزِلَةِ لَبِنَةٍ حَتَّى كَانَ الحَائِطُ وسَلَّمَ وهُو حَائِطُ النَّبوَّةِ. ومَفْهُومُهُ أَنْ كُلَّ نَبِي يَمِنْزِلَةِ لَبِنَةٍ حَتَّى كَانَ الحَائِطُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ الأَخِيرَةِ الَّتِي كَانَ الحَائِطُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ الأَخِيرَةِ الَّتِي كَانَ الحَائِطُ الشَّخْصَ ادَّعَى مَا ذَكَرَهُ وأَنَّهُ انْطَبَعَ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ الْأَخِيرَةِ الَّتِي كَانَ الحَائِطُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ الأَخِيرَةِ الَّتِي كَانَ الحَائِطُ وَلَا غَيْرُهُ أَنَّ ثَمَّ اللَّبِنَةِ وَلَا غَيْرُهُ أَنَّ ثَمَّ اللَّبِنَةِ وَلَا غَيْرُهُ أَنَّ ثَمَّ اللَّبِنَةِ وَلَا غَيْرُهُ اللَّهُ وَلَوْ لَهُ بِصِحَةِ وَعُواهُ كَمَا قَالَ الشَيخُ شَرَفُ الدينِ ابنُ المُقْرِي (٢) في قَصِيدَتِهِ:

<sup>(</sup>١) الذي في «الأصل»: «تروية». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «أن». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «ختيمة»!

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «ناقصها». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «فديهم»! ولعل الصواب ما أثبته.

 <sup>(</sup>٦) هو إسماعيل بن أبي بكر الحسيني اليمني: باحث من أهل اليمن. تولى التدريس في تعز وزبيد، وولي إمرة بعض البلاد، في دولة الأشراف، وتوفي بزبيد سنة ٨٣٧ للهجرة. من أهم مؤلفاته «الإرشاد» في الفقه الشافعي. و «عنوان الشرف =

فَلاَ يَدَّعُوا (١) مَنْ صَدَّقُوهُ وِلاَيةً وَقَدْ خُتِمَتْ فَلْيُؤْخَذُوا بِالْأَقَادِرِ

وأَمَّا مَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ، وعَلِمَ أَنَّ دَعْوَاهُ كَذِبٌ وَخَيَالٌ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ هَذِهِ العُهْدَةُ. وقَدْ وُجِدَ بَعْدَهُ أَوْلِيَاءُ لا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً. وقَالَ الشيخُ زَيْنُ الدُينِ الخَوَافي (٢) في وَصِيَّتِهِ: «والَّذِي يَدَّعِي أَنِّي خَاتَمُ الوِلاَيَةِ، فَهُوَ دَاثِرٌ حَوَالي عَالَم الشَّطَحِ. فَخَاتَمُ النبوَّةِ هُوَ محمَّدٌ رسولُ الله صلَّى الله تَعَالى عَلَيْه وسلَّمَ. وخَاتَمُ الولاَيَةِ هُوَ محمَّدٌ المَهْدِيُّ رَضِي الله تَعَالى عَنْهُ». ثم قال (٣)؛ بُعَيْدَ ذلك (٤): فَمَا في أَحَدٍ مِنَ الله شَيءٌ وَمَا في أَحَدٍ مِنْ الله شَيءٌ وَمَا في

أَقُولُ: هَذَا المَعْنَى يُكَرُّرُهُ كثيراً. وهُوَ قَاعِدَةٌ مِنْ قَواعِدِهِ وقَوَاعِدِ طَائِفَتِهِ. وهُوَ يَؤُلُ إلى الشِّرْكِ مَعَ ادْعَائِهِم التَّوْحِيدَ! ويُنَاقِضُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾(٥) ونَحْوِهَا مِنَ الآياتِ والأَحَادِيثِ. وَمِنْهُ مَا قَالَ بَعْدَ هَذَا(٢): «فَمَنْ عَرَفَ اسْتِعْدَادَهُ عَرَفَ قَبُولَهُ. ومَا كُلُّ مَنْ

الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي». وكلاهما مطبوع، أثنى عليه الشوكاني كثيراً، ومن قبله ابن حجر واجتمع به، ووصفه بقوله: ما رأيتُ باليمن أذكى منه. وله رسالتان قيمتان في الرد على نِحْلَةِ الوجودية مع قصائد كثيرة من ضمنها هذا البيت الذي أورده المؤلف.

انظر «الضوء اللامع» للسخاوي (٢/ ٢٩٢ ـ ٢٩٠)، و«البدر الطالع» للشوكاني (١/ ١٤٢ ـ ١٤٥)، و«الأعلام» الزركلي (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «فلا يدعي»! والتصويب من «جزء في عقيدة ابن عربي وحياته» للفاسي \_ انتقاء أخينا الحلبي \_ (ص ٧٠).

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن شهاب بن محمود الخَوافي الحنفي: فاضل، غزير العلم بالتفسير، والمعقولات! له كتب متعددة، توفي سنة ۸۵۲ هـ. بسمرقند. «الأعلام» (ج V).

<sup>(</sup>٣) ابن عربي.

<sup>(</sup>٤) «الفصوص» (ص ٦٦).

<sup>(</sup>٥) الآية ٧٨ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) «القصوص» (ص ٦٧).

عَرَفَ قَبُولَهُ عَرَفَ اسْتِعْدَادَهُ إِلاَّ بَعْدَ القَبُولِ. وإِنْ كَانَ يَعْرِفُهُ مُجْمَلاً؛ إلاَّ أَنْ بَعْضَ أَهْلِ النَّظِرِ مِنْ أَصْحَابِ العُقُولِ الضَّعِيفَةِ يَرَوْنَ أَنَّ الله تَعَالى ـ لَمَّا ثَبَتَ عِنْدَهُم أَنَّهُ فَعَالٌ لِمَا يَشَاءُ ـ جَوَّزُوا عَلَى الله تَعَالَى مَا يُنَاقِضُ الحِكْمَة، ومَا هُوَ الأَمْرُ عَلِيْهِ في نَفْسِهِ إلى آخر مَا قَالَ!

أَقُولُ: هَذَا طَعْنٌ في أَهْلِ السُّنَّةِ، وافْتِراءٌ عَليهم أَنَّهُم جَوَّزُوا عَلَى الله تَعالى سُبْحَانَهُ فِعْلَ مَا يُنَاقِضُ الحِكْمَةَ، لِقَوْلِهم: بأنَّ الله تَعَالى فَعَّالٌ لِمَا يَشَاءُ، وأَنَّه مُخْتَرعُ (١) الأشياءِ، كَمَا أَرَادَ لِمَا أَرَادَ، ولَيْسَ للأشْيَاءِ دَخْلٌ وَلاَ اقْتِضَاءٌ لِمَا وُجِدَتْ عَلِيه مِنَ الأَحْوَالِ المُخْتَلِفَةِ والمُتَّفِقَةِ. بَلْ ذَلِكَ بِمَحْض إِرَادَتِهِ سَبْحَانه وتَعَالَى وأَنْتَ خَبِيرٌ بأنَّهُمُ لاَ يَلْزَمُهُم مِنْ ذَلِكَ تَجْوِيزُ فِعْل مَا يُنَاقِضُ الحِكْمَةَ عليه سُبْحَانَهُ بَلْ هُمُ القَائِلُونَ بِأَنَّه سُبْحَانَهُ وتَعَالَى حَكِيمٌ. وأَنَّ أَفْعَالَهُ جَمِيعاً عَلَى مُقْتَضَى الحِكْمَةِ وإِنْ لَمْ تُدْرِكْهَا عُقُولُنَا في بَعْضِ الأَشْيَاءِ - وهُمُ المُوَحَّدُونَ القَائِلُونَ: لاَ تَأْثِيرَ في الحَقِيقَةِ لِغَيْرِ فِعْلِ الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى في شيءٍ مِنَ المَوْجُودَاتِ. عَلَى أَنَّ الاسْتِعْدَادَ وَمَعْرِفَتَهُ لا يُنَافِي الاسْنَادَ إليه سُبْحانه، فإنَّ الاسْتِعْدَاد أَيْضاً بِخَلْقِهِ تَعَالى. وقَدْ صَرَّحَ بِهِ هُو نَفْسُه في الكَلِمَةِ العُزَيْرِيَّة (٢) حَيْثُ قَالَ: إِنَّ الله تَعَالى أَعْطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ، ولَمْ يُعْطِكَ هَذَا الاسْتِعْدَادَ الخَاصَّ، فَمَا هُوَ خَلَقَكَ!! وَلَوْ كَانَ خَلَقَكَ لأَعْطَاكَهُ الحَقُّ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّه أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ!! قَالَ في الكَلِمَةِ النُّوحِيَّةِ (٣): اعْلَمْ أَنَّ التَّنْزِيهَ عِنْدَ أَهْلِ الحَقَائِقِ في الجنابِ الإلهِيّ عَيْنُ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «متخرع»! والصواب ما أثبته.

والأولى بل الواجب استعمال ما ثبت في الكتاب والسنة من الألفاظ، ولفظ: «مخترع» لا أصل لها في الكتاب والسنة، واستبدالها بلفظ: «أَبْدَعَ» أو غير ذلك من الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>۲) «الفصوص» (ص ۱۳٤).

<sup>(</sup>٣) «الفصوص» (ص ٦٨).

التَّخدِيدِ والتَّقْييدِ. فالمُنزَّهُ إِمَّا جَاهِلٌ وإِمَّا صَاحِبُ سُوء أَدَبَ. ولَكِنْ إذا أَطْلَقْاهُ وَقَالاً به، فَالقَائِلُ بالشَّرَائِعِ المُؤْمِنُ إذَا نَزَّهَ وَوَقَّفَ عِنْدَ التَنْزِيهِ، وَلَمْ يَرَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَسَاءَ الأَدَبَ وأَكْذَبَ الحَقَّ والرُّسُلَ صَلَواتُ الله تَعَالى عَلَيْهم، وَهُو لا يَشْعُر! ويتَّخيَّلُ أَنَّه في الحَاصِلِ وَهُو في الغايةِ (۱). وَهُو كَمَنْ آمَنَ بِبَعْضٍ وَكَفَرَ بِبَعْضٍ إلى آخِرِ مَا ذَكَرَ.

أقولُ: الله تَعَالَى أَعْلَمُ بِالَّذِي أَسَاءَ الأَدَبَ في حَقِّهِ وكَذَّبَهُ وكَذَّبَ وَسُولَهُ وشَرَائِعَهُ. ومَنْ يَتَشَبَّتُ بِالمُتَشَابِهِ الَّذِي قَالَ تَعالَى فيه: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي اللهُ وَشَرَائِعَهُ. ومَنْ يَتَشَبَّتُ بِالمُتَشَابِهِ اللّذي قَالَ النّبيُّ صلًى الله تعالى في قُلُوبِهِمْ زَيْخُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ ﴾ (٢). وقَالَ النّبيُّ صلًى الله تعالى عليه وسَلَّى الله تعالى عنها: «فإذا رَأَيْتِ الَّذِين يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَه [مِنْهُ] (٣)، فأُولَئِكَ الَّذِين سَمَّى الله، فاحْذَرُوهُم (٤).

ثُمَّ نَقُولُ لِهَذَا المُلَبِّسِ الضَّالِّ: إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ الكَلاَمَ لَهُ حَقِيقَةٌ وَمَجازٌ وَصَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ، وأَنَّ حَمْلَ الكَلاَمِ عَلَى المَجَازِ أَوِ الكِنَايَةِ عِنْدَ نَصْبِ القَرَائِنِ الحَالِيَّةِ أَو القَالِيَّة أَوِ العَقْلِيَّة لَيْسَ بِإِكْذَابٍ وَلاَ إِسَاءَةِ أَدَبٍ. فَمِنْ أَيْنَ حَكَمْتَ عَلَى المُؤْمِنِ بِذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ بِادْعَائِكَ أَنَّ العَالَمَ فَمِنْ أَيْنَ حَكَمْتَ عَلَى المُؤْمِنِ بِذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ بِادْعَائِكَ أَنَّ العَالَمَ بِصُورَةِ الحقِّ وهُويَّتِهِ! ؟ فالله تَعَالَى يُقَابِلُكَ بِمَا ابْتَدَعْتَ أَنْتَ وَطَائِفَتُكَ، إِنَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَام.

ثُمَّ قَالَ (٥): وَلِذَلِكَ (٦) رَبَطَ النَّبِي ﷺ مَعْرِفَةَ الحَقُّ بِمَعْرِفَةِ النَّفْسِ،

<sup>(</sup>١) كذا في بعض نسخ «الفصوص»، وفي بعضها: «وهو من الفائت».

<sup>(</sup>۲) الآية ٧ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين ساقط من «الأصل». واستدركته من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح: رواه البخاري في «صحيحه» برقم (٤٥٤٧)، ورواه \_ كذلك \_ مسلم في «صحيحه» (٢٦٦٥).

<sup>(</sup>o) «الفصوص» (ص ٦٩).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «وذلك»، والتصويب من «الفصوص».

فَقَالَ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ، فَقَدْ عَرَفَ رَبُّهُ» (١).

أقُولُ: هَذَا كَذِبٌ وإِلْحَادٌ في مَعْنَى الْحَدِيثِ في تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ. وإِنَّمَا مَعْنَاهُ: أَنَّ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بالحُدُوثِ عَرَفَ رَبَّهُ بالقِدَمِ. ومَنْ عَرَفَها بالعَجْزِ عَرَفَهُ بِالقُدْرَةِ. إلى آخِرِ ما تَتَّصِفُ بالفَنَاءِ عَرَفَهُ بالبَقَاءِ. ومَنْ عَرَفَها بالعَجْزِ عَرَفَهُ بِالقُدْرَةِ. إلى آخِرِ ما تَتَّصِفُ النَّفْسُ مِمَّا هُو مُحَالٌ في جَانِبِ الحَقِّ. وقِيلَ: إِنَّهُ تَعْلِيقُ مُحالٍ بِمُحَالٍ، فإنَّ مَعْرِفَةَ هُويَّةِ النَّفْسِ وحَقِيقَتِها مُحَالٌ. وكَذَلِكَ مَعْرِفَةُ هُويَّتِه تَعَالى. عَلَى أَنَّ أَنَّمَةِ الحديث لَمْ يُشْبِتُوهُ حَدِيثًا (٢). وإِنَّمَا يُحْكَى عَنِ (٢) ابنُ مَعاذِ عَلَى أَنَّ أَنَّمَةِ الحديث لَمْ يُشْبِتُوهُ حَدِيثًا فِي ٱلْآفَاقِ (٢) وهُو مَا خَرَجَ الرازي (١٤). ثُمَّ قَالَ (٥): ﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ (٢) وهُو مَا خَرَجَ عَنْكَ، وفي أَنفسهم: وَهُو عَيْنُكَ. ﴿حَقَّى يَبَبَيَنَ لَهُمْ ﴾ أي للنَّاظِرِينَ ﴿أَنَّهُ الرازي ٤ مَنْ حَيْثُ أَنْكُ صُورَتُهُ وَهُو رُوحُكَ. فأنْتَ لَهُ كَالصُّورَةِ عِسْمِكَ! أَقُولُ: هَذَا الجِسْمِيَّةُ ﴿ وَهُو رُوحُكَ. فأنْتَ لَهُ كَالصُّورَةِ عِسْمِكَ! أَقُولُ: هَذَا الْمُدَبِرِ لِصُورَةِ جِسْمِكَ! أَقُولُ: هَذَا الْمُدَبِرِ الْمُورَةِ عِسْمِكَ! أَقُولُ: هَذَا الْمُدَبِرِ لِصُورَةِ عِسْمِكَ! أَقُولُ: هَذَا اللّهُ تَعَالَى. وسَيَأْتِي كَثِيرَ مِثْلُ هَذَا اللّهُ لَكَالُونَ فِي النَّارِ خَيْرُ أَمْ مَن يَأْقِ عَامِنَا يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴿ ﴿ (٣٠)؟ ومَعَ هَذَا يُسْنِدُ مِثْلُ اللّهِ مَالِي فَالنَارِ خَيْرُ أَمْ مَن يَأْقِ عَامِنَا يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴿ ﴿ (٣٠)؟ ومَعَ هَذَا يُسْنِدُ مِثْلُ اللّهُ لَنَا لَو مُنَ الْمُونَ فِي النَّارِ فَيْرُ أَنَّ مَالَى الْمُنَا يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴿ وَاللّهُ مَا النَّولَ عَلَا الْمُونَ وَ مَالِقُونَ عَلَيْنَا لَوْلَ الْمُنْ مَالَو مَا الْمُنَا يَوْمَ الْقِينَاءُ فَلَ الْمُسْرَادِهُ وَالْمُونَ فِي النَّارِ فَيْ الْنَارِ فَيْرُ أَنَا مَن يَأْتُهُ عَلَوا الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللّهُ الْمُهُمُ الْمُ الْمُونَ الْمُنَا الْمُنْ مَالَالُ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُولَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُو

<sup>(</sup>۱) حديث مكذوب لا أصل له عن رسول الله صلى عليه وآله وسلم، وقد كنت بينت ذلك بالتفصيل في تحقيقي لكتاب: «الرد على القائلين بوحدة الوجود» (ص) للعلامة على بن سلطان القاري.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الحق بدلاً من التأويل الذي هو فرع التصحيح كما لا يخفى!

<sup>(</sup>٣) ساقطة من «الأصل»، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٤) هو يحيى بن معاذ الرازي أبو زكريا: واعظ، زاهد. قال الذهبي: «له كلام جيد، ومواعظ مشهورة» مات سنة ٢٥٨ هـ. انظر «الأعلام» (٢١٨/٩)، و«سير أعلام النبلاء» (١٣/١٥).

<sup>(</sup>o) ابنُ عربي، ذاكراً تلك الآية. انظر «الفصوص» (ص ٦٩).

<sup>(</sup>٦) الآية ٥٣ من سورة فصلت.

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: «الجسيمة»!

<sup>(</sup>٨) الآية ٤٠ من سورة فصلت.

هَذَا إلى أَمْرِ رَسُولِ الله صلَّى الله تَعَالَى عَلَيه وسلَّم، وإذْنِهِ في ذلك!

ثُمَّ قَالَ (١): قَالَ الله تَعَالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ ۗ (٢). فَنَزَّهَ ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾. فَشَبَّه ! قَالَ تَعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ ۗ ﴾ فَشَبَّه وَثَنَى ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾. فَنَزَّه وأَفْرَدَ!

أَقُولُ: هَذَا بِنَاءٌ مِنْهُ عَلَى أَنَّ اللاَّم في (السَّمِيع البَصِير) للجِنْسِ (٣) بِمُقْتَضَى قَاعِدَتِهِ الخَبِيثَة. وإِنَّمَا هي عِنْدَ أَهْلِ الحَقِّ لِكَمَالِ الحَقِيقَةِ؛ فإنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الكَامِلُ في أَوْصَافِهِ الَّتِي وَصَفَ بها نَفْسَهُ مِمَّا يُوصَفُ بِهَا غَيْرُهُ. فَهِيَ في غَيْرِهِ كَلاَ شَيْءَ بِنِسْبَتِهَا إلَيْهِ. كَمَا أَنَّ وُجُودَهُم كَلاَ شَيْءَ بالنَسْبَةِ إلى فَهِيَ في غَيْرِهِ كَلاَ شَيْءَ بِنِسْبَتِهَا إلَيْهِ. كَمَا أَنَّ وُجُودَهُم كَلاَ شَيْءَ بالنَسْبَةِ إلى وُجُودِهِ، حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إلَّا وَجُهَمُ ﴾ (١٠). وَمُرَادُهُ بالتَّنْزِيهِ والتَّشْبِيهِ في كَلاَمِهِ الأَوَّلِ مِنْ حَيْثُ المَعْنَى. وفي كَلاَمِهِ الثَّاني مِنْ بالتَّنْزِيهِ والتَّشْبِيهِ في كَلاَمِهِ الأَوَّلِ مِنْ حَيْثُ المَعْنَى. وفي كَلاَمِهِ الثَّانِي مِنْ حَيْثُ اللَّهُظُ حَيْثُ أَثْبَتَ المِثْلَ في كَمِثْلِهِ، وأَفْرَدَ بإذْخَالِ الحَصْرِ المُسْتَفَادِ مِنَ عَنْكُ اللَّهُ في (السميع البصير) وَهُو مِنَ الإِلْحَادِ. وَسَيَأْتِي لِرَدُهِ تَحْقِيقٌ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

ثُمَّ قَالَ<sup>(٥)</sup>: لَوْ أَنَّ نُوحًا جَمَع لِقَوْمِهِ بَيْنَ الدَّعْوَتَيْنِ لأَجَابُوهُ إلى آخِر مَا قَالَ!

أَقُولُ: كَأَنَّ نُوحًا عليه السَّلامُ كَانَ جَاهِلاً بِطَرِيقِ الدَّعْوَةِ إلى الله تَعَالى، وعَلِمْتَهَا أَنْتَ أَيُّهَا الضَّالُ المُضِلُ! والله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. فالله تَعَالى يُجازِيكَ على مَا قَدَحْتَ في أَنْبِيَائِهِ ورُسُلِهِ الرَّاجِعِ إلى القَدْح فيه (٦) بِمُقْتَضَى الآيةِ الْمَذْكُورَةِ.

<sup>(</sup>۱) «الفصوص» (ص ۷۰).

<sup>(</sup>۲) الآية ۱۱ من سورة الشورى.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «للنجس»!

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٨ من سورة القصص.

<sup>(</sup>٥) «القصوص» (ص ٧٠).

<sup>(</sup>٦) أَيْ: في الله عزُّ وجلًّ!

ثُمَّ قَالَ<sup>(۱)</sup>: فَعَلِمَ العُلَمَاءُ بالله مَا أَشَارَ إليه نُوحٌ في حَقِّ قَوْمِهِ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِم بِلِسَانِ الذَّمِّ! وَعَلِمَ أَنَّهُم إِنَّمَا لَمْ يُجِيبُوا دَعْوَتَهُ لِمَا فيها مِنَ الفُرْقَانِ<sup>(۲)</sup>، والأَمْرُ قُرآنٌ لاَ فُرْقَانٌ إلخ.

أَقُولُ: أَنْظُرْ كَيْفَ يُمَهِّدُ أَعذارَ الكُفَّارِ؛ وَيَمْدَحُهُم! والله سُبْحَانَهُ قَد مَلاً كُتُبَهُ بذَمُهِم، ويُسْنِدُ ذَلِكَ إلى رَسُولِ الله صلَّى الله تَعَالى عليه وسلَّم!

ثُمَّ قَالَ (٣): ولِهَذَا مَا اخْتُصَّ بالقرآن إلاَّ مُحَمَّدُ ﷺ، وهذِهِ الأُمَّةُ التِي [هي] (٤) خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى ۗ ﴾. فَجَمَع الأَمْر في أَمْرٍ واحِدٍ. فَلَوْ أَنَّ نُوحاً عَلَيه السَّلامُ يأْتِي بِمثْلِ هَذِهِ الآيةِ لَفْظاً لاَجَابُوه (٥) إلخ. فَلاَيِّ شَيْءٍ (٢) ما أَجَابُوا مُحَمَّداً صلَّى الله تعالى عليه وسَلَّم، وَقَدْ أَتَى بِهَا لَفْظاً ؟ فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطِيَّتَهُ هذهِ كَذِب، والْحَقُ شَرْطِيَّتَهُ هذهِ كَذِب، والْحَقُ شَرْطِيَّةُ الله تعالى. قَالَ تَعَالى: ﴿ فَ وَلَوْ أَنْنَا زَزَّلنَّ إلِيَهِمُ الْمَلَيَكَةَ وَكُلْمَهُمُ الْمُؤَقِ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمُ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُومِنُوا إِلَّا أَن يَشَاتَهُ الله وَلَكِنَ النَّهُ وَلَكِنَ اللهُ وَلَكِنَ اللهِ وَلَكِنَ اللهُ وَلَكِنَ اللهُ وَلَكِنَ اللهُ وَلَكِنَ اللهُ وَلَكِنَ اللهُ وَلَكِنَا اللهُ وَلَكِنَ اللهُ وَلَكِنَ اللهُ وَلَكِنَ اللهُ وَلَكِنَا اللهُ وَلَكِنَ اللهُ وَلَكُنَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَكِنَ اللهُ وَلَكِنَ اللهُ وَلَكُنُ اللهُ وَلَكُنَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَكِنَ اللهُ وَلَكُنَ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَكُنَ اللهُ وَلَوْلَ الْمَالَةُ وَلَكُنَ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُنَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَكُنَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَكِنَا اللهُ اللهُ وَلَوْلَتُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكُنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

قَالَ<sup>(٨)</sup>: ثُمَّ قَالَ: عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ دَعَاهُم لِيَغْفِرَ لَهُم، لاَ لِيَكْشِفَ لَهُم، وَفَهِمُوا ذَلِكَ مِنْهُ ﷺ. لِنَلِكَ جَعَلُوا أَصَابِعَهُم في آذَانِهِم، واسْتَغْشُوا ثِيَابَهُم، وهذه كُلُّهَا صُورَةُ السُّتْرِ الَّتي (٩)

<sup>(</sup>۱) «القصوص» (ص ۷۰).

<sup>(</sup>Y) في «الأصل»: «لما فيه من الفراقان».

<sup>(</sup>٣) «القصوص» (ص ٧٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقط من «الأصل» واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٥) في «الفصوص»: «أجابوه».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «فلا شيء»! ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٧) الآية ١١١ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>A) «الفصوص» (ص ۷۱).

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: «الذي». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

## دَعَاهُم إليها، فأَجَابُوا دَعْوَتُهُ بالفِعْلِ لاَ بِلَبَّيْكَ!

أَقُولُ: أَنْظُرْ إلى هَذَا الْإِلْحَادِ الَّذِي هُوَ مِنْ هَذَيَانَاتِ المَجَانِينِ، فإِنَّ المَغْفِرة في الآية إِنَّمَا هي للذُّنُوبِ كَمَا تَقَدَّمَ قَبْلَها مِنْ قَوْلِهِ: ﴿لِيَغْفِرَ الْمَغْنَى الْمَغْنَى اللّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾ (١) لا لأجْسَادِهم الَّتي سَتَرُوهَا بِثِيَابِهِم، وَلاَ لِلْمَعْنَى الذي أَرَادَهُ هَذَا الضَّالُ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَتِهِ الخَبِيثَةِ أَنَّه دَعَاهُم ليَسْتُرَ عَنْهم كُونَهم صُورَة الحَقِّ لاَ لِيَنْكَشِفَ لَهُم ذَلِكَ!!! على أَنَّه يُنَاقِضُ مَا قَالَ (٢) كَوْنَهم صُورَة الحَقِّ لاَ لِيَنْكَشِفَ لَهُم ذَلِكَ!!! على أَنَّه يُنَاقِضُ مَا قَالَ (٢) بَعْدَ ذَلِكَ: فَقَالَ نُوحٌ عليه السَّلامُ في حِكْمَتِهِ لِقَوْمِهِ: ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاةَ عَلِيكُمُ بِعْدَ ذَلِكَ: فَقَالَ نُوحٌ عليه السَّلامُ في حِكْمَتِهِ لِقَوْمِهِ: ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاةَ عَلَيْكُمُ مِنْ المَعَانِي والنَّظُر الاغتِبَارِيّ. فَيْدَرُارًا لِللهِ ﴾ وَهِيَ المَعَارِفُ العَقْلِيَّةُ في المَعَانِي والنَّظُر الاغتِبَارِيّ. ﴿ وَمِي المَعَارِفُ العَقْلِيَّةُ في المَعَانِي والنَّظُر الاغتِبَارِيّ. ﴿ وَمِي المَعَارِفُ العَقْلِيَّةُ في المَعَانِي والنَّظُر الاغتِبَارِيّ. هُورُونُ أَمْوَلِ ﴾ (٣) أَيْ: بِمَا يُمِيلُ بِكُم إليه، فإذَا مَالَ بِكُم إليه رَأَيْتُم صُورَتَكُم فيه إلى آخر ما هَذَى!

أَقُولُ: هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الإِلْحَادِ الذي هُوَ كَهَذَيَانِ المَجَانينِ، وإلا فَأَيْنَ الأَمْوَالُ مِنَ المَيْلِ؟ فإِنَّ الأُوَّلَ وَاوِيٌّ والثاني يَائِيُّ! وغَيْرَ ذَلِكَ أَظْهَرُ في الهَذَيَانِ (٤). وكَأَنَّ القُرآنَ نَزَلَ على اصْطِلاَ حَاتِهم الخَبِيثَة، وَلَمْ يَنْزِلْ عَلَى المَوْضُوعاتِ العَرَبيَّة الَّتِي يَفْهَمُها القَوْمُ المَبْعُوثُ إليهم! يَنْزِلْ عَلَى المَوْضُوعاتِ العَرَبيَّة الَّتِي يَفْهَمُها القَوْمُ المَبْعُوثُ إليهم! وَقَالَ (٥): والأَمْرُ مَوْقُوفٌ إلى إلى إلى اللهُ: فَلاَيِّ شَيْءٍ تَتكَلَّفُ هذهِ التكلُّفَاتِ (٦) البَارِدَةِ، وتُضِيعُ زَمَانَكَ بِهَا في غَيْرِ فَائِدةٍ؟!

وَقَولُهُ (٧): وفي نُوح: ﴿ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴾ (٨) خطأً؛

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة نوح.

<sup>(</sup>۲) «الفصوص» (ص ۷۱).

<sup>(</sup>٣) الآية ١٢ من سورة نوح.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «الذيان»!

<sup>(</sup>o) «القصوص» (ص ٧١).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «يتكلف هذه التكليفات»!

<sup>(</sup>۷) «الفصوص» (ص ۷۱).

<sup>(</sup>٨) آية ٣ من سورة الإسراء.

إنَّما الخِطَابُ فيه لبَني إسْرَائيلَ لا لِقَوْمِ [نُوحِ](١)!

ثُم قَالَ<sup>(۲)</sup>: ﴿وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَكْرٌ بالمَدْعُو، لأنَّهُ مَا عُدِمَ مِنَ البِدَايَةِ، فَيُدْعَى إلى الغَايَةِ ﴿أَدْعُواَ إِلَى اللّهَ اللهُ اللهِ ﴾ (٤) تعالى (٥)، فَهَذَا عَيْنُ المَكْرِ ﴿ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾: فنبَّه أَنَّ الأَمْرَ لَهُ كلَّهُ، فأَجَابُوهُ مَكْرًا كَمَا دَعَاهُم!

أَقُولُ: انْظُرْ إلى هذا الكُفْرِ مَا أَقْبَحَهُ! وانْظُرْ إلى هَذَا الاجْتِرَاءِ ما أَخْبَثُهُ! وهَلْ هَذَا إلاَّ قَصْدُ إِبْطَالِ الشَّرَائِعِ؟! وانْظُرْ إلى هَذَا الهَذَيانِ في قَوْلِهِ: لأَنَّهُ مَا عُدِمَ مِنَ البِدَايَةِ، فيُدْعَى إلى الغَايَةِ! والدَّعْوَةُ إِنَّما هِيَ إلى عِبَاةَ الله تَعالى وتَوْحِيدِهِ، والخُرُوجِ مِنَ الكُفْرِ، والمَعَاصِي، لا إلى ذَاتِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى، حَتَّى يَتَأتَّى عَلى مَذْهبِهِ الخَبِيثِ: أَنَّ الحقَّ عَيْنُ الأَشْيَاءِ، القَوْلُ بِأَنَّهُ مَا عُدِمَ مِنَ البِدَايَةِ إلى مَذْه المَقَالَةِ في الضَّلاَلِ مَا ذَكَرَ النَّفُرِيُّ (٢) في ما عُدِمَ مِنَ البِدَايَةِ إلى وَمِثْلُ هَذه المَقَالَةِ في الضَّلاَلِ مَا ذَكَرَ النَّفُرِيُّ (٢) في «مَوْقِفِ: ما يَبْدُو» (٧). حَيْثُ قَال: فَرَأَيْتُ ما يَنْزِلُ إلى الأرْضِ مَكْراً، وَمَا يَصْعَد مِنْها شِرْكاً! قَالَ شَارِحُهُ العَفِيفُ التُلْمَسَاني (٨) في «شَرْحِهِ»: مِنْ مَا يَضْعَد مِنْها شِرْكاً! قَالَ شَارِحُهُ العَفِيفُ التَّلْمَسَاني (٨) في «شَرْحِهِ»: مِنْ مَا

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط من «الأصل»، والصواب إثباته.

<sup>(</sup>۲) «الفصوص» (ص ۷۱ – ۷۲).

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٢ من سورة نوح.

<sup>(</sup>٤) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ سَبِيلِيّ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ﴾ الآية ١٠٨ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>۵) غير موجودة في «الفصوص»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن عبد الجبار بن الحسن النَّفّري: وجودي، من كتبه «المواقف»، و «المخاطبات»، وكلاهما مطبوع في الدعوة إلى التصوف على مذهب القائلين بالوحدة!! توفى سنة ٣٥٤ هـ. وانظر «الأعلام» (ج ٧/ ص ٥٥ \_ ٥٦).

<sup>(</sup>V) «المواقف» (ص ٤٢) الموقف رقم (٢١) موقف ما يبدو!

<sup>(</sup>٨) زنديق إباحي فاجر اسمه: سليمان بن علي الكومي، من أكبر دعاة وحدة الوجود، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حقه: «والتلماسني أعظمهم تحقيقاً لهذه الزندقة والاتحاد التي انفردوا بها، وأكفرهم بالله، وكتبه، ورسله، وشرائعه، واليوم الآخر». «الفتاوى» (٢/ ١٧٥). وقال في (٢/ ٢٠١): «وحدثني الثقة عن =

يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ الأَصْوَارِ يَقْتَضِي الغَيْرِيَّةَ، وَهِيَ مَكْرٌ، وَمَا يَصْعَدُ هُوَ العَمَلُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ المُعَيَّنِ، وَهُوَ شِرْكٌ لِرُؤْيَةِ العَامِلِ أَنَّهُ صَاحِبُ القُدْرةِ في العَملِ، وأَنَّهُ هُوَ العَامِلُ حَقِيقَةً، وَهَذَا شِرْكٌ. وهَذَا الشِرْكُ، إِنَّمَا هُوَ مِمَّا لِعَملِ، وأَنَّهُ هُوَ العَامِلُ حَقِيقَةً، وَهَذَا شِرْكٌ. وهَذَا الشِرْكُ، إِنَّمَا هُوَ مِمَّا يَنْزِلُ لا قَتِضَائِهِ النَّنُويَّةَ بِقَوْلِ (قَال لَكُم) انْتَهَى.

فأَجَبْتُهُ بِقَوْلِي: إِنَّ قَوْلَكُم مَكْرٌ وشِرْكٌ: شِرْكٌ مِنْكُمْ عَلَى مُقْتَضَى زَعْمِكُمْ، حَيْثُ يَلْزَمُ مِنْهُ إِبْبَاتُ مَاكِرٍ ومَمْكُورٍ بِهِ ومَكْرٍ! وَمُشْرِكٍ وَمُشْرَّكٍ به وَشِرْكٍ! بَلْ جَمِيعُ قَوْلِكُم (قال لي) مِنْ هذا القبيل. فأَنْتُم في الثَّنَوِيَّة وَتَذُمُّونَها (١)!! وفي الحِجَابِ وتَذُمُّونه (٢)!!

وَقَوْلُكُم / لِرُوْيَةِ العامِلِ إلخ. باطِلٌ، إِذْ لَيْسَ كُلُّ عامِلِ يَرَى أَنَّهُ هُوَ صَاحِبُ القُدْرَةِ، وإِنَّمَا ذَلِكَ في بَعْضِ أَهْلِ البِدَعِ كالمُعْتَزِلَة، فالتَّعْمِيمُ خَطاً وافْتِرَاءً!

ثُمَّ قَال (٣): فَقَالُوا في مَكْرِهِم: ﴿لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُرُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَنُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ (٤) فإنَّهَم إذَا تَرَكُوهُم جَهِلُوا مِنَ الحَقِّ عَلَى قَدْرِ مَا تَرَكُوا مِنْ الحَقِّ عَلَى قَدْرِ مَا تَرَكُوا مِنْ الحَقِّ عَلَى قَدْرِ مَا تَرَكُوا مِنْ هَوْلاَءِ، فإنَّ لِلحَقِّ في كُلِّ مَعْبُودٍ وَجْهاً يَعْرِفُهُ مَنْ عَرَفَهُ (٥) ويَجْهَلُهُ مِنْ جَهلَهُ مِنْ جَهلَهُ مَنْ عَرَفَهُ (٨): أَيْ حَكَم! جَهلَهُ (٦)!! في المُحَمَّدين (٧) ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (٨): أَيْ حَكَم!

الفاجر التلمساني أنه كان يقول: القرآن كله شرك، ليس فيه توحيد، وإنما التوحيد في كلامناه! هلك التلمساني سنة ٦٩٠ هـ. وانظر «الأعلام» (ج ٣/ ص ١٩٣). وقد وقفت على هذا الكتاب مطبوعاً في مكتبة المتنبي بالقاهرة مع ترجمة له لأحد المستشرقين، فاللهم يا وليّ الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه!!

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «وتذومونها»!

<sup>(</sup>Y) في «الأصل»: «وتذومونه»!

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ٧٧).

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٣ من سورة نوح.

<sup>(</sup>٥) في «الفصوص»: «يعرفه».

<sup>(</sup>٦) في «الفصوص»: «يجهله».

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: «الملحدين»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>A) الآية ٢٣ من سورة الإسراء.

أَقُولُ: هَذَا بِناءٌ مِنْهُ عَلَى قَاعِدَتِهِ الخَبِيثَةِ: أَنَّ العَالَمَ صُورُ الحَقِّ وَهُو عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ أَيْضَا خَطَأٌ فَاحِشٌ؛ بَيَانُهُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِير: أَنَّ الحَقِّ سُبْحانَهُ وتَعَالَى أَمَرَ أَنْ يُعْبَدَ مِنْ حَيْثُ اطْلاَقُهُ لِتَشْتَمِلَ العِبَادَةُ الحَقِّ سُبْحانَهُ وتَعَالَى أَمَرَ أَنْ يُعْبَد مُقَيَّداً بِبَعْضِ الصُّورِ، لأَنَّ فيها تَرْكُ مَا جَمِيعَ الصُّورِ، ونَهَى أَنْ يُعْبَد مُقَيَّداً بِبَعْضِ الصُّورِ، لأَنَّ فيها تَرْكُ مَا سِوَى ذَلِكَ البَعْضِ مِمَّا لا يَتَنَاهَى كَثْرَةً. فَظَهَرَ أَنَّ فَوْتَ الخَيْرِ الكَثِيرِ الكَثِيرِ إِنَّمَا هُو في التَّقَيُّدِ لاَ في الإطْلاقِ، والله تَعَالَى هُو الحكيمُ الخبيرُ فيمَا أُمَرَ وَنَهَى عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِ.

وَنُوحٌ وغَيْرُهُ مِنَ الرُّسُلِ عَلَيْهِم السَّلامُ، إِنَّمَا نَهَوْا عَنْ عِبَادِةِ الصُّورِ والأَشْخَاصِ وأَمَرُوا بِعِبَادة الحَقِّ مِنْ حَيْثُ هُوَ الحقُّ، ﴿وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَمُ مِنْ هَادٍ ﴾(١).

وَقَوْلُهُ: أَيْ حَكَمَ، إِنْ أَرَادَ الحُكْمَ - بِمَعْنَى الأَمْرِ - فَمُسَلَّمٌ لَكِنْ لاَ يُتَاسِبُ مُرَادَهُ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ! وإِنْ أَرَادَ القَطْعَ والجَزْمَ، وأَنْ لاَ يَقَعَ غَيْرَهُ بِقَريَنَةِ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ، فَهُو كَذِبٌ، إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا صَحَّ غَيْرَهُ بِقَريَنَةِ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ، فَهُو كَذِبٌ، إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا صَحَّ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلّا إِيَّاهُ ﴾ (٢) بَلْ قَضَى بِمَعْنَى أَمَرَ لِئَلا يَتَنَاقَضَ الإثنيانُ.

ثُمَّ قَالَ<sup>(٣)</sup>: فَمَا عُبِدَ غَيْرُ الله في كُلِّ مَعْبُودٍ! أَقُولُ: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا نَهَى عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِ الله تعالى، وَلَمَا صَدَقَ قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا آنتُمْ عَلَيْدُونَ مَا آعَبُدُ ﴿ وَلَا آنتُمْ اللهَ اللهَادِي. وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْدُونَ مَا آعَبُدُ ﴿ وَلَا الْخَبِيثَةِ.

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة الرعد.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٠ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٣) «القصوص»: (ص ٧٧).

<sup>(</sup>٤) الآية ٣، ٥ من سورة الكافرون.

وَقَوْلُهُ (١): ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴾ (٢): الَّذين خَبَتْ نَارُ طَبِيعَتِهم إلخ خَطَأٌ، لأَنَّ المُخْبِتينَ مِنَ الإِخْبَاتِ، لأَمُهُ تَاءٌ، لاَ مِنْ الخَبْوِ الَّذي لاَمُهُ وَاقٌ؛ كَمَا حَرَّفَهُ وَبَدَّلَهُ!!

ثُمَّ قَالَ (٣): ﴿ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِينَ ﴾ (١) لأَنْفُسِهِم المُصْطَفَين الَّذينَ أُورِثُوا الكِتَّابَ أَوَّلِ الثَّلاثَةِ، فَقَدَّمَهُ عَلى المُقْتَصِدِ، والسَّابِقِ إلى آخر ما أَلْحَدَ.

أَقُولُ: هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الإِلْحَادِ في آياتِ الله تَعَالَى، فإِنَّ المُرَادَ بِالظَّالِمِ في سُورَةِ بِالظَّالِمِينِ في سُورَةِ نُوحٍ عليه السَّلامُ غَيْرُ المُرَادِ بِالظَّالِمِ في سُورَةِ فَاطِر، فإِنَّ الأُوَّلَ الكَافِرُ، والثَّانِي العَاصي! وتَقْدِيمُهُ عَلَى المُقْتَصِدِ والسَّابِقِ لَيْسَ لِتَقَدُّمِهِ في الرُّثْبَة، بَلْ لَمَعْنَييْنِ آخَرَيْنِ لَم يُدْرِكُهُما هذا المُلْحِدُ، أَوْ أَدْرَكَ وَلَكِنْ لَبَّسَ كَمَا هِيَ عَادَتُه! أَحَدُهُما: أَنْ لاَ يَيْأَسَ العَاصِي مِنْ الرَّحْمَةِ والكَرَمِ. والثَّانِي: إِبْعَادُه عَنِ الوَعْدِ ليَخَافَ أَنْ العَاصِي مِنْ الرَّحْمَةِ والكَرَمِ. والثَّانِي: إِبْعَادُه عَنِ الوَعْدِ ليَخَافَ أَنْ لاَ يَكُونَ الشَّابِقُ ﴿وَمَنَ لَزَ يَجْعَلِ اللهُ يَكُونَ الضَّمِيرُ فيه مُخْتَصًا بِالَّذِي يَلِيهِ وَهُوَ السَّابِقُ ﴿وَمَنَ لَزَ يَجْعَلِ اللهَ لَهُ مُنْ فُرٍ ﴾ (٥).

وقَوْلُه: صاحِبُ الطَّرِيقِ المُسْتَطِيلِ مَائِلٌ خَارِجٌ إِلْخ. كَذِبٌ بَلْ صَاحِبُ الطَّرِيقِ المُسْتَطِيلِ هُوَ المُتَوَجِّهُ إلى ما أُمِرَ بهِ. وَصَاحِبُ الحَرَكَةِ الدَّوْرِيَّةِ سَعْيُهُ غَيْرُ مُوصِلٍ إلى مَقْصُودٍ، حَائِرٌ كالحِمار يَدُودُ بالرَّحى!! وما بَعْدَ هَذا أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يُنَبَّهَ عَليْه. بَلْ يُقَالُ لَهُ: جَعَلَكَ الله تَعَالى في تِلْكَ النَّارِ الَّتِي مَدَحْتَهَا وَمُدَحْتَ دَاخِلِيها \_ إِنْ لم يَكُنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ تِلْكَ النَّارِ الَّتِي مَدَحْتَهَا وَمُدَحْتَ دَاخِلِيها \_ إِنْ لم يَكُنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۷۲).

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٤ من سورة الحج.

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ٧٧ ـ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٨ من سورة نوح.

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٠ من سورة النور.

عَنْ هَذه الضَّلاَلاَتِ والتُّرَّهَاتِ \_ هَذَا، ثُمَّ انْظُرْ إلى مَا أَلْحَدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَحَرَّفَ وبدَّلَ، والله المُسْتَعَانُ.

قال: في الكَلِمَة الإدْرِسِيَة (١) بَعْدَ مَا قَرَرَ قَاعِدَتَهُ الخَبِيثَة: قَال الخَرَّارُ (٢): \_ وَهُوَ وَجْهُ مِنْ وُجُوه الحقِّ ولِسَانٌ مِنْ أَلْسِنَتِهِ يَنْطِقُ عَنْ فَشِهِ بِأَنَّ الله تَعَالَى لا يُعْرَفُ إلا بجَمْعِهِ بَيْنَ الأَصْدَادِ في الحُكْمِ عليه نَفْسِهِ بِأَنَّ الله تَعَالَى لا يُعْرَفُ إلا بجَمْعِهِ بَيْنَ الأَصْدَادِ في الحُكْمِ عليه بِهَا، فَهُو الأَوْلُ، والآخِرُ، والظَّاهِرُ، والبَاطِنُ، فَهُو عَيْنُ مَا ظَهَرَ، وهُو عَيْنُ ما بَطَنَ في حَالِ ظُهورِهِ، وَمَا ثَمَّ مَنْ يَرَاهُ غَيْرُه، وَمَا ثَمَّ مَنْ يَبْطُنُ عَيْهُ، فَهُو ظَاهِرٌ لنَفْسِهِ، بَاطِنٌ عَنْه، وَهُو المُسَمَّى أَبَا سَعِيدِ الخَرَّازِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَسْمَاء المُحْدَثَاتِ إلى آخر ما هَذَى!!!

أَقُولُ: لَقَدْ كَذَبَ على أَبِي سَعِيدِ الحرّازِ في ادَّعَاءِ أَنَّ مُرَادَهُ مَا أَرادَهُ مِنْ قَاعِدَتِه الخبِيثَةِ، وَهَذَا دَأْبُهُ في كَذِبِه على مِثْلِ هَوُلاءِ لِتَرْوِيجِ بَاطِله! وإذَا كَانَ قَدْ كَذَبَ عَلَى رَسُولُ الله ﷺ في إسْنَادِ هَذِهِ الأبَاطِيلِ بَاطِله! وإذَا كَانَ قَدْ كَذَبَ عَلَى مَنْ دُونَهُ أَسْهَلُ، بَلِ الطَّامَّةُ الكُبْرَى كَذَبُه القَبِيحةِ إليهِ، فَالكَذِبُ عَلى مَنْ دُونَهُ أَسْهَلُ، بَلِ الطَّامَّةُ الكُبْرَى كَذَبُه على رَبِّ العَالَمِينَ عَلَى مَا لاَ يَحْفَى عَلى مَنْ لَهُ أَدْنَى بَصِيرَةٍ مِنْ نِسْبَتِهِ على رَبِّ العَالَمِينَ عَلَى مَا لاَ يَحْفَى عَلى مَنْ لَهُ أَدْنَى بَصِيرَةٍ مِنْ نِسْبَتِهِ إليه مَا لاَ يَجُوزُ، وتَحْوِيفِ كَلاَمِهِ عمَّا أَرَدَاهُ وكَفَى بِهِ حَسِيباً. ثُمَّ إِنَّهُ أَصَلَ وفَرَّعَ عَلَى قَاعِدَتِهِ الخَبِيثَةِ في هَذَا المَحَلُ إلى أَنْ قال (٣): فَالْعَلِيُ النَّهُ عِلَى عَلَى عَلَى يَعْتَ مِنْهَ الْمُولِ اللهَ عَلَى اللهُ المَحَلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَى اللهُ اللهُ

 <sup>«</sup>الفصوص»: (ص ۷۳).

<sup>(</sup>۲) «القصوص»: (ص ۷۷).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن عيسى الخراز صوفي، يقال إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء، فأيُ سكْتَةِ فاتته، قصد خيراً ـ كذا قال الذهبي ـ فولًد أمراً كبيراً، تشبث به كل اتحاديّ ضال». «سير النبلاء» (ج ١٣٠/ ص ٤٢٠). توفي الخراز سنة ٢٨٦ هـ أو ٢٧٧ هـ.

ولَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ لِمُسمَّى الله خَاصَّةً! وأَمَّا غَيرُ مُسَمَّى الله تَعالى خَاصَّةً مِمَّا هُوَ مَجْلَى لَهُ أَوْ صُوَرةً فيه إلخ.

أَقُولُ: هَذَا ادِّعَاءُ أَنَّ الله سُبْحانَهُ يَتَّصِفُ بِصِفَاتِ الذَّمِّ تَعَالَى الله عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمونَ عُلُوًا كَبِيراً!! ونَظِيرُ هَذَا مَا ذَكَرَ في الكَلِمَةِ الإَبْرَاهِيميَّةِ حَيْثُ قَالَ(١) \_ بَعْدَ مَا أَلْحَدَ في مَعْنَى الخَلِيلِ \_ إلى أَنْ قَالَ: الإَبْرَاهِيميَّةِ حَيْثُ قَالَ(١) \_ بَعْدَ مَا أَلْحَدَ في مَعْنَى الخَلِيلِ \_ إلى أَنْ قَالَ: أَلا تَرَ الحَقَّ يَظْهَرُ بِصِفَاتِ المُحَدَثَاتِ! وَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ، وَبِصِفَاتِ النَّمْ؟ إلى أَنْ قَالَ(٢): فإنْ كَانَ [الحقُ](٣) هُو الظَّاهِرُ، فَالخَلْقُ مَسْتُورٌ فيه، فَيَكُونُ الخَلْقُ جَمِيعَ أَسْمَاءِ الحَقِّ: سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَجَمِيعَ نِسَبِهِ وإِدْرَاكَاتِهِ!! وإنْ كَانَ الخَلْقُ هُو الظَّاهِرُ، فالحَقُ سَمْعُ الخَلْقِ، وبَصَرُهُ، ويَدُهُ، وَيِدُهُ، وَرِجْلُهُ، وَجَمِيعُ فَوَاهُ، كَمَا وَرَدَ في الخَبَرِ الصَّحِيحِ!!!

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۸۰).

<sup>(</sup>٢) «القصوص»: (ص ۸۱).

<sup>(</sup>٣) الزيادة من «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح: رواه البخاري في «صحيحه» (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٥) الآية ١٤٩ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «لامتناع»!

للشّيء وَنَقِيضِهِ في حُكْم دَلِيلِ العَقْلِ، وأَيُّ الحُكْمَيْنِ المَعْقُولَيْنِ وَقَعَ، ذَلِكَ هُو الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ المُمْكِنُ في حَالِ ثُبُوتِهِ!! وَمَعْنَى (لهَدَاكُمْ): لَبَيَّنَ لكُم: وَمَا كُلُّ مُمْكِنٍ مِنَ العَالَمِ فَتَحَ الله تَعَالَى عَيْنَ بَصِيرَتِهِ لإَدْرَاكِ الأَمْرِ في نَفْسِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، فَمِنْهُم العَالِمُ والجَاهِلُ. فَمَا شَاء الله، فَمَا هَدَاهُمْ أَجْمَعِينَ، وَلاَ يَشَاءُ، وَكَذَلِكَ (إِنْ يَشَاءُ) فَهَلْ شَاء الله، فَمَا هَدَاهُمْ أَجْمَعِينَ، وَلاَ يَشَاءُ، وَكَذَلِكَ (إِنْ يَشَاءُ) فَهَلْ يَشَاءُ؟ هَذَا مَا لاَ يَكُونُ. فَمَشِيئَتُهُ أَحَدِيّةُ التَّعلُونِ، وَهَى نِسْبَةٌ تَابِعَةً للمَعْلُومِ وَالمَعْلُومُ أَنْتَ وأَحْوَالُكَ. فَلَيْسَ للعِلْمِ وَالعِلْمُ نِسْبَةٌ تَابِعَةٌ للمَعْلُومِ أَثَرٌ في العَالِمِ، فيعْظِيهِ مِنْ نَفْسِهِ مَا للعِلْمِ أَثُرٌ لِمَعْلُومٍ أَثَرٌ في العَالِمِ، فيعْظِيهِ مِنْ نَفْسِهِ مَا للعِلْمِ أَثُرٌ لِمَعْلُومُ أَنْتَ وأَحْوَالُكَ. فَلَيْسَ للعِلْمِ أَثُرٌ لِمَعْلُومِ أَثَرٌ في العَالِمِ، فيعْظِيهِ مِنْ نَفْسِهِ مَا للعِلْمِ أَثُرٌ لِمَعْلُومٍ أَثَرٌ في العَالِمِ، فيعْظِيهِ مِنْ نَفْسِهِ مَا للمَعْلُومُ أَنْتَ وأَحْوَالُكَ. فَلَيْسَ المُخَاطِبُونَ وَمَا أَعْطَاهُ النَّظُورُ العَقْلَيُ، مَا وَرَدَ الخِطَابُ عَلَى مَا يُعْطِيهِ عَلَى مَا يُعْطِيهِ اللْكُشْفُ إلى آخِرَ مَا ذَكَرَ.

أقُولُ: مُحَصِّلُهُ: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا يَشَاءُ مَا يُمْكِنُ وقُوعُهُ ووجُودُهُ في الخَارِجِ، وذَلِكَ دَائِرٌ على اسْتِعْدَادِ المُمْكِنِ وقَابِليَّتِهِ في حَالِ ثُبُوتِهِ في العِلْم لا عَلَى إِمْكَانِهِ مِنْ حَيْثُ هُو مُمْكِنُ. فإذَا عَلِمَ الله تَعَالَى مِنْ العِلْم لا عَلَى إِمْكَانِهِ مِنْ حَيْثُ هُو مُمْكِنُ. فإذَا عَلِمَ الله تَعَالَى مِنْ المَعْلُومِ الَّذِي يُرِيدُ إِيجَادَهُ عَدَمُ اسْتِعْدَادِهِ وَقَابِليَّتِهِ للهُدَى لاَ يَشَاءُ هِدَايَتَهُ، المَعْلُومِ اللّذي يُرِيدُ إِيجَادَهُ عَدَمُ اسْتِعْدَادِهِ وَقَابِليَّتِهِ للهُدَى لاَ يَشَاءُ هِدَايَتَهُ، وَلَوْ شَاءَ لَهَذَاهُ. أَوْ فَمَشِيئَتُهُ الهِدَايَةِ مَعَلَقَةٌ عَلَى العِلْم بِقَابِليَّةِ اسْتِعْدَادِهِ لَهَا. فإذَا انْتَفَى العِلْمُ بِالقَابِليَّةِ انْتَفَتِ المَشِيئَةُ للهِدَايَةِ وَنَقِيضِها، فَوَرَدَ الخِطَابُ فإذَا الْتَفَى عَنْ حَيْثُ هُو مُمْكِنٌ قَابِلُ للهِدَايَةِ وَنَقِيضِها، فَوَرَدَ الخِطَابُ المُمْكِنَ مِنْ حَيْثُ هُو النَّذِي تَوَاطَأَ عليه أَهْلُ اللّغَةِ المُخَطَبُونَ بالقُرْآنِ. وَلَمْ يَرِدَ الخِطَابُ بِحَسَبِ مَا يُعْطِيهِ الكَشْفُ مِنْ أَنَّهُ المُخَاطَبُونَ بالقُرْآنِ. وَلَمْ يَرِدَ الخِطَابُ بِحَسَبِ مَا يُعْطِيهِ الكَشْفُ مِنْ أَنَّهُ لا يَتَعَلَّا اللّهُ عَلَيهِ المَنْ عَلَى المُخَاطَبُونَ كَمَا تَوَاطَأَ عَلَيه المَنْ مَن القَابِلِيَّة. هذا وَلَكِن المُخَاطَبُونَ كَمَا تَوَاطَؤُا النَّمَدُ وَلَكِن المُخَاطَبُونَ كَمَا تَوَاطَؤُا عَلَى مَا ذَكَرْتَ، فَهُمْ مُتَوَاطِئُونَ على أَنَّ التَّمَدُّحَ إِنَّما يَصِحُ بالأَمْرِ الذِي

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «التعليق».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «لا للمعلوم». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

للمُتَمدِّحِ عَلَيْهِ قُدْرَةٌ حَتَّى لَوْ قَالَ القَائِلُ: لَوْ شِئْتُ لَطِرْتُ، لَكِنِّي لاَ أَشَاءُ، مَعَ عِلْمِهِ بِعَدَم قُدْرَتِهِ عَلَى الطَّيرَانِ، لَكَانَ كَاذِبَا عِنْدَ نَفْسِه، وعِنْدَ كُلَّ مَنْ عَدِمَ قُدْرَتَهُ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ مُطْلَقاً، لأَنَّ خَبَرَهُ غَيْرُ مُطَابِقِ للوَاقِع، كُلَّ مَنْ عَدِمَ قُدْرَتَهُ عَلَى ذَلِكَ عُلُوا كبيراً. ثُمَّ إِنَّهُ بَنَى عَلَى مَا سَبَقَ إلى أَنْ قَالَ (١٠): تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كبيراً. ثُمَّ إِنَّهُ بَنَى عَلَى مَا سَبَقَ إلى أَنْ قَالَ (١٠): وَإِنْ ثَبَتَ أَنْكَ المَوْجُودُ، فالحُكْمُ لَكَ بِلاَ شَكْ. وإنْ كَانَ الحَاكِمُ الحَقُ، وَإِنْ ثَبَتَ أَنْكَ المَوْجُودُ، فالحُكْمُ لَكَ بِلاَ شَكْ. وإنْ كَانَ الحَاكِمُ الحَقُ، فَلاَ تَحْمُدُ فَلَيْسَ لَهُ إلاّ إِفَاضَةُ الوُجُودِ [عَلَيْكَ، والحُكْمُ لَكَ] (٢) عَلَيْكَ. فَلاَ تَحْمُدُ إِنَّا نَفْسَكَ وَلاَ تَذُمُ إلاَ نَفْسَكَ وَلاَ تَذُمُ إلاَ نَفْسَكَ وَلاَ تَذُمُّ إلاَ نَفْسَكَ وَلاَ تَذُمُ لاَ لَكَ!!

أَقُولُ: انْظُرْ إلى سُوءِ أَدْبِهِ مَعَ الله تَعَالَى المُخَالِفِ لِقَوْلِهِ ﷺ وَمَانَةُ وَمَانَكَ مِنْ حَسَنَةٍ وَفَمَنْ وَجَدَ خَيْراً، فَلْيَحْمِد الله تَعَالَى (٣) ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَنَ اللّهِ ﴿ وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ والأحاديثِ!! ثُمَّ زَادَ في إِسَاءَةِ الأَدْبِ وأَظْهَرَ الشِّرْكَ حَيْثُ قَالَ (٥): فَأَنْتَ غِذَاؤُهُ بِالأَحْكَامِ، وَهُوَ غِذَاؤُكَ الأَدْبِ وأَظْهَرَ الشِّرْكَ حَيْثُ قَالَ (٥): فَأَنْتَ غِذَاؤُهُ بِالأَحْكَامِ، وَهُوَ غِذَاؤُكَ بِالوُجُودِ! فَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ مَا تَعَيَّنَ عَلَيْكَ. فالأَمْرُ مِنْهُ إليْكَ، ومِنْكَ إليهِ. بِالوُجُودِ! فَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ مَا تَعَيَّنَ عَلَيْكَ. فالأَمْرُ مِنْهُ إليْكَ، ومِنْكَ إليهِ. غَيْرَ أَنَّكَ تُسَمَّى مُكَلِّفًا، وَمَا كَلَّفَكَ إلاَّ بِمَا قُلْتَ لَهُ: كَلَّفْنِي بِحَالِكَ عَيْرَ أَنِّكَ تُسَمَّى مُكَلِّفًا، وَمَا كَلَّفَكَ إلاَّ بِمَا قُلْتَ لَهُ: كَلَفْنِي بِحَالِكَ وَمِمَا أَنْتَ عَلَيْهِ] (٢) وَلاَ يُسَمَّى مُكلَّفاً: السم مَفعُولِ.

أَقُولُ: يَعْنِي إِنَّمَا سُمِّيتَ مُكَلَّفاً؛ لأَنَّكَ قُلْتَ لَهُ: اقْتِضَاءُ حَالِكَ كَلَّفاً! كَلَّفَانِي. فأَنْتَ الَّذي طَلَبْتَ التَّكْلِيفَ مِنْهُ اقْتِضَاءَ حَالِكَ؛ فلم تَكُنْ مُكَلَّفاً!

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۸۳).

<sup>(</sup>Y) ساقطة من «الأصل»، واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) صحيح: وهو قطعة من حديث طويل أوله: «قال الله تعالى: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٥٧٧)، والإمام أحمد في «المسند» (٥/ ١٦٠، ١٥٤، ١٧٧) من حديث أبى ذر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٩ من سورة النساء.

<sup>(</sup>a) «القصوص»: (ص ۸۳).

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين ساقط من «الأصل: واستدركته من «الفصوص».

بِمَعْنَى أَنَّه كَلَّفَكَ حُكْماً مِنْهُ عَلَيْكَ حَتَّى تَكُونَ اسْمَ مَفْعُولٍ، بَلْ أَنْتَ الَّذِي حَكَمْتَ عَلَى نَفْسِكَ، بَلْ عَليه. بما اقْتَضَاهُ حَالُكَ! فانظُرْ إلى هذه التَّكَلُفَاتِ الَّتِي أَرَدْتَ (١) بِهَا الإشْرَاكَ بَيْنَ العَبْدِ والرَّبِ!! ثُمَّ تَمَّمَ ذَلِكَ بالأَبْيَاتِ حَيْثُ قَال (٢):

دُهُ وَيَعْبُدُنِي فَاعْبُدُهُ (٣)

هِ وَفِي الأَعْيَانِ أَجْحَدُهُ

رُهُ وأَعْرِفُه فِالشَّهَدُهُ

ا أُسَاعِدُهُ (٤) وأُسْعِدُهُ (٥)

ف أغْلَمُهُ فأُوجِدُهُ

أقُولُ: قَالَ شَارِحُهُ: أَيْ يَحْمَدُني بِإِيجَادِي عَلَى صُورَتِهِ، وتَكْمِيلي بِغَفْسِي! ويَعْبُدُني بِخَلْقِي وإيجَادِي، فإنَّ ذَلِكَ نَوْعُ خِدْمَةٌ وَعِبَادَةٍ و(فَأَعْبُدُهُ): بنفْسِي! ويَعْبُدُني بِخَلْقِي وإيجَادِي، فإنَّ ذَلِكَ نَوْعُ خِدْمَةٌ وَعِبَادَةٍ و(فَأَعْبُدُهُ): بالفَاءِ للنَّتِيجَةِ، أَيْ تَتَرتَّبُ عِبَادَتِي عَلَى عِبَادَتِه لي بالإيجَادِ والإظهارِ! ثُمَّ اعْتَذَرَ عَنْه بأنَ إطْلاق العِبَادةِ على الحَقِّ، وإنْ كَانَ تَشْنِيعاً ونَوْعاً مِنْ سُوءِ الأَدَبِ في الظَّاهِرِ، لكنَّ أَحْكَام التَّجلِيفِ وطَوْر العَقْلِ، لا يَقْدِرُ القَلْبُ على القَلْبِ بحيثُ يُخْرِجُه عَنْ دَائِرَةِ التَّكْلِيفِ وطَوْر العَقْلِ، لا يَقْدِرُ القَلْبُ على مُرَاعَاةِ (٧) الأَدَبِ أَصْلاً، وتَرْكُ الأَدَبِ (٨) أَذَبُ!! ائتَهى.

<sup>(</sup>١) الذي في «الأصل»: «أتيت». ولعل الأصوب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) «القصوص» (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٣) في «الفصوص»: «وأعبده».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «اتباعده»!

<sup>(</sup>a) في «الفصوص»: «فأسعده».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «هذا»!.

<sup>(</sup>V) رُسَمتْ هكذا: «مراعات»!.

<sup>(</sup>A) كذا في «الأصل»!

وَهَذَا غَيْرُ مُسَلَّم أَنَّه في حَالِ الغَلَبَاتِ، لأَنَّ ذَلِك لا يُودَعُ في كِتَابٍ، ولا يُقْتَرَنُ بسُواًلِ وجوابٍ! ثُمَّ انْظُرْ إلى اجْتِرَائِهِ في قَوْلِه: فانَّي بالغِنَى: المُخَالِفِ لقَوْلِه تَعَالَى ﴿ فَ يَتَأَيّّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَالغَنَى الْمُخَالِفِ لقَوْلِه تَعَالَى ﴿ فَيَالَيْهُمُ النَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَالغَنِى الْمُخَالِفِ مَعْنِ الْمَخَالِةِ مَن الآياتِ حَيْثُ حَصَرَ الفَقْرَ وَاللَّهُ هُو ٱلْغَنِى الْمُخَانَةُ وَتَعالَى لا بُدَّ لَهُ مِن فِيهِ مُبْحَانَةُ وَلَيْنُ سُلِّم أَنَّه سُبْحَانَةُ وَتَعالَى لا بُدَّ لَهُ مِن مَظْهَرٍ، فهو غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ فَرْدِ المُظَاهَرُ بِغَيْرِهِ! فكَيْفَ يكونُ مُحْتَاجاً إلى مُغِيْنِ مِنْها؟!

وَقَوْلُهُ (٢): أُسَاعِدُهُ، أَيْ (٣): في ظُهُور أَسْمَاثِهِ وَتَجَلّيَاتِه، وجميع كَمَالاَتِهِ فِينَا، لأَنَّ القَابِلَ مُسَاعِدٌ للفَاعِلِ في فِعْلِهِ بقَبُولِهِ ذلك الفِعْلَ، وأُسْعِدُهُ: بِظُهُورِ جَمَالِهِ وجَلاَلِهِ في مَرَاثي ذَوَاتِنَا ومَظَاهِرِ أَعْيَانِنَا، فإنَّ الإسْعَادَ عِبَارَةٌ عَنْ إِخْراجِ الكَمَالاَتِ الَّتي في البَاطِنِ إلى الظَّاهِرِ. وكَمَالاَتُ الأَسْماءِ، وظُهُورَاتُها، كَانتْ بأَعْيَانِنَا كَمَا جَاءَ في الحديث: (لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ الله بِكُمْ، وَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ الله، فيغْفِرُ لَهُمْ (٤). كَذَا في (شَرْح القَيْصَرِيّ) وَهُو غَيْرُ مُسَلَّم، فإنَّ المَادَّةُ لا تُظْهِرُ كَمَالَ نَفْسِهِ فيها (٥). قال: لا تُظْهِرُ كَمَالَ نَفْسِهِ فيها (٥). قال:

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٢) «القصوص»: (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٣) هذا من كلام القيصري شارح «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح: رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (٢٧٤٩) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "والذي نفسي بيده! لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يُذنبون، فيستغفرون الله، فيغفِرُ لهم».

<sup>(</sup>٥) إنْ كان مقصود المؤلف بهذا الكلام أنَّ آثار أسماء الله الحسنى وصفاته تعالى تظهر على العالمين، وكذلك تظهر عليهم آثار عِلْمِهِ تعالى وحكمته ورحمته، وأنَّ جميع الكائنات آياتٌ له تعالى، شاهدة، دالَّة، مُظْهِرَةٌ لما هو مستحق له من الأسماء الحسنى، والصفات العلى، فعَنْ مقتضى أسمائه وصفاته خلق سبحانه وتعالى الكائنات، فعلى هذا يكون الظهور والتجلّي والفَيْض صحيحاً، والله أعلم. لكن مما =

وَمَعْنَى فَأَعْلَمُهِ: فَأُوجِدُهُ، أَيْ أَعْلَمُهُ في جَميعِ المَظَاهِرِ، وأُظْهِرُهُ فيها للمَحْجُوبينَ!! ثُمَّ كَمَّلَ بالأَبْيَاتِ الأَخِيرةِ حَيْثُ قَالَ<sup>(١)</sup>:

فَنَحْنُ لَهُ كَمَا ثَبَتَتْ أَدِلَّتُ نَا وَنَحْنُ لَنَا وَلَيْسَ لَهُ سِوَى كَوْنِي فَنَحْنُ لَهُ كَنَحْنُ بِنَا فلي وَجْهَانِ هُوْ وأَنَا وَلَيْسَ لَهُ أَنابِأَنا ولكِنْ فيَّ مَظْهَرُهُ فَنَحْنُ لَهُ كَمِثْلِ إِنَا

أَقُولُ: قَالَ شَارِحُه: أَيْ فَنَحْنُ لَه غِذَاءً، كَمَا نَحْنُ مَرَايَا، إِذْ بِنَا ظُهُورُ كَمَالاَتِهِ، وَصِفَاتِهِ، كَمَا مَرَّ وَنَحْنُ لَنَا غِذَاءٌ باغتِبَارِ اخْتِفَاءِ أَعْيَانِنَا الثَّابِتةِ وطابَعِنَا الكُلِّيَّةِ في صُورِنَا الخَارِجيَّة! أَوْ نَحْنُ لَهُ مُلْكٌ وَنَحْنُ لَنَا مُلْكٌ أَيْضًا، إِذْ أَعْيَانُنَا حَاكِمَةٌ عَلَيْنا كَمَا مَرًا ومِثْلُهُ البَيْتُ بَعَدْهُ. وَقَوْلُهُ: فَلِي وَجْهَانِ أَيْ: وَجْهُ الهُويَّةِ، ووَجْهُ الأَنَانِيَّةِ. فَمِنَ الوَجْهِ (٢) الأُولِ: فَلِي وَجْهَانِ أَيْ: وَجْهُ الهُويَّةِ، ووَجْهُ الأَنَانِيَّةِ. فَمِنَ الوَجْهِ (٢) الأُولِ:

ينبغي التنبيه عليه أن عبارة «رأى أن الأشياء كلها فيضُ وجوده تعالى». فهذه العبارة التي يستعملها بعض المتصوفة، وغيرهم من أهل العِلْم ـ ومنهم المؤلف الذي أقرها في كتابه الآخر «تسفيهُ الغبيّ في تنزيه ابن عربيّ» (ص ٣٢٦ ـ ٣٢٧) مجلة الحكمة عدد (١١) ـ هذه العبارة هي أيضاً من تعبيرات أهل وحدة الوجود!! فإنهم يقولون: إن وجود الحق ـ تعالى ـ فاض على ذواتِ المخلوقات، فأصبح وجودها وجوده، مع العلم أنهم يقولون بأن ذواتها ليسَتْ ذوات الحق وهذا مذهبُ ابن عربي القائل: بأن الذوات كلها كانت ثابتةً في العدم ثم أفاض الله عليها من وجوده ـ فهذا مما ينبغي الانتباه له، فإن هؤلاء الملحدين الضالين المضلين كثيراً ما يستخدمون التمويه، والعبارات التي فيها تلبيس شديد، والله سبحانه وتعالى يظهرُ ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق ليظهرهُ على الدين كله، وكفى بالله شهيداً.

انظر "فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (٣٩٨/٢ ـ ٣٩٨، ٤٦٦ ـ ٤٦٨، ٣٧٨ ـ ٣٧٨). وانظر أيضاً "ابن عربى في ميزان البحث والتحقيق" (٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۸٤).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «وجه». وما أثبته هو الأصوب.

لَيْسَ بَيْنَنَا امْتِيَازْ، فَلاَ رُبُوبِيَّة، وَلاَ عُبُودِيَّةً! ومِنَ الوَجْهِ الثَّاني: يَكُونُ التَّميُّزُ، وتَظْهَرُ العُبُودِيَّةُ، والرُّبُوبِيَّةُ، ولَيْسَ لَهُ أَنَا بِأَنَا، أَيْ: لَيْسَ للحَقُ التَّميُّزُ، وتَظْهَرُ العُبُودِيَّةُ، والرُّبُوبِيَّةُ، ولَيْسَ لَهُ أَنَا بِأَنَا، أَيْ: لَيْسَ للحَقُ أَنَانِيَّةٌ بِسَبَبِ أَنَانِيَّتِي، بَلْ أَنَانيَّتُهُ بِذَاتِهِ وَهِيَ غَنِيَّةٌ عمَّا سِوَاها، وأَنانِيَّتي مُفْتَقِرَةٌ إليها انتهى.

قَالَ في الكلِمة الإسْحَاقِيَّةِ (٣):

فِدَاءُ نَبِيٍّ ذَبْحُ ذِبْحِ لَقُرْبَانِ وَعَظَّمَه (٦) الله العَظِيمُ عِنَايةً وَلاَ شَكَّ أَنَّ البُدْنَ أَعْظَمُ قِيمَةً

وأَيْنَ ثُوَاجُ (٤) الكَبْشِ مِنْ نَوْسِ (٥) إِنْسَانِ بِنَا أَوْ بِهِ لاَ أَدْرِ [مِنْ] (٧) أَيُّ مِيزَانِ؟ وَقَدْ نَزَلتْ عَنْ ذَبْح كَبْش لِقُرْبَانِ

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات التي قبل هذه.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «في». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ٨٤ \_ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) ثَاجَتَ البقرة تَثَاجُ وتَثُوجُ ثَوْجاً وثُوَاجاً: صَوِّتَتْ. "لسان العرب" (ج ٢/ ص ٢٣).

<sup>(</sup>o) النَّوْسُ: التَذَبْذُبُ. «لسان العرب» (ج ٦/ ص ٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «وعظم». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٧) الزيادة من «الفصوص».

فَيَا لَيْتَ شِغْرِي كَيْفَ نَابَ بِذَاتِهِ (۱) أَلَّمْ تَدْرِ أَنَّ الأَمْرَ فيه مُرتَّبٌ فَلاَ خَلْقَ أَعْلَى مِنْ جَمَادٍ وَبَعْدَهُ فَلاَ خَلْقَ أَعْلَى مِنْ جَمَادٍ وَبَعْدَهُ وَدُوالحُسْنِ (۳) بعْدَالنَّبْتِ والكُلُّ عَارِفٌ وأُمَّا المُسَمَّى آدَمَا فَمُقَيَّدُ وأُمَّا المُسَمَّى آدَمَا فَمُقَيَّدُ بِنَا قَالَ سَهْلٌ (۵) والمُحِقُ مِثْلُنَا فِمُ فَلَنَا فَمَنْ شَهِد الأَمْرَ الَّذِي قَدْ شَهِدْتُهُ فَمَنْ شَهِد الأَمْرَ الَّذِي قَدْ شَهِدْتُهُ فَلَنَا فَكُ اللَّهُ قَوْلَنَا فَمُ الصَّمُ والبُحُمُ الَّذِينَ أَتَى بِهِمْ هُمُ الصَّمُ والبُحُمُ الَّذِينِ أَتَى بِهِمْ

شُخَيْصِ كُبَيْشٍ عَنْ خَلِيفَةِ رَحْمَانِ؟ وَفَاءٌ لأَرْبَاحٍ ونَقْصٌ لِخُسْرَانِ؟ نَبَاتٌ على قَدْرِ يكُونُ وأَوْزَانِ<sup>(۲)</sup> بِخِلاَفِهِ كَشْفاً وإيضَاحَ بُرْهَانِ بِعَقْلِ وفِكْرٍ مع<sup>(٤)</sup> قلاَدَةِ إيمَانِ لأنَّا<sup>(٢)</sup> وإيَّاهُم بمَنْزِل إحْسَانِ يَقُولُ بقَوْلِي في خَفَاءِ وإعْلاَنِ! وَلاَتَبْذُرِالسَّمْرَاءفيأْرْضِعُمْيَانِ<sup>(۷)</sup>! لأسْمَاعِنَا المَعْصُومُ في نصَّ قُرْآنِ!

أقُولُ: قَالَ شَارِحُهُ القَيْصَرِيُّ: واعْلَمْ أَنَّ غَرَضَ الشَّيْخِ في هذه الأبياتِ بَيَانُ سِرُّ التَّوْحِيدِ الظَّاهِرِ في كُلِّ مِنَ الصُّورِ الوُجُودِيَّة في صُورَةِ التَّعَجُّبِ نَفْياً لِزَعْمِ المَحْجُوبِينَ، وإثْبَاتاً لِقَوْلِ المُوَحِدِينَ المُحَقِّقينَ. التَّعَجُّبِ نَفْياً لِزَعْمِ المَحْجُوبِينَ، وإثْبَاتاً لِقَوْلِ المُوَحِدِينَ المُحَقِّقينَ. وَذَلِكَ أَنَّ الوُجُودَ الحَقَّ هُوَ الظَّاهِرُ في صُورَةِ الكَبْشِ، كَمَا أَنَّه هُو الظَّاهِرُ في صُورَةِ الكَبْشِ، كَمَا أَنَّه هُو الظَّاهِرُ في صُورَة إسْحَاقَ (٨). فَمَا نَابِ عَنْ نَفْسِهِ وَمَا فَدَى مِنْها إلاَّ لِنَفْسِهِ الظَّاهِر في الصّورة الكَبْشِيَّةِ، فَحَصَلَتْ المُسَاوَاةُ في المَفَادَاتِ بِنَفْسِهِ الظَّاهِر في الصّورة الكَبْشِيَّةِ، فَحَصَلَتْ المُسَاوَاةُ في المَفَادَاتِ

ا في «الأصل»: «ندابة»!.

<sup>(</sup>Y) في «الأصل»: «أو تزان»!

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل»، وفي «الفصوص»: «ذو الحس».

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل»، وفي «الفصوص»: «أو».

<sup>(</sup>٥) هو سهل بن عبد الله التستري، حسب زعم ابن عربي، ولا دليل صحيح على ذلك!

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «أنا»!

<sup>(</sup>V) لا تبذل المعرفة لغير المستعدين لها: كذا شرحه عفيفي المعلق على «الفصوص»!

<sup>(</sup>A) الصواب: أن الذبيح إسماعيل. وراجع لمزيد من الفائدة «زاد المعاد» (۱/۱۷ ـ ۷۶)، و «السلسلة الضعيفة» برقم (۳۳۲) .

انتهى!! وَهذَا أَشَدُّ سَفَها وحُمْقاً مِنْ شَيْخِهِ، كَمَا لاَ يَخْفَى! ثُمَّ أَقُولُ: قَوْلُهُ: وَعَظَّمَه الله [تَعَالى] إلخ. لا شَكَّ أنَّ المُرَاد بمِثْل قَوْلِهِ تعالى: ﴿ بِدِيْجٍ عَظِيمٍ ﴾ (١) في كَلاَم العُقَلاءِ هُوَ العَظِيمُ بالنَّسْبَةِ إلى نَوْعِهِ لاَ بالنُّسْبَةِ إلى كُلِّ مَا عَدَاهُ، ولا بالنُّسْبَةِ إلى الفِدَى، وَلَوْ كان أَعْظَمَ بِالنِّسْبَةِ إلى المَفْدِيِّ، وإلاَّ لَمْ يَكُنْ فِدَاءً وإنَّما يَدْفَعُ الفَادِيُّ في الفِدَاءِ مَا هُو دُونَ المَفْدِي عِنْدَهُ. فَبَطَلَ ما أُسَّسَ عليه قَاعِدَةَ كَوْنِ الجَمَادِ أَفْضَلَ مِن النَّباتِ، ثُمَّ الحَيوانُ، ثُمَّ الإنسانُ! على أنَّه ناقض فيها نَفْسَهُ في التَّمدُّح، ومَدَحَ الإنْسَانَ في أَكْثَرِ كَلاَمِهِ، وذلك كُلُّه مِنْ وَسَاوِسِهِ الَّتِي قَصَدَ بها تَحْسِينَ مَا يَقْبُحُ، وتَقْبِيحَ مَا هُوَ حَسَنٌ. قَصَدَ قاعدة (٢): قَوْلُ مَنْ قَالَ: «خَالِفْ تُعْرَفْ» فَلَمْ تَزَلْ بِهِ تِلْكَ القاعِدةُ حَتَّى فَضَّلَ عَذِرَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ الَّتِي يَمْدَحُها ويَتَرفَّعُ حتَّى على الأنبياء!! على أنَّه لَمْ يَحْصُلْ مِنْ كَلاَمِهِ الجَوَابُ عَنْ قَوْلِه: وَلاَ شَكَّ أَنَّ البُدْنَ أَعْظَمُ قيمةً! ثُمَّ انْظُر إلى جَعْلِ تَقَيُّدُ الإِنْسَانِ بِالعَقْلِ، والفِكْرِ، وتَقَلُّدِ الإيمان سَبَباً لتأخُّرهِ عن الجميع مَعَ أنَّها هي مَنَاطُ العُلُوِّ! وهَلْ هَذَا إِلاَّ مِنْ فَرْطِ الحُمْقِ والعِنَادِ والمُكَابَرة؟! وإلى كَذِبِهِ على سَهْل بنِ عبدِ الله التُّسْتَرِيّ في أنَّه قَائِلٌ بِقَوْلِهِ وهو بَرِيءٌ مِنْهُ؟ (٣) وكَذِبُهُ عَلَى الله تَعَالَى في أَنَّ المُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مُثُمُّ اللُّمُ عُنُّ ﴾ (٤): هُمُ المُخَالِفُونَ لِهَذِه الخُرَافَات البَاطِلَةِ الصَّادِرَةِ عن الوَسَاوِس الشيْطَانِية! فيَدْخُلُ فيه أَهْلُ الحَقِّ مِنَ الأنبياءِ والصَّحابةِ فَمَنْ دُونَهم وَسَائِرُ العُقَلاءِ! والعَجَبُ كُلُّ العَجَبُ مِنْ عاقِل

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٧ من سورة الصافات.

<sup>(</sup>Y) في «الأصل»: «القاعدة».

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي له كلماتٌ نافعة، ومواعظ حسنة، وقدم راسخةٌ في الطريق. وقد افتُريَ عليه كغيره من المتقدمين، ولم يتنبه لهذا صاحب "الكشف عن حقيقة التصوف" فجعله كالجنيد من القاتلين بوحدة الوجود!! وهذه زلة عظيمة!

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨ من سورة البقرة. والآية ١٧١ أيضاً من نفس السورة.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل» زيادة «من» إذ رسمت هكذا: «والعجب من كل العجب»!

يَدَّعي الإسْلاَمَ يَطَّلِعُ على أَقْوَالِهِ الَّتي أَوْدَعَها هذا الكِتَابَ، ثُمَّ يُحِبُّهُ! مَعَ أَنَّ الحُبَّ والبُغْضَ في الله مِنَ الإيمان (١). و (مَن يُغْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَوُمُن يُغْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَوُمُ المُسْتَعَانُ.

قَالَ (٣): اعْلَمْ، أَيْدَنَا الله تَعَالَى وإِيَّاكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ عَلَيه الصَّلاةُ والسَّلامُ قَالَ لابْنِهِ: ﴿ إِنِّ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِي اَذْبَعُكَ ﴾ (٤)، والمَنَامِ حَضْرَةُ الْخَيَالِ، فَلَمْ يُعَبِّرْهَا. وكَانَ كَبْشٌ ظَهَر في صُورَةِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ في المَنَامِ، فَصَدَّقَ إبراهيمُ الرُّوْيَا، فَفَدَاهُ رَبُّه مِنْ وَهُم إِبْرَاهِيمَ بالذَّبْحِ المَنَامِ، فَصَدَّقَ إبراهيمُ الرُّوْيَا، فَفَدَاهُ رَبُّه مِنْ وَهُم إِبْرَاهِيمَ بالذَّبْحِ العَظِيمِ الَّذي هو تأويلُ رُوْيَاهُ عند الله تعالى، وهُو لاَ يَشْعُرُ! فالتَّجلّي الصَّورِيُّ في حَضْرَة الخَيَالِ يَحْتَاجُ إلى عِلْمِ آخَرَ يُدْرَكُ بِهِ مَا أَرَادَ الله تعالى بتلك الصُّورَةِ!

ثُمَّ قَالَ (٥): وَقَالَ الله تعالى لإبْرَاهيمَ: ﴿قَدْ صَدَقْتَ ٱلرُّوْيَا ﴾ (١). ومَا قَالَ لَهُ: صَدَقْتَ في الرُّوْيَا أَنَّهُ ابْنُك، لأَنَّه مَا عَبَرَها، بَلْ أَخَذَ بِظَاهِر ما رأى، فَلَوْ صَدَقَ في الرُّوْيَا لَذَبَحَ ابْنَه، وإنَّما صَدَّقَ الرُّوْيَا في بِظَاهِر ما رأى، فَلَوْ صَدَقَ في الرُّوْيَا لَذَبَحَ ابْنَه، وإنَّما صَدَّقَ الرُّوْيَا في أَنَّ ذلك عَيْنُ وَلَدِه، وما كَانَ عِنْدَ الله تعالى إلاَّ الذَّبْحُ العَظيمُ في وَلَدِه، فَفَدَاهُ لمَّا وَقَعَ في ذِهْنِ إبراهيمَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مَا هُو فِدَاءٌ في نَفْسِ الأَمْرِ عند الله تعالى، فَصَوَرَ الحِسُّ الذَّبْحَ، وصَوَرَ الخيالُ ابنَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ! فَلَوْ رَأَى الكَبْشَ في الخَيَالَ لَعَبَرَهُ بابْنِهِ أَوْ بأَمْرِ آخَرَ!

<sup>(</sup>۱) بل هو أوثق عُرَى الإيمان كما صحّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه أحمد وغيره من حديث البراء رضي الله عنه كما في «السلسلة الصحيحة» (۱۷۲۸).

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨٦ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) «القصوص»: (ص ٨٥).

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٢ من سورة الصافات.

<sup>(</sup>٥) «الفصوص»: (ص ٨٦).

<sup>(</sup>٦) الآية ١٠٥ من سورة الصافات.

ثُمَّ قَالَ ('): ﴿إِنَ هَذَا لَمُو الْبَلَوُ الْبَلَوُ الْبَينُ ﴿ إِنَ هَذَا لَمُو الْبَلَوُ الْبَينُ ﴿ الْبَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَقْتَضِيهِ الرَّوْيا أَم لا؟ لأنّه يعلم أنَّ مَوْطِن الخيال يَطْلُبُ التَّعْبِيرَ، فَغَفَلَ فَمَا وفَى المَوْطِنَ حقَّه، وصدَّق الرُّوْيَا لهذا السَّب!

أقُولُ: انْظُرْ إلى هذا الاجْتِرَاءِ العظيمِ وإسَاءَةِ الأدبِ المُشْعِر بِتَفْضِيلِ نَفْسِهِ على خليل الله تعالى الَّذي هو أَفْضَلُ الأنبياء بَعْدَ نبيّنا على الجميعِ وعليه (٣) الصَّلاةُ والسَّلامُ - فَنَسَبَهُ إلى الغَفْلَةِ وعَدَمِ الشُعُورُ والوَهُمِ! فنقولُ لَهُ: كَأَنَّكَ أَيُّهَا المُسِيءُ الأدَبِ أَعْلَمُ بتأويلِ رُوْيَا إبْرَاهِيمَ عليه السَّلام مِنْهُ؟ وهذه هي الوقاحَةُ الَّتِي لَيْسَ بَعْدَها وَقَاحَةٌ! ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّ رُوْيَا الأنبياء وَحْيٌ، فإذا قال الله له (٤) في المَنَامِ: اذْبَح ابْنَكَ، كَانَ كَقَوْلِهِ ذلك وَحْياً في اليقظة على أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يكونَ رَأَى ما ابْنَكَ، كَانَ كَقَوْلِهِ ذلك وَحْياً في اليقظة على أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يكونَ رَأَى ما أَنْنَ لَكَ أَنَّهُ رَأَى في المَنَامِ أَنَّه ذَبَح ابْنَه حتَّى تَزْعُمَ أَنَّه كَبَشٌ ظَهَرَ في صورةِ ابْنِه؟ والقُرآن يُكَذُبُكَ بِقَوْلِه: ﴿يَتَأْبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴿ ﴿ كَالَمَامِ أَنَّهُ ذَبِح ابْنَه حتَّى تَزْعُمَ أَنَّه كَبَشٌ ظَهَرَ في مورةِ ابْنِه؟ والقُرآن يُكَذُبُكَ بِقَوْلِه: ﴿يَتَأْبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ (٢). ولَمْ يَقُلْ: افْعَلْ مَا رأيتَ أَنَّكَ تَفْعَلُهُ! (٧) والله تعالى يُجَاذِيكَ على إسَاءةِ يقُلْ: افْعَلْ مَا رأيتَ أَنَّكَ تَفْعَلُهُ! (٧) والله تعالى يُجَاذِيكَ على إسَاءةِ رَسُول الله ﷺ، وحُلاَمَتِهِ وخَاصَّةٍ خَاصَّةٍ عَبَادِهِ، وإسْنادِكَ ذَلِكَ إلى إذْنِ رَسُول الله ﷺ، وتَرَفُّعِكَ بقولكَ: يَحْتَاجُ إلى عِلْمِ آخَرَ يُدْرِكَ به ما أَرَادَ الله تعالى بتلكَ الصُورةِ، فَكَأَنَّكَ تَرْعُمُ أَنَّكَ أَدْرُكُتَ ذلك العِلْمَ، وَلَاكَ العِلْمَ،

<sup>(</sup>۱) «القصوص»: (ص ۸٦).

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٦ من سورة الصافات.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «عليه». ولعل الصواب.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل» كتبت هكذا: «فاذا له الله»!.

<sup>(</sup>a) ما بين حاصرتين غير موجودة في «الأصل»، والصواب إثباتها.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٠٢ من سورة الصافات.

<sup>(</sup>٧) في "الأصل": "افْعَلْ ما رأيتك تفعله"! ولعل الصواب ما أثبته.

ونبيُّ الله تعالى لم يُدْرِكُهُ! ثُمَ إِنَّ دَعُواك أَنَّ الرُّؤيَا تَحْتَاجُ إلى التَّعبيرِ لَيْسَتْ صَادِقَةٍ في كُلِّ مَوْضِع، فَقَدْ وَرَدَ عَن نبيِّنَا صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم حَمْلُهَا علَى ظَاهِرِها، وعَدَم تَعْبيرها في بَعْضِ المواضِع.

رُوِي<sup>(۱)</sup> أَنَّ خُزِيْمَة بِنَ ثَابِتِ رضي الله عنه رَأَى أَنَّه سَجَدَ على جَبْهَةِ النَّبِي ﷺ، فأَخْبَرَهُ، فاضْطَجَعَ لَهُ وَقَالَ: «صَدِّقْ رؤيَاكَ، فَسَجَدَ على جَبْهَةِهِ» (۲). ورُوِي (۳) أَنَّهُ صلَّى الله تَعالى عليه وسَلَّمَ «سُئِلَ عَنْ وَرَقةَ بِنِ نَوْفَلٍ؟ فقال: أُرِيتُهُ في المنام وعليه ثيابٌ بيضٌ، ولَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عليه لِبَاسٌ غيرُ ذلك» (٤).

وقَوْلُكَ: إِنَّ الاَحْتِبَارَ في العِلْمِ هَلْ يَعْلَمُ إلخ. مِنْ جُمْلة إِسَاءَةِ الأَدَبِ وَالكَذِبِ على الله تعالى؛ فإنَّ احْتِبَارَاتِ الله تعالى إنَّما وَرَدَتْ للصَّبْرِ، وَالشُّكْرِ، لا لِلعلْمِ وَعَدَمِهِ، فالاخْتِبَارُ الظَّاهِرُ في الآية إنَّما هو في كَوْنِ المأمُورِ به ذَبْحُ الوَلَدِ الَّذي هو ثَمَرةُ الفُؤاد، والنبات، والصّبرُ في ذلك، والتسليم، والانقيادُ التّامُّ في ذلك المَوْطِنِ الَّذي لا يُقْدِمُ عليه إلاَّ مِثْلُ هذا السَّيْد الجليلِ والصَّادِقِ الخليلِ. فَمَا أَغْفَلَكَ عَنْ عليه إلاَّ مِثْلُ هذا السَّيْد الجليلِ والصَّادِقِ الخليلِ. فَمَا أَغْفَلَكَ عَنْ

<sup>(</sup>١) تصدير المؤلف للحديث بصيغة «روي» الدالة على التضعيف غير جيد، ولو أنه قال: «ثبت» أو «جاء» لكان هو الصواب، فالحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح: رواه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢١٤، ٢١٥) بإسناد صحيح، وله طريق أخرى بإسناد حسن عنده أيضاً (٥/ ٢١٥)، ورواه البغوي في «شرح السنة» برقم (٣٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق الماضي قبل هذا الحديث، وقد أصاب المؤلف ها هنا!

<sup>(</sup>٤) حديث ضعيف جداً: رواه الترمذي في «السنن» برقم (٢٢٨٩)، وضعفه بقوله: غريب، وعثمان بن عبد الرحمن \_ يعني الذي في إسناد الحديث ـ ليس عند أهل الحديث بالقوي. وكذا رواه الحاكم في «المستدرك» (٣٩٣/٤)، وصححه! لكن أصاب الذهبي فرده قائلاً: عثمان هو الوقاصي: متروك!

ولكن صح في ورقة حديث: «لا تسبوا ورقة، فإني رأيت له جنةً أو جنتين» صححه الحاكم على شرطهما (٢٠٩/٢)، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

إعْطاءِ كُلُّ ذي حَتَّ حقَّه، وقَدْرِ كُلِّ ذَيْ قَدْرٍ قَدْرَهُ لِتَصَلُّفِكَ وتَمدُّحِكَ وإعْجَابِكَ بِذَكَائِكَ وعِلْمِكَ الَّذي أَوْرَدَكَ مَا أَوْرَدَكَ والله تعالى أَعْلَمُ بِحَالِكَ وَعَايَةٍ مِحَالِكَ.

وَقَوْلُكَ (١): لَوْ صَدَقَ في الرُّؤْيَا لَذَبَحَ ابْنَهُ!

قُلْنَا: إِنَّه صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم قَدْ أَتَى بالفِعْلِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الذَّبْحُ، مِنْ إِمْرَار الشَّفْرَة على الحَلْق على ما وَرَدَ في القِصَّةِ، ولكنَّ الله تَعَالَى مَنَعَ وُجُودَ المُسَبِّ مَعَ وُجُودِ السَّبَبِ! كما مَنَعَ إحْرَاقَ النَّارِ، عِنْدَ مُمَاسَّتِها وجَعَلَها بَرْدَاً وسَلاَماً! وما ذلك مِنَ الله تَعَالى بعزِيزٍ كَرَامة لأنبيائِهِ وأحبَّائِهِ.

وقَوْلُكَ: مَا كَانَ عِندَ اللهِ تَعَالَى إِلاَّ الذَّبْحِ العَظِيمُ إِلْخٍ.

قُلْنَا: إِنْ أَرَدْتَ المَذْبُوحَ حِسًا فَمُسَلَّمٌ، لَكَنَّ كَلاَمَنا في المأمور بِهِ بَذَبْحِهِ في المَنَامِ ابْتِلاَءً! وإِنْ أَرَدْتَ المأمورَ بِذَبْحِهِ، فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ؛ فإنَّه لَوْ كَانَ هُوَ الكَبْشُ لم يَكُنْ فيه ابْتِلاءً مُبِينٌ!

وقَوْلُكَ: فَلَوْ رَأَى الكَبْشَ في الخَيَالِ لَعَبَّرهُ بابْنِه؛ في غَايَة البُعْدِ في التَّعْبِيرِ، وأَيُّ مُنَاسَبةٍ بَيْنَ الكَبْشِ والابْنِ؟! فَمَا أَحَقَّكَ بالوَهْمِ والغَفْلَةِ، وأنتَ لا تَشْعُرُ لاسْتِيلاءِ سُلْطَانِ مَحبَّةِ التَّعلِّي. والرُّوسُ والمُخَالَفَةِ عليك، والله تعالى المُسْتَعَانُ.

قَالَ: في الكَلِمَة الإسْمَاعِليَّة (٢): والسَّعيدُ مَنْ كان عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّ عندَ رَبِّهِ، لأَنَّه الَّذي يُبْقِي عليه رُبُوبيَّتُهُ، وَمَا ثَمَّ إلاَّ مَنْ هُوَ مَرْضِيًّ عندَ رَبِّهِ، لأَنَّه الَّذي يُبْقِي عليه رُبُوبيَّتُهُ، فَهُوَ عِنْدَهُ مَرْضِيًّ، فَهُوَ سَعِيدٌ!

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۸٦).

<sup>(</sup>۲) «الفصوص»: (ص ۹۰).

أَقُولُ: هَذَا غيرُ مُسَلِّم، لِمَا قَدَّمْنا في الإبْرَاهيميَّة أَنَّه (١) غيرُ مُفْتَقِر إلى مُعِين مِنَ الأَفْرَادِ! وَقَدُّ كَانَ رَبًّا قَبْلَ وُجودِ نَوْعِ الإِنْسَانِ. وتَبْقَى رُبُوبيَّتُه بَغَّدَ انْعِدامِهِ! على أَنَّه يَلْزَمُ على قاعدِتِهِ(٢) النَّخبيثةِ الَّتي يُكرُّرِها أَنْ لا يَكُونَ الحقُّ سُبْحَانَه في الأزَلِ رَبًّا!! ولا رَحْمَاناً قَبْلَ خَلْق المَرْبُوبِ والمَرْحُوم! وقَس على ذَلِكَ غَيْرَهُ مِنَ الصَّفَاتِ والأسماءِ، لَكنَّهُم يَلْتَزِمُونَ ذلك ولا يُبَالُونَ! ثُمَّ إِنَّه كَذَبَ على سَهْل حَيْثُ قَالَ (٣): ولهذا قَالَ سَهْلٌ: إِنَّ للرُّبُوبِيَّةِ سِرًّا وَهُوَ أَنْتَ \_ يُخَاطِبُ كُلٌّ عَيْن (١) \_ لَوْ ظَهَرَ (٥) لبَطَلَتِ الرُّبُوبيَّةُ، فأَذْخَلَ عليه حَرَفَ لَوْ، وَهُو حَرْفُ امْتِناع لامْتِنَاع، وَهُوَ لاَ يَظْهَرُ، فَلاَ تَبْطُلُ الرُّبوبيَّةُ، لأنَّه لاَ وُجُودَ لِعَيْن إلاًّ بِرَبِّهِ. والعَيْنُ مَوْجُودَةً دائماً، فالرُّبُوبيَّةُ لا تَبْطُلُ دائماً، وكُلُّ مَرْضِيٌّ مَحْبُوبٌ، وكُلُّ ما يَفْعَلُ المَحْبُوبُ مَحْبُوبٌ، فكُلَّه مَرْضِيٌّ، لأنَّه لا فِعْل للعَيْن، بَلِ الفِعْلُ لربِّهَا فيها، فاطْمَأنَّتِ العَيْنُ أَنْ يُضَافَ إليها فِعلٌ، فكانتْ «راضيةً» بما يَظْهَرُ فيها وَعْنها مِنْ أَفْعَالِ رَبِّها «مَرْضِيَّةً» تِلْكَ الأفعالُ، لأنَّ كُلُّ فاعِل وصانع راض عنْ فِعْلِهِ وصَنْعَتِهِ؛ [فإنْ](٢) وفَّى . فِعْلَهُ، وصَنْعَتَه، حَقَّ مَا هِيَ عَلَيْهِ (٧) ﴿ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَّقَتُم ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ أَيْ بَيَّنَ أَنَّهُ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ!!

أَقُولُ: إِذَا كَانَ الخِطَابُ لِكُلِّ عَيْنِ، تكونُ كُلُّ عَيْنِ هُوَ السُّرُّ

<sup>(</sup>١) سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>۲) في «الأصل»: «قاعدة».

<sup>(</sup>٣) «القصوص»: (ص ٩٠ ـ ٩١).

<sup>(</sup>٤) سقطت كلمة: «عين» من «الأصل»، واستدركتها من «الفصوص».

 <sup>(</sup>a) قال المعلق على «الفصوص»: «ظهر هنا معناها زال كما هو في الفتوحات المكية»
 (ج ٢/ ص ٢٣١). قلت: «والفتوحات» من الكتب التي تواتر ثبوتها عن الملحد ابن عربي أيضاً.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من «الأصل»، واستدركتها من «الفصوص».

<sup>(</sup>V) في «الفصوص»: «حق ما عليه». دون: «هي».

الَّذي للرُّبُوبِيَّة. وإذْ قَدْ علَّقَ الرَّبُوبِيَّةَ على ظُهُورِ السِّرِ الَّذي هُوَ كُلُّ عَيْنِ مُخَاطَبَةٍ، وكُلُّ مَخَاطَبَةٍ لا شَكَّ أنها ظَاهِرةً، فَيَلْزَمُ بُطْلانُ الرَّبوبيَة! لكنْ قَالَ شُرَّاحُهُ: إنَّ (ظَهَرَ) هُنا: بِمَعْنى زَالَ.

والظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَه بِناءً على قاعِدتِه: ظُهُورُ كُلِّ عَيْنِ أَنَّه هُوَ الله تعالى فَهِيَ تُبْطِلُ الرُّبُوبِيَّةَ، ومَا لَمْ يَظْهَرْ ذلك، فلا بُطْلاَنَ!! وَهذَا المُرَادُ لا يُرِيدُه سَهْلٌ ـ رح<sup>(۱)</sup> ـ ولا غيرُه مِنَ المُسْلِمينَ، فَضْلاً عَمَّنْ هُوَ مِنْ أُولِياءِ الله تعالى.

وقَوْلُهُ<sup>(۲)</sup>: كُلُّ فاعِلِ وَصَانِعِ راضِ عنْ فِعْلِهِ وصَنْعَتِه كَذِبٌ. بَلْ كثيراً ما يَفْعَل الفاعلُ فِعلاً لا يَرْتَضِيه، بَلْ يَكْرهُهُ، خُصُوصاً على قاعدتِه الفاسِدةِ أَنَّه تَعَالَى إِنَّما يَفْعَلُ بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِ الأَعْيَانِ.

وقَوْلُهُ: وفَّى صَنْعَتَهُ حَقَّ مَا هِيَ عليه إلخ. يُؤيَّدُ هذا.

وقولُه: أيْ بَيَّنَ أَنَّه أَعْطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه. فيه دليلٌ على الرِّضَا! والكتابُ والسُّنَّةُ نَاطِقَانِ بأَنَّهُ تعالى كارِهٌ وغَيْرُ راضٍ لكثيرٍ مِنْ أفعال العباد، وَهُوَ الَّذي خَلَقَها وأوْجَدَها!

قَالَ: فَكَانَ إِسْمَاعِيلُ بِعُثُورِهِ على مَا ذَكَرَنَاهُ عند رَبُه مَرْضِيًّا، وكذَا كُلُّ مَوْجودٍ عند وكذَا كُلُّ مَوْجودٍ عند ربِّه مَرْضِيًّ. ولا يَلْزَمُ إذَا كَانَ كُلُّ مَوْجودٍ عند ربِّه مَرْضيًّا على مَا بيَّنَاهُ أَنْ يكونَ مَرْضيًّا عند ربِّ عبدٍ آخَرَ، لأَنَّه مَا أَخَذَ الرُّبُوبيَّةَ إلاَّ مِنْ كُلُّ لا مِنْ واحدٍ، فما تَعَيَّنَ مِنْ الكُلُّ إلاَّ مَا يُناسِبُه، فهو ربُه خاصَةً، ولا يأخُذُ أحدٌ مِنْ حيثُ أحديتِه، ولهذا مَنعَ أهلُ الله تعالى التَجَلَّى في الأحديَّةِ إلى آخِر مَا ذَكَرَ!

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، وهو اختصار له: «رحمه الله».

<sup>(</sup>۲) «الفصوص»: (ص ۹۱).

أَقُولُ: قَوْلُه: بِعُثُورِهِ: يُنَافي كَوْنَ الرِّضَا لأَجْلِ كَوْنِهِ فِعْلُهُ وَصَنْعَته، أَيْ لأَجْلِ أَنَّه يُبْقي عليه رُبُوبيَّته.

وَقُولُه: عندَ رَبٌ عَبْدِ آخَرَ يُشِيرُ إلى تَعَدُّدِ الأَرْبَابِ بالنَّظَرِ إلى تَعَدُّدِ مَفَاهِمِ الطَّفَةِ لا إلى ذات تَعَدُّدِ مَفَاهِمِ الطَّفَةِ لا إلى ذات المَوْصُوفِ، فَيَلْزَمُ أَنْ لاَ يكونَ الذَّليلُ عَبْدَ العَزيزِ، وبالعَكْسِ، لأنَّ الذليلَ ما أَخَذَ مِنَ العزيزِ شَيْئاً، وبالعكس! وكَذَا الكَلاَمُ في المَرْحُوم، والمُنْتَقَم مِنْه، وغيرِ ذلك، فانْظُرْ إلى هذا الخَرَفِ (١) الذي يُسْنِدُه إلى النبيّ صلَّى الله تعالى عليه وسلّم!!

وَقَوْلُه: ولا يَأْخُذُه أَحَدٌ مِنْ حَيْثُ أَحَدِيَّتِهِ.

نَقُولُ لَهُ: فَمَا تقولُ في قولِهِ تعالى: ﴿ رَبُّنَا ٱلَّذِى أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءِ خَلْقَهُ إِلاَّ الله الأَحَدُ الصَّمَدُ؟ خَلْقَهُ إلاَّ الله الأَحَدُ الصَّمَدُ؟ وَكُونُهُم مَنَعُوا التَّجلِّي في الأَحَدِيَّةِ لا يَسْتَلْزِمُ امْتِنَاعَ إِسْنَادِ الرُّبُوبِيَّة إليها! ولَيْن سُلِّمَ على ما هو اصْطِلاَحُهُ مِنَ الفَرْقِ بَيْنَ الأَحَدِيَّةِ والواحِدِيَّةِ، وَلَوْاحِدِيَّةِ مَعَ أَنَّ الأَدِلَة ناطِقة بذلك فَلاَيِّ شَيْءٍ لا تُوْخَذُ الرُّبُوبِيَّةُ مِنَ الواحِدِيَّةِ مَعَ أَنَّ الأَدِلَة ناطِقة بذلك صَرَائِحَ وَدلاً لاَتِ! فَمِنْ أَينَ يكُونُ كُلُّ أَحَدٍ مَرْضِيًا عندَ الرَّبِ الواحِدِ؟! وَهَلْ هذا إلاَّ انْسِلاَخٌ مِنَ الدينِ وإبْطَالٌ لشَرائِع (٣) المُرْسَلِينَ؟

ثُمَّ نقُولُ: كَونُ الذَّليلِ مَرْضيًا عندَ ربَّه المُذلِّ على زَعْمِكَ الفَاسِدِ، والمُنْتَقَمُ مِنْهُ مَرْضِياً عندَ ربَّه المنتقِمِ: مِنْ أَيْنَ يكونُ سَبَباً لِسَعَادَتِهِ عِنْدَهُ؟! والفَرْضُ أَنَّه ذليلٌ، ومُنْتَقَمٌ منه، وربَّه مُذِلِّ أو منتقِمٌ.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «الخراف». والخَرَف: فساد العقل، ورجل خَرِفٌ: فاسدُ العقل من الكِبَرِ. «لسان العرب». (ج ٩/ ص ٦٢).

<sup>(</sup>۲) الآية ٥٠ من سورة طه.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «وابطلاع الشرائع»!

ولَيْسَ عِنْدَ المذِلِّ والمنتقِمِ مِنْ حيثُ أَنَّه مُذِلَّ أَو مُنْتَقِمٌ سَعَادَةٌ، بَلْ لَوْ قَصَدَ سَعَادَتَه لما رَبَّهُ، بَل تَركَهُ ليُربَّه المُعِزُّ والرَّحيم.

فإنْ قُلْتَ: إِسْعَادُهُ، إِنَّمَا قَبْلَ ذلك!(١)

قُلْنَا لَكَ: فَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ الرِّضَا؟! وإنْ لَزِمَ لأَجْلِ إِبْقَاءِ رُبُوبيَّتِه على زَعْمِكَ الفَاسِدِ، فلا نُسَلِّم لُزومَ السَّعَادةِ لِثَلاَّ تُزِيلَ الرُّبُوبيَّةَ. والرُّضا لا يُزيلُ الشَّقَاوَةَ، بَلْ يُحَقِّقُها!

ثُمَّ قَالَ<sup>(۲)</sup>: فرَضي الله تعالى عَنْ عَبيدِهِ، فَهُمْ مَرْضِيُّونَ ورَضُوا عَنْهُ، فهو مَرْضِيٍّ إلخ.

أَقُولُ: إِنْ أَرَادَ بِالْعَبِيدِ الْمَوْصُوفِينِ بِالْعُبُودِيَّةِ الْمُطْيِعِينَ لِرَبُّهِمِ الْمَذْكُورِينِ فِي قُولُه تَعَالَى: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّمْنَٰنِ ﴾(٣). إلى آخِرِ الآياتِ، فَمُسَلَّمٌ، وإِنْ أَرَادَ الْعُمُومَ، فَهُو كَذِبٌ على الله سبحانه وتعالى لثُبُوتِ الْمَخْضُوبِ عليهم بِالنَّصُوصِ القَطْعِيَّة، والأَدلَّةِ اليقينيَّة.

قَالَ (٤): الثَّنَاءُ بِصِدْقِ الوَعْدِ لا بِصِدْقِ الوَعِيدِ، والحَضْرَةُ الإلْهِيةُ تَطْلُبُ الثناءَ المحمودَ بالذَّاتِ، فَيُثْنَى عليها بِصِدْقِ الوَعْدِ لا بِصِدْقِ الوعيدِ، بَلْ بالتَّجاوزِ (٥) ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ وَ ﴾ (٢). لَمْ الوعيدِ، بَلْ بالتَّجاوزِ ٥) ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ وَ اللَّهُ عَلَى يَقُلْ: ووعيدِهِ، بَلْ قَالَ: ﴿ وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِم ﴾ (٧) مع أنَّه تَوَعَدَ على ذلك. فأثنى على إسماعيلَ بأنه كانَ صَادِقَ الوعْدِ، وقَدْ زَالَ الإمْكَانُ ذلك. فأثنى على إسماعيلَ بأنه كانَ صَادِقَ الوعْدِ، وقَدْ زَالَ الإمْكَانُ

<sup>(</sup>١) أي: كان قَبْلَ ذلك.

<sup>(</sup>٢) «القصوص»: (ص ٩٢).

<sup>(</sup>٣) الآيات ٦٣ \_ ٧٥ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ٩٣).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «التجاوز» دون الباء، والمثبت من «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٧ من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٧) الآية ١٦ من سورة الأحقاف.

[في حقُّ الحَقِّ]<sup>(١)</sup> لما فيه مِنْ طَلَبِ المُرجِّح.

أقُولُ: الثناءُ مِنَ الله سُبحانه قَدْ وَرَدَ بصدْقِ الوغد وبصدْق الوعيدِ مَعَا، فإنَّ الحُلْفَ كَذِبٌ، وَهُو تَعالَى مُنزَّهٌ عن الكَذِب، وإنَّما حَسُنَ الكَذِبُ في الوعيدِ مِن الخَلْقِ، لأَنَّهم جَاهِلُونَ بالعَواقِبِ قَابِلُونَ للتَّغيُّرِ والبَدَاءِ. يَحْمِلُهم على الوعيدِ سَوْرَةُ الغَضَبِ بخِلاَفِ الحقِّ سُبْحانَه، فَلاَ والبَدَاءِ. يَحْمِلُهم على الوعيدِ سَوْرَةُ الغَضَبِ بخِلاَفِ الحقِّ سُبْحانَه، فَلاَ يُقَاسُ عليهم. وتَمدُّحُهُ تعالى بصِدْقِ الوَعْد في الآيةِ المذكورةِ عَيْنُ يُقاسُ عليهم. وتَمدُّحُهُ تعالى بصِدْقِ الوَعْد في الآيةِ المذكورةِ عَيْنُ تمدُّحِهِ بصِدْق الوعيدِ؛ فإنَّه سُبْحانه قالَ: ﴿ فَالْحَيْ الْبَهِمُ اللَّهُ كُنُهُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُ ﴾ (٢). ثُمَّ قال سُبْحانه: ﴿ فَلَا تَعْسَبَنَ اللَّهُ مُعْلِفٍ الوعيدَ اسْتِلْزَاماً: هذا في اللَّهُ مُعْلِفِ الوعيدَ اسْتِلْزَاماً: هذا في وعيدٌ لهُم، فَلَمْ يُحْلِفِ الوعْد، ولم (٤) يخلِفِ الوعيدَ اسْتِلْزَاماً: هذا في الدنيا. وقَالَ تعالى في الآيةِ الأُخْرَى الَّتِي هِيَ في الأَخْرَى: ﴿ فَا اللّهُ مَا الْمُنْتُمُ وَلَيْنَ مُنَ الْمُؤْمِ وَمَا الْمَا يَعْلِمُ اللّهِ الْمَعْدَ، ولم (٤) يَعْلِفِ الوعيدَ اسْتِلْزَاماً: هذا في الدنيا. وقَالَ تعالى في الآيةِ الأُخْرَى الَّتِي هِيَ في الأَخْرَى: ﴿ فَا اللّهُ عَلَيْهِ الْهُ مِنْ اللّهِ الْمُؤْمُ اللّهُ يَعْلِمُ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فَقَد نَفَى سبحانه عن ذاتِهِ المقدَّسةِ تبديلَ القَوْلِ، وهو عامٌ متناوِلٌ للوعيدِ تَنَاوُلا أَوَّليًا لقُرْبه منه، وإِرْدَافِهِ بقَوْلِه: ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلَيمِ لِلتَبِيدِ ﴾. على أنَّ الحقَّ أنَّ اللاَّم عَهْدِيَّة مُخْتَصَّة بالوعيد المذكورِ. وقولُهُ تعالى: ﴿ وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِم ﴾. الآية (٢) في حقّ المؤمنينَ القائل كُلُّ (٧) مِنْهُم:

<sup>(</sup>١) الزيادة من «الفصوص».

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣ من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٧ من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «فلم». ولعل ما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>۵) الآية ۲۹ من سورة ق.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٦ من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: «كلهم». والصواب ما أثبته.

﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنَّ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى ﴾ (١). الآية. لا في حقّ الكُفَّار المتمرِّدين المُكذَّبين لله ورُسُلِهِ القَائِلِ كُلَّ مِنْهُم لوالديهِ: ﴿ أُفِّ لَكُمَّا ... ﴾ (٢). الآية، فإنَّ أولئكَ قد قالَ في حَقَّهم أصْدَقُ القائلين: ﴿ أُولِيَكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَرٍ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِم مِنَ القَائِلِينَ إِنَّهُمْ كَانُولُ خَيْرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

وقولُه (٤): وَقدْ زَالَ الإمكانُ إلخ. كَذِبٌ.

قَوْلُه: لِمَا فيه مِنْ طَلَبِ المُرَجِّح.

قُلْنَا: المُرَجِّحُ في حقِّهِ تعالى لَيْسَ أَمْراً خارجيًا، بَلْ هو إرادتُه ومشيئتُه لا يُسْأَلُ عمَّا يَفْعلُ، بَلْ أَسْماؤُه وصفاتُه الَّتي اقْتَضَتْ ذلك، كالمُنْتَقِم لِئلاً تَزُولَ ربُوبيَّتُه على زَعْمِكَ! ثُمَّ ذَكَرَ الأبياتَ الَّتي هي مِن أَخْزَى الأبياتِ الَّتي هي أَخْزَى الأبياتِ (٥).

فقال: [والصدْقُ إِنْبَاتُ](٦):

فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ صَادِقُ الوَعْدِ وَحْدَهُ

وَمَا لِوَعِيدِ الحَقِّ عَيْنٌ تَعَايَنُ

وإنْ دَخَـلُـوا دَارَ الـشَّـقَـاءِ فـإنَّـهـمْ

عَلَى لَذَّةِ فيها نعيمٌ مُبَايِنُ

نَعيمُ جِنَانِ الخُلْدِ فالأمْرُ واحِدُ

وبَيْنُهما عِنْدَ التَّجلِّي تَبَايُنُ

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧ من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨ من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٤) «الفصوص» (ص ٩٤).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «الخير أبيات»! ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين ليست في «الفصوص».

يُسَمَّى عَذَاباً مِنْ عُذُوبَة طَعْمِه

وذَاكَ لَهُ كالقِشْرِ والقِشْرُ صَائنُ

أَقُولُ: هذا مُخَالفَتُه للشَّرائع ظَاهِرٌ بلا خَفَاءٍ، وإلاَّ فلأيُ شيءٍ يَ فَوَمَا صَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَالِّينَ رَبَّكَ أَلَا إِنَّكُم فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ (١) ﴿ وَنَادَوْا يَكِيكُ لِيَقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم فَإِنَّ عُدُنَا فَإِنَّا طَلِمُونَ فِي اللَّذَةِ مَنَاكُونَ ﴿ (٢) مِنَ الآيات. فَهَلْ مَنْ يَكُونُ فِي اللَّذَةِ يَتَمْنَى الخروجَ مِنْها والمَوْتَ؟! ثُمَّ نَقُولُ لَهُ: جَعَلَكَ الله تَعَالَى في تِلْكَ يَتَمنَى الخروجَ مِنْها والمَوْتَ؟! ثُمَّ نَقُولُ لَهُ: جَعَلَكَ الله تَعَالَى في تِلْكَ الله تَعَالَى في تِلْكَ الله تَعَالَى في تِلْكَ الله تَعَالَى في تِلْكَ الله تَعَالَى في تِلْكَ

قَالَ في الكَلِمَة اليَعْقُوبِيَّةِ (٣): وبَيانُه أَنَّ المُكَلَّف إِمَّا مُنْقَادٌ بالموافَقَة وإمَّا مُخَالفٌ، فالمُوافِقُ المُطيعُ لا كَلاَمَ فيه لبَيانِهِ، وأمَّا المُخَالِفُ فإنَّه يَطلبُ بخلافِهِ الحاكم عليه مِنَ الله تَعَالى أَحَدَ أَمْرَينِ: إمَّا التجاوُزَ والعَفْوَ، وإمَّا الأُخْذَ عَلَى ذَلِكَ، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا؛ لأَنَّ الأَمْرَ حَقَّ والعَفْوَ، وإمَّا الأُخْذَ عَلَى ذَلِكَ، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا؛ لأَنَّ الأَمْرَ حَقَّ في نَفْسِهِ، فَعَلى كُلِّ حَالٍ قَدْ صَعَ انْقِيادُ الحَقِّ إلى عَبْدِهِ لأَفْعَالِهِ ومَا هُو عليه مِنَ الحَالِ، فالحالُ هو المُؤَيْرُ، فَمِنْ هُنَا كَانَ الدِّينُ!!

أَقُولُ: انْظُرْ إلى قُبْحِ قَوْلِهِ: فالحَالُ هُوَ المُؤثِّرُ، فإنَّه يَسْتَلْزِمْ أَنَّ الحَالَ مُؤثرٌ فيما يَفْعَلُه الله تَعَالَى بعبْدِهِ، وَهِي قَاعِدَتُهُ الخَبَيثَةُ!

فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ أَوْجَدَ ذَلِكَ الحَالَ؟

فإنْ قَالَ: وُجِدَ بنفْسِهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ وناقَضَ نَفْسَه في أَنَّ الاسْتِعْدَادَ عَطَائيُّ، كما ذكره في الكلمةِ العُزيْرِيَّةِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٦ من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٧ من سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ٩٥).

<sup>(</sup>٤) «القصوص»: (ص ۱۳۲، ۱۳٤).

وإِنْ قَالَ: هُوَ عَطَاءٌ مِنَ الله تعالى، كَمَا ذَكَرَهُ هُنَاكَ، فكيف تَثْبُتُ لَهُ المُؤَثِّرِيَّةُ؟! وَهَلْ يُؤَثِرُ المَخْلُوقُ في فِعْلِ الخَالِقِ؟

وَقَوْلُه (١): قَدْ صَحَّ انْقِيَادُ الخَالِقِ إلى عبدِهِ لأَفْعالِهِ: بَاطِلٌ، لأَنَّهُ مَبْنيُّ على مَا ذَكَرَ مِنَ البَاطِل!

وَقَوْلُه (٢): إِنَّ المُخَالِفَ يَطْلُبُ بِخلافِهِ إِمَّا الْعَفْوَ وإِمَّا الْأَخْذَ أَيْضاً كَذِبٌ، إِذْ لَيْسَ كُلُّ مُخَالِفِ كذلك، بَلْ أَكثرُهم مُنْكِرٌ للجَزَاءِ بالكُليَّةِ! وَكذلك المُعْتَرِفُ بِهِ لا يَطْلُبُ الْأَخْذَ، وإِنَّما يُجَوِّزه وَيَخافُ مِنْه! ثُمَّ بَنَى على هذه القاعدة الخبيثة ما قَالَ (٣): هذا لِسَانُ الظَّاهِ في هذا البابِ، وأمَّا [سِرُه] وباطِئه، فإنّه تَجلٌ في مِزْآةِ وُجُودِ الحقّ، فلا يَعُودُ على الممكناتِ مِنَ الحقّ إلاَّ ما تُعْطِيهِ ذَوَاتُهم في أَحُوالها، فإنَّ لَهُم في كُلُ حق صُورة، فَتَخْتَلِفُ صُورُهم لاخْتِلافِ أَحُوالهم، فيختلفُ التَّجلي لاختِلافِ الحَالِ، فيقَعُ الأَثرُ في العَبْدِ بحسبِ ما يكونُ، فَمَا أَعْطَاهُ للخَيْرِ غيرُه، بَلْ هُوَ مُنْعِمُ ذَاتِهِ ومُعَذَّبُها! للخَيْرِ غيرُه، بَلْ هُوَ مُنْعِمُ ذَاتِهِ ومُعَذَّبُها! فَلاَ يُؤْمِنُ المَعْلُومَ! النَّهُ المَعْلُومَ!!

أَقُولُ: نُعِيدُ عليه السُّوَالَ السَّابِقَ: هَلِ اخْتِلافُ الأَحُوالِ صَادِرٌ عَنْ أَنْفُسِها أَوْ لاَخْتِلاَفِ الأَرْمِنةِ أَو بَفِعْلِ الحقِّ سُبْحَانَه؟

فإنْ قَالَ: بِفِعْلِ الحقِّ، فَقَدْ أَبْطَلَ قاعِدَتَهُ وبَنَى عليها!

وإنْ قَالَ: بغَيْرِ ذلكَ، فقد أشْرَكَ وناقَضَ نَفْسَهُ على ما سَبَقَ.

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۹٦).

<sup>(</sup>٢) «الفصوص»: (ص ٩٥).

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ٩٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

على ما فيه مِنْ إساءَةِ الأدَبِ في قَوْلِهِ: فلا يَحْمِدنَّ إلاَّ نَفْسَه! والنَّبيُ ﷺ يقولُ عن الله تَعالَى في الحديثِ القُدْسِيّ: "فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً، فليَحْمَدَ الله تَعَالَى»(١).

قَالَ (٢): ثُمَّ السُّرُ الَّذي فَوْقَ هذا في مِثْلِ هذه المَسْأَلةِ: أَنَّ المُمْكِنَاتِ على أَصْلِها مِنَ العَدَمِ، ولَيْسَ وُجُودٌ إلاَّ وُجُودُ الحقُ بصُورِ أَخُوالِ ما هِي عليه المُمْكِناتُ في أَنْفُسِها وأَعْيَانِها، فقدْ عَلِمْتَ مَنْ يَلْتَذُ وَمَنْ يَتَأَلَّمُ إلى آخر ما خَرِفَ مِنَ الهَذَيَانِ.

أقُولُ: السُّؤالُ السَّابِقُ على حَالِهِ في الأَّخُوالِ! وانْظُرْ إلى قُبْحِ ما بَنَى على ذَلك مِنْ قَوْلِه: فقدْ عَلِمْتَ مَنْ يلْتذُ ومَنْ يتألَّمُ! فانْظُر إلى هذه الهَذَيَاناتِ(٣) الِّتِي أَسْنَدَها إلى النَّبِيِّ صلَّى الله تَعَالى عليه وسَلَّم! ثُمَّ جَمِيعُ مَا قَالَ (٤): إنَّ الرَّسُلَ خَادِمُوا الأَمْرِ الإلهيِّ، وهُمْ في نَفْسِ الأَمْرِ خَادِمُوا أَحُوالِ المُمْكِنَاتِ إلى آخِرِه، وتَشْبِيهِهِ ذلك بخِدْمة الطبيبِ المُسْبِعة إلى آخِرِه كُلُه بِنَاءٌ على القاعدةِ المذكورةِ الباطلةِ. والمَبْنِيُ على الباطل بَاطِلُ! ثُمَّ إنَّه خَتَمَ هذه المَقَالاتِ الباطلةِ بما قال (٥): فالرَّسُولُ الباطلةِ بما قال عَلَيْ فَودُ وأَخُواتُها» (١) لما تَحْتَوي عليه مِنْ مُبلِّغ، ولهذا قَالَ ﷺ: ﴿ فَاسْبَتِي هُودُ وأَخُواتُها» (١) فَشَيّبَهُ قَوْلُهُ تَعَالى: قَولِه تعالى: ﴿ فَاسْبَقِمْ كُمَا أَمْرِتَ ﴾ (٧). فَشَيّبَهُ قَوْلُهُ تَعَالى:

<sup>(</sup>۱) حديث قدسي صحيح، تقدم أنه في «صحيح مسلم» برقم (۲۵۷۷)، وغيره.

<sup>(</sup>۲) «الفصوص»: (ص ۹۶).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «الهذايات». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ۹۷).

<sup>(</sup>٥) «القصوص»: (ص ۹۸).

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح: انظر تخريجه، والكلام على طرقه وشواهده مفصلة في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للمحدث الألباني حفظه الله تعالى برقم (٩٥٥).

وقد كتب الناسخ الحديث هكذا: «شبيتني سورة الهود وأخواتها»!

<sup>(</sup>٧) الآية ١١٢ من سورة هود.

﴿ كُمّا أَمِرْتَ ﴾ ، فإنّه لا يَدْرِي هَلْ أُمِرَ بِما يُوافِقُ الإرَادَةَ ، فيقعُ أَوْ بِما يُخَالِفُ الإرادة ، فلا يَقعُ . ولا يَعْرِفُ أَحَدٌ حُكْمَ (١) الإرادة إلا بَعْدَ وقوعِ المُرَادِ إلا مَنْ كَشَفَ الله تعالى عَنْ عَيْنِ بَصِيرتِهِ ، فأَدْرَكَ أَغْيَانَ الممكناتِ في حَالِ ثُبُوتِها على ما هِيَ عَلَيْهِ إلخ .

أَقُولُ: إِنْ أَرَادَ مَعنى الأَمْرِ، فَهُوَ غيرُ مُخْتَصِّ بسُورةِ هودٍ، فَلاَ يُنَاسِبُ تَخْصِيصَها، بالذِّكْرِ أَنْ يقولَ: شيَّبتني الأَوَامِرُ والنَّواهي!! فأرادَ الأَمْرَ المُقْتَرِنَ بقولِهِ: ﴿فَاسْتَقِمْ ﴾. أَوْ نَفْسَ اسْتَقِمْ، فليْسَ لسُورةِ هُودٍ الْأَمْرَ المُقْتَرِنَ بقولِهِ: ﴿فَاسْتَقِمْ ﴾. أَوْ نَفْسَ اسْتَقِمْ، فليْسَ لسُورةِ هُودٍ أَخُواتُ في ذلك، إنَّما ذُكِرَ فيها، وفي الشُّورى، وهي أُختُ واحِدةً! على أَنَّ الحديثَ مَعَ اضْطِرابِهِ (٢) قَدْ وَرَدَتِ الأَخواتُ فيه مُفَسَّرةً بغيرِ ذلك عنِ ابنِ عبّاس رضي الله تعالى عنه قَالَ: «قَالَ أبو بكر رضي الله تعالى عنه قَالَ: «شَيَّبتني هُودٌ والوَاقِعَةُ وَالمُرْسَلاتُ وعمَّ يَتَساءَلُونَ وإذا الشَّمسُ كُورَتْ». صحَّحهُ الحَاكِم (٣) كذلك مَرْفُوعاً. وقَالَ التَّرمذيُّ (٤): حَسَنْ غريبٌ.

وأكثرُ رِوَاياتِهِ مُرْسَلاً ومُسْنَداً مُفَسَّرَةٌ بذلك، ولم يَرِدْ تَفْسِيرُ الأخواتِ قَطَّ بِمَا فيهِ لَفْظُ الاسْتِقَامَةِ في شيءٍ مِنْ رِوَايَاته!

وقولُهُ: فأَدْرَكَ أَعْيَانَ المُمْكِنَاتِ إلخ، مِنْ جُمْلَةِ تُرَّهَاتِهِه، ورُبَّما

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «ولا يعرف أحدكم»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٢) بل الحديث صحيح ليس فيه اضطراب! وإنما أُعِلَّ الحديث بالاختلاف في سنده، لكن الذين رووه موصولاً ثقتان ولهما متابع، فأصبح القول بصحته موصولاً لازم: وانظر «الصحيحة» (٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) «المستدرك» (٢/ ٣٤٤) وقد وافقه الذهبي على تصحيحه على شرط البخاري، ووافقهما الألباني، وهو كما قالوا غير أن أبا إسحاق السبيعي، مدلس، وقد عنعنه، ثم هو كان قد اختلط، فالصواب أن الحديث من قبيل الصحيح لغيره بطرقه وشواهده.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (٣٢٩٧).

قَصَدَ الإشارَةَ إلى ادْعَاءِ ذَلِكَ لنفسِهِ بتخيُّلاتِهِ<sup>(۱)</sup> الباطلِةِ! وفيه تَفْضِيلُ نَفْسِهِ عَلَى أَشْرِفِ المُرْسَلِينَ حَيْثُ شَيَّبَهَ ذلك، لأنَّه لا يَدْرِي هَلْ أُمِرَ بما يُوافِق الإرادة أمْ لا؟ ولم يطَّلِعْ<sup>(۲)</sup> على المُوافَقَةِ وعَدَمِها، إذْ لَو اطَّلَعَ لَمَا شَيَّبَه! وقَدْ كَشَفَ تَعَالى عَنْ بَصِيرَةِ غَيْرِهِ<sup>(۳)</sup>، فأَدْرَكَ ذلك بإذراكِ أَعْيَانِ الممكِنَاتِ في حالِ ثُبُوتِهَا! فانظرْ إلى هذا الاجترَاء!!

قَالَ في الكَلِمَةِ اليُوسُفِيَّةِ (1): تَقُولُ عائِشَةُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها: «أَوَّلُ ما بُديءَ بِه رَسُولُ الله صلًى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّم مِنَ الوَحْي الرُّوْيَا الصادِقَةُ، فَكَان لا يَرَى رُوْيا إلا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ» (٥) الرُّوْيَا الصادِقَةُ، فَكَان لا يَرَى رُوْيا إلا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ» (٥) تقولُ: لاَ خَفَاءَ بِهَا. وإلى هُنَا بَلَغَ عِلْمُها لا غَيْرً! وكَانتِ المُدَّةُ لَهُ في ذَلِكَ سِتَّةَ أَشْهِرُ، ثُمَّ جَاءَهُ المَلَكُ، وما عَلِمَتْ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْقِ قَدْ لَكَ سِتَّة أَشْهِرُ، فَمَ جَاءَهُ المَلَكُ، وما عَلِمَتْ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْقِ قَدْ لَكَ النَّومِ، قَالَ النَّومِ، قَالُهُ النَّاسُ نِيامٌ، فإذا مَاتُوا انْتَبَهُوا» (٢)! وكُلُ ما يُرَى في حَالِ النَّومِ، فَهُوَ مِنْ ذلك القَبِيلِ، وإنِ اخْتَلَفَتِ الأَحْوالُ، فمَضَى قَوْلُها: سِتَّةُ أَشْهِرٍ، بَلْ عُمُره كُلُه [في الدنيا] (٧) بِتِلْكَ المَثَابَةِ إنَّما هُو مَنَامٌ في مَنَام!. وكُلُّ ما وَرَدَ مِنْ هَذَا القَبِيلِ، فَهُو المُسَمَّى عَالَمُ الخَيالِ إلى آخِرِ ما هَذَى في خَيَالِهِ!!

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «بتخيلات»!.

<sup>(</sup>۲) في «الأصل»: «ولم يقلع»!

<sup>(</sup>٣) يعني نَفْسَه عليه اللعنة إنْ مات على كُفْره!

<sup>(</sup>٤) «القصوص»: (ص ٩٩).

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح: رواهِ البخاري في «صحيحه» (٣، ٣٣٩٢، ٣٥٥٠، ٤٩٥٥، ٤٩٥٥، حديث صحيحه» (١٦٠)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) حديث موضوع لا أصل له: وهذا مما يُجْزَمُ به على أن ابن عربي كان من أجهل خلق الله تعالى في معرفة الحديث: صحيحه من مكذوبه!!

أما الحديث، فهو من موضوعات كتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي (ج ٤/ ص ٢٣) فقد قال الحافظ العراقي: لم أجده مرفوعاً. ولهذا أورده العراقي السويدي في «موضوعات الإحياء» رقم (٢٠٧) بتحقيقي.

<sup>(</sup>V) ساقط من «الأصل»، واستدركته من «الفصوص».

أقُولُ: الحديثُ لا أَصْلَ لَهُ عنِ النبيِّ ﷺ، وإنّما ذُكِرَ في كَلِمَاتِ عليٌ (۱)! والمُرَادُ بِهِ أَنَّهُم في غَفْلَةٍ كالنَّوْمِ، لا أَنَّهم نِيَامٌ حَقِيقَةً، وأَنَّ علي أَخْوَالَهم خَيَالاَتٌ كَمَا تَخَيَّلَهُ هَذَا!! ثُمَّ بَنَى على خَيَالِه الكَاسِدِ الرَّدِ على نبي اللهِ تَعَالى يُوسُفَ الكريم بنِ الكريم بنِ الكريم صَلَوَاتُ الله تَعَالى عليه وعلى آبائِه (۲).

حَيْثُ قَالَ (٣): ثُمَّ قَالَ يوسُفُ بَعْدَ ذلك في آخِرِ الأَمْرِ: ﴿هَذَا لَا رَبِّي حَقَّا ﴾ (٤)، أيْ: أَظْهَرَها في الحِسُ بَعْدَ مَا كَانَتْ في صُورَةِ الْخَيَالِ، فَقَالَ له (٥) محمّدٌ صلَّى الله تَعَالى عليه وسَلَّم: «النّاسُ نِيَامٌ» (٢) فَكَانَ قَوْلُ يُوسُفَ عليه السّلامُ: ﴿قَدْ جَعَلَهَا رَقِي حَقَّا ﴾ بمنزلَةِ مَنْ رَأَى في نَوْمِهِ أَنَّه قَدِ اسْتَيْقَظَ مِنْ رُوْيَا جَعَلَهَا رَقِي حَقَّا ﴾ بمنزلَةِ مَنْ رَأَى في نَوْمِهِ أَنَّه قَدِ اسْتَيْقَظَ مِنْ رُوْيَا رَهَا، ثُمَّ عَبْرها، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ في النَّومِ عَيْنُه مَا بَرِحَ، فإذا اسْتَيْقَظَ مِنْ رُويَا يقولُ: رَأَيتُ كَذَا ورأيتُ كَأْنِي اسْتَيْقَظْتُ وأَوَّلْتُها بكذا، هَذَا مَثَلُ ذلك. فانظُرْ كَمْ بَيْنَ إذرَاكِ مُحَمّدٍ صلَّى الله تَعَالى عليه وسلَّم وبَيْنَ ذلك. فانظُرْ كَمْ بَيْنَ إذرَاكِ مُحَمّدٍ صلَّى الله تَعَالى عليه وسلَّم وبَيْنَ إذرَاكِ يوسُفَ عليه السِّلامُ في آخِرِ أَمْرِهِ حِيْنَ قَالَ: ﴿قَدْ جَعَلَهَا رَقِ وَقَالَ: ﴿قَدْ جَعَلَهَا رَقِ لَا يُعْظِي أَبِداً إلاَ المَحْسُوسَا وما كان إلاً مَحْسُوساً، فإنَّ الخَيَالُ كَانُ في أَبِداً إلاَ المَحْسُوسَاتِ، غيرُ ذلك لَيْسَ لَهُ. فانظُرْ ما أَشْرِفَ لا يُعْظِي أَبِداً إلاَ المَحْسُوسَاتِ، غيرُ ذلك لَيْسَ لَهُ. فانظُرْ ما أَشْرِفَ لا يُعْطِي أَبِداً إلاَ المَحْسُوسَاتِ، غيرُ ذلك لَيْسَ لَهُ. فانظُرْ ما أَشْرِفَ

<sup>(</sup>۱) وكذا قال العراقي في تخريج «الإحياء» (۲۳/٤). لكني لم أقف عليه مسنداً عن علي رضي الله عنه لا من طريق صحيح، ولا من طريق مكذوب! ولهذا لم يورده جامع «مسند علي» ـ بتحقيقي ـ في كتابه ذلك، وإنما صح عن الثوري من قوله.

<sup>(</sup>٢) صح عند البخاري برقم (٤٦٨٨) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم».

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ۱۰۱).

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٠ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>o) غير موجودة في بعض نسخ «الفصوص»، وهو الأظهر.

<sup>(</sup>٦) تقدم قريباً أنه حديث مكذوب.

عِلْم وَرثةِ مُحَمّدِ صلَّى الله تَعَالى عليه وسلَّم.

أَقُولُ: انْظُرْ إلى هذه التخيُّلاتِ الَّتِي تخيَّلَها في مَنَامِهِ على زَعْمِه كَيْفَ كَذَبَ بها عَلَى النَّبيِّ صلَّى الله تَعَالى عليه وسَلَّم، وطَعَن، بها في إِذْرَاكِ يُوسُفَ الصِّديقِ ﷺ وأشارَ بها إلى تَفْضِيلِ نَفْسِهِ عليه! والله سُبْحَانَهُ وتَعَالى هو المُسْتَعَانُ.

ثُمَّ بَنَى على ذلك تَكَلَّمَه في الظُّلِّ إلى أَنْ قَالَ<sup>(۱)</sup>: وإذا كَانَ الأَمْرُ على ما قَرَّرْنَاهُ، فَاعْلَمْ أَنَّك خَيَالٌ، وجَمِيعُ ما تُدْرِكُه ممَّا تَقُولُ فيه: لَيْسَ أَنَا: \_ خَيَالٌ، فالوُجودُ كُلُّه خَيَالٌ في خَيَالٍ إلى [آخر] (٢) ما ذَكَرَ.

أقولُ: فَيُقَالُ لَهُ: فَتُوَاخَذُ أَنْتَ بِإِقْرَارِكَ، ويُقَالُ لَكَ: أَنْتَ خَيَالٌ، وَكَلاَمُكَ خَيَالٌ، ومُحَالٌ، فَلاَ اعْتِبَارَ بِهِ، فلا يُفِيدُ فيكَ كَمَا في حِزْبِكَ السُّوفِسْطَائِيَّةِ (٣) إلاَّ الحَرْقُ بِالنَّارِ ونَحْوِهِ!

ثُمَّ إِنَّهُ في الكلمةِ الهُوديَّةِ بَعْدَ مَا تَكَلَّمَ على قَاعِدتِه الخبيئةِ، قَال (٤): فَلاَ يَنْتِجُ هذا الشَّهُودُ في أُخْذِ النَّواصِي بِيَدِ مَنْ هُوَ على صِرَاطٍ مُسْتَقِيم إِلاَّ هَذَا الفَنُ الخَاصُّ مِنْ عُلُومِ الأَذُواقِ "فَيَسُوقُ المُجْرِمين" (٥) وهُمُ النَّذِين اسْتَحقُوا المَقَامَ الَّذِي سَاقَهُم إليه برِيْحِ الدَّبُورِ الَّتِي أَهْلَكَهُمْ عَنْ نُفُوسِهِم بها، فَهُوَ يَأْخُذُ بِنَوَاصِيهم، والرِّيحُ الَّذِي تَسُوقُهم، وَهُوَ عَنْ نُفُوسِهِم بها، فَهُو يَأْخُذُ بِنَوَاصِيهم، والرِّيحُ الَّذِي تَسُوقُهم، وَهُو عَنْ الأَهُواءِ الَّتِي كَانُوا عليها إلى جهنَّم، وهي البُعْدُ الَّذِي كَانُوا عليها إلى جهنَّم، وهي البُعْدُ الَّذِي كَانُوا عَلَيها إلى جهنَّم، وهي البُعْدُ الَّذِي كَانُوا عَلَيها إلى حَصَلُوا في عَيْنِ القُرْبِ، فَزَالَ يَتَوَهَمُونَهُ. فَلَمَّا سَاقَهُم إلى ذلك المَوْطِن حَصَلُوا في عَيْنِ القُرْبِ، فَزَالَ

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۱۰٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين غير موجود في «الأصل» ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) رسمت في «الأصل» هكذا: «السوء فسطائية»!

<sup>(</sup>٤) «القصوص»: (ص ۱۰۷).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «فيسوق المجرمون». والتصويب من «الفصوص». والآية إنما هي: ﴿وَنَسُوقُ ٱلمُجْمِينَ ﴾. سورة مريم آية ٨٦.

البُعْدُ فَزَالَ مُسَمَّى جَهَنَّم في حَقِّهِم، فَفَازُوا بنعيم (١) القُرْبِ مِنْ جِهَةِ الاسْتِحْقَاقِ، لأَنَّهم مُجْرِمُون، فَمَا أَعْطَاهُم هَذَا المَقَامَ الذَّوْقِيَّ اللَّذيذِ مِنْ جِهَةِ المِنَّةِ، وإنَّما أَخُذُوه، بما اسْتَحقَّتْه حَقَائِقُهُم مِنْ أَعْمَالِهم الَّتي كانوا عليها.

أَقُولُ: انْظُرْ إلى هذا التَّحْريفِ والإلْحَادِ في آياتِ الله تعالى، وقَلْبِ مَعَاني ما أَرَادَهُ الله تعالى بها مِنَ الذَّمْ، والتَّحْرِيفِ إلى المَدْحِ والأَمْنِ! فما تَحْرِيفُ اليَهُودُ التَّوْرَاةَ في جَنْبِ هذا التَّحْرِيفِ مَعَ اعْتِقَادِهم بُطْلانَهُ إلا كَذرَّةٍ في الصَّحْرَاءِ لا تُرَى أَطْرَافُها!

ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: جَعَلَكَ الله تَعَالَى في ذلك المَقَامِ الَّذي مَدَحْتَهُ إِنْ كُنْتَ مِتَ<sup>(٢)</sup> على هَذَا الاغتِقَادِ، لأنَّك مُسْتَحقُه!!

قَالَ (٣): وكانوا في السَّغي في أغْمَالهم على صِرَاطِ الرَّبُ المُسْتَقيم، لأنَّ نَواصِيهم كانتْ بَيَدْ مَنْ لَه هذه الصَّفَةُ!

أَقُولُ: كَأَنَّكُ عَمِيْتَ وَصَمَمْت عَنْ قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَوْمِنُونَ مِالْآخِرَةِ عَنِ ٱلْعِبْرُطِ لَنَكِبُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «بنعم». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>۲) في «الأصل»: «ميت».

<sup>(</sup>۳) «الفصوص»: (ص ۱۰۸).

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٤ من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٥) الآية ٦، ٧ من سورة الفاتحة.

أَمْنَ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ فَيَ وَأُنْتِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَقَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْفِيَمَةِ أَلَآ إِنَّ عَادَا كَنْرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُقْدًا لِقَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴿ فَيَ الْحَانَ الْحَلامِ مَعَ مَنْ يُـؤْمِنُ بِالقُرآن، ولا يَجْعَلُهُ خَيَالاً ومَنَامَاً والله المستعانُ!

ثُمَّ تَمَّمَ مَا تَقَدَّمَ حَيْثُ قَال (١). فيُقَالُ لَهُ: أَوْصَلَكَ الله تعالى إلى ما وَصَلُوا! وأمَّا تَنَاقُضُه في قَوْلِهِ؛ هُنَا بالجَبْرِ، وفي غَيْرِ مَوْضع بأنَّهم المُتَصرِّفُونَ فيه سُبْحَانَه بحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ اسْتِعْدَادُهُم، فَهُو لا يَتَحَاشَى مِنْهُ! وَسَيَأْتِي التِزَامُه جَميعَ العَقَائِدِ!!

ثُمَّ قَالَ (٢): فالقُرْبُ الإلْهِيُّ مِنَ العَبْدِ لاَ خَفَاءَ به في الإخبَارِ الإلْهِيِّ، فَلاَ [قُرْبَ] (٣) أَقْرَبَ مِنْ أَنْ تَكُونَ هُويَّتُهُ عَيْنَ أَعْضَاءِ العَبْدِ وقُوَاهُ، وليسَ العبدُ سِوَى هذه الأعْضَاءِ والقُوَى، فَهو حَقَّ مَشْهُودٌ في خُلْقٍ مُتَوهِم! فالخَلْقُ مَعْقُولٌ، والحقُّ مَحْسُوسٌ مَشْهودٌ عِندَ المؤمنين وأهل الكَشْفِ والوجودِ. وما عَدَا هذين الصِّنفَيْنِ، فالحقُ عندَهُم مَعْقُولٌ والخَلْقُ مَشْهُودٌ، فهم بمنزلَةِ المَاء المِلْح الأُجَاجِ، والطَائِفةُ الأُولى، بمنزلَةِ الماء العَدْبِ الفُرَاتِ السَّائِغ لِشارِيِه.

أَقُولُ: ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ﴿ آَلَ اللَّهُ الْكَفَّرُ الْكَفَّرُ الْكَفَّرُ الْكَفَّرُ الْكَفَرُ اللَّهِ الْمُوا أَقَ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ (٧) وقَدْ ذ

<sup>(</sup>١) أي: ثم أكمل ابن عربي مقولته النجسة إلى آخرها.

<sup>(</sup>۲) «القصوص»: (ص ۱۰۸).

<sup>(</sup>٣) الزيادة من «الفصوص». وهي ساقطة من «الأصل».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «معقوق»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٦ من سورة القمر.

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٢ من سورة الرعد.

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٢٧ من سورة الشعراء.

عَلِمْتَ وتحقَّقْتَ مَنِ المِلْحُ الأُجَاجُ، ومَنِ العَذْبُ الفُرَاتِ عِنْدَ هَلاَكِكَ، ولكنَّكَ مُنِعْتَ النُطْقَ كَمَا مُنِعَهُ أَهْلُ القليب (١)، والله تعالى يُقَابِلُكَ بما قُلْتَ! والحديثُ في آياتِهِ سبحانه وتعالى وإخْبَارَاتِهِ على ألْسِنَةِ أنبيائِهِ، فإذا قَالَ سُبْحانه وتعالى: «ولا يزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنوافل حتى أحبَّهُ، فإذا أحببتُه؛ كنتُ سمْعَهُ وبَصَرَهُ...» (٢) إلخ مَجَازُ (٣) عَنْ إعَانَتِه في جميعِ أَحُوالِهِ مَشْرُوطاً بالمحبَّةِ المُسَبَّةِ عنِ التقرُّبِ بالنوافلِ، جَعَلْتَهُ أَنْتَ أَيُهَا الضَّالُ المُضِلُّ عَيْنَ الكُفَّارِ والفُسَّاقِ وغَيْرِ ذلك مِنَ المَخْلوقاتِ مُسْتَدِلاً بهذا الحديث [غَيْرِ] (١٤) الدَّالُ في ذلك، إذ لَوْ سُلَم أنه سبحانه أرادَ الحقيقة على زَعْمِكَ الباطِلِ لَدَلَّ على انتِفَائِها عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ (٥) أَذَى هُو المحبَّةُ المُرَتَّبَةُ على التقرُّبِ بالنوافِلِ! ثُمَّ زَادَ في الهَذَيانِ إلى أَنْ قَالَ (٢): ألا تَرَى عاداً قَوْمَ هُودٍ كيفَ قَالُوا: ﴿هَذَا عَارِشُ مُطِرُنَا ﴾. فظَنُوا خيراً بالله، وَهُوَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ بِهِ، فأضَرَبَ لهم الحقُ عَنْ هذا القَوْلِ، فأخْبَرَهُم بما هُو أَتَمُّ وأَغَلَى في القُرْبِ، فإنَّه إذا أَمْطَرَهُم فَذَلِكَ عَنْ هذا القَوْلِ، فأَنْهُ إِنْهُ إذا أَمْطَرَهُم فَذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) كما صعَّ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «اطلع النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقاً. فقيل له: تدعو أمواتاً؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون، وهو في «مسلم» برقم (٩٣٢). وراجع تحقيق المحدث الألباني لكتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات، للآلوسي.

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح: رواه البخاري في "صحيحه" (۲۰۰۲)، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (ج ٢/ ص ٣٧٣): «والحديث حق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنَّ وليَّ الله لكمالِ محبته لله وطاعته لله يبقى إدراكه لله وبالله، وعمله لله وبالله، فما يسمعه مما يحبه الحق أحبه، وما يسمعه مما يبغضه الحق أبغضه، وما يراه مما يجبه الحق أجبه، ويبقى في سمعه وبصره من النور ما يميز به بين يراه مما يبغضه الحق أبغضه، ويبقى في سمعه وبصره من النور ما يميز به بين الحق والباطل...».

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين غير موجود في «الأصل» والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «الصراط»! ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) «الفصوص»: (ص ۱۰۹).

حظُّ [الأرض](١) وسَقْيُ الحبَّةِ(٢)، فما يَصِلُون إلى نتيجةِ ذلك الظَّن إلاً عَن بُغدٍ، فَقَالَ لَهُم: ﴿ إِلَّ هُوَ مَا السَّعْجَلْتُم بِهِ مِن فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ (٣) فَجَعَلَ الرِّيحَ إِشَارةً إلى ما فيها مِنَ الرَّاحَةِ لهم، فإنَّ بهذه الرِّيحِ أَرَاحَهُم مِنْ هذه الهَياكِل (٤) المُظْلِمةِ والمَسَالِكِ الوَعِرةِ والسُّدَف (٥) المُذلَهِمَّة (٢) وفي (٧) هذه الرِّيحِ عَذَابٌ، أيْ أَمْرٌ يَسْتَعْذِبُونَهُ إِذَا ذَاقُوه إلا أَنَّه يُوجِعُهِم لِفُرْقَةِ المألُوفِ إلى آخر ما خَرَّف.

أقولُ: جَعَلَكَ الله تَعَالَى في تِلْكَ الرَّاحَةِ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُم؛ كَيْفَ تَقْلِبُ مُرَادَ الله تعالَى مِنْ كَلاَمِهِ وتُحَرِّفُه وتُلْحِدُ في آياتِهِ وإخْبَارَاتِه؟! ومِنْ أَيْنَ عَرَفَ أُولئكَ الكَفَرةُ الفَجَرَةُ الله تَعَالَى حتَّى ظَنُوا بِهِ خَيْراً؟ وهل وهَلْ كَان نَظَرُهُم إلا إلى مَحْضِ الحياةِ الدُّنيا أَوْ عَرَفُوا غَيْرَها؟ وهل يُقْهَم مِنْ كَلامِكَ هذا إلا تَكْذِيبُ الشَّرائِع؟ فالله تَعَالَى يُقَابِلُك، ﴿وَلَا تَحْسَبَكَ اللهَ عَمَل الطَّلِمُونَ ﴾ (٨). ثُمَّ تَمادَى على هذا الباطل إلى أَنْ قَال (٩): واعْلَمْ أَنَّه لمَّا أَطْلَعني الحقُ وأشْهَدَني على الباطل إلى أَنْ قَال (٩): واعْلَمْ أَنَّه لمَّا أَطْلَعني الحقُ وأشْهَدَني على السَّلامُ ومِنْ آدمَ إلى مُحَمَّدٍ عليهما السَّلامُ ومِنْ آدمَ إلى مُحَمَّدٍ عليهما السَّلامُ في مَشْهَدٍ (١٠) قُمْتُ فيه بقُرْطُبَةَ سَنَةَ سِتُ وثَمَانِينَ وخَمْسُمَائَةَ، ما السَّلامُ في مَشْهَدٍ (١٠) قُمْتُ فيه بقُرْطُبَةَ سَنَةَ سِتُ وثَمَانِينَ وخَمْسُمَائَةَ، ما

<sup>(</sup>١) ساقطة من «الأصل»: واستدركتها من «الفصوص».

<sup>(</sup>Y) في «الأصل»: «المحبة»!

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٤ من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «الهاكيل». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>o) السُّذْفَةُ: الظُّلْمةُ: «المعجم الوسيط» (١/ ٢٥).

 <sup>(</sup>٦) يُقال: فَلاةً \_ صحراءً \_ مُدْلَهِمَة: لا أَعْلاَمَ \_ لا إشارات \_ فيها.
 وانظر «المعجم الوسيط» (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: «في» بدون الواو. والزيادة من «الفصوص».

<sup>(</sup>A) الآية ٤٢ من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٩) «الفصوص»: (ص ١١٠).

<sup>(</sup>١٠) في «الأصل»: «ومشهد». والتصويب من «الفصوص».

كَلَّمَنِي أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الطَائِفَةِ إِلاَّ هُودٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فإنَّه أُخْبَرني بِسَبَبِ جَمْعِيَّتهم ورَأَيْتُه رَجُلاً ضَخْماً في الرِّجال، حَسَنُ الصُّورَةِ، لَطِيفُ المُحَاوَرةِ، عارِفاً بالأمور، كَاشِفاً لها. ودَليلي على كَشْفِهِ لها قَولُه: ﴿مَا مِن دَآتِةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَأَ إِنَّ رَقِي عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾(١).

وأيُّ بِشَارَةٍ للخَلْق أَعْظَمُ مِنْ هذه؟ ثُمَّ مِنْ امْتِنَان الله تَعَالَى عَلَيْنَا أَنْ أَوْصَلَ إليْنَا هذه المَقَالَةِ عَنْه في القُرْآنِ، ثُمَّ تَمَّمَها الجَامِعُ للكُلُ محمَّدُ صلًى الله [تعالى] (٢) عليه وسلَّم بما أُخْبَرَ بِهِ عَنِ الحقِّ بأنَّه عَيْنُ السَّمْع والبَصَرِ!

أَقُولُ: هَذَا أَيْضاً مِنْ جُمْلَة الخَيَالاَتِ والكَذِبَاتِ الَّتِي حَرَّفَ فيها كَلاَمَ رَبِّ العالمين وأَلْحَدَ فيه، وفي مَعْنى حديث سيِّدِ المُرْسَلينَ، فإنَّه صلَّى الله [تعالى] عليه وسلَّم لم يُخبِرْ عن الحقِّ سُبْحانِه وتعالى - أنَّه عَيْنُ السَّمْعِ والبَصَرِ واليَدِ والرِّجْلِ لجميعِ الخَلْقِ حتَّى مِثْلُ قَوْمٍ هُودٍ مَيْنُ السَّمْعِ والبَصَرِ واليَدِ والرِّجْلِ لجميعِ الخَلْقِ حتَّى مِثْلُ قَوْمٍ هُودٍ اللَّذِين ذَمَّهُم الله تعالى بما ذَمَّ وعَاقبَهُم بما عَاقب، بَلْ وَلا أَرَادَ صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم حَقِيقَة ذلك قَطُّ.

وإنَّما كَنَى بِهِ عَنْ مَعُونَتِهِ سُبْحَانه وتَعَالى لَعَبْدِهِ على ما لا يَخْفَى لَمَنْ كان مُسْلِماً. والله تعالى هو الهادِي المُضِلُ وإليه يَرْجِعُ الأمرُ كُلُهُ. قَالَ (٢): - قَابَلَهُ الله تعالى - ومَا رَأَيْنَا [قَطُّا (٤) مِنْ عِندِ الله تعالى في حقّه تعالى في آيةٍ أَنْزَلَها أو إِخْبَارٍ [عنه] أو صَلَه إلينا فيما يَرْجِعُ إليه إلا بالتَّحدِيدِ تَنْزيها كان أوْ غَيْرَ تَنْزِيهٍ. أَوَّلُهُ العَمَاءُ الَّذي ما فَوْقَهُ هَوَاءُ

<sup>(</sup>١) الآية ٥٦ من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من المؤلف أو الناسخ وهي في المخطوط كله من قول ابن عربي.

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ۱۱۰).

<sup>(</sup>٤) الزيادة من «الفصوص».

<sup>(</sup>a) الزيادة من «الفصوص».

وَمَا<sup>(۱)</sup> تَحْتَهُ هَوَاءً. فَكَان الحقُّ فيه قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الخَلْقَ!. ثم ذَكَرَ أَنَّه السَماء اسْتَوَى على العَرْشِ فهذا أَيْضاً تَحِدِيدً! ثُمَّ ذَكَرَ أَنّه [ينزلُ إلى السماء الدنيا فهذا تحديدً! ثم ذكر أنه في السماء، وأنه في الأرض، وأنه أينما كنا إلى أنْ أخبرنا أنه عيننا!](٢) ونَحْنُ مَحْدُودُونَ، فَمَا وَصَفَ (٣) نَفْسَهُ إلاً بالحَدً!!!

أَقُولُ: انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرِي على الله سُبْحانه وتعالى الكَذِبَ ويَتَمَسَّكُ في المُتَشَابِهِ، فَلاَ شَكَّ أَنَّه مِنَ الَّذِينَ أَخْبَرَ عنهم الله تعالى بقوله: ﴿فَالَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِعَاتَهُ ٱلْمِشْنَةِ ﴾ (1) بقوله: ﴿فَالَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِعَاتَهُ ٱلْمِشْنَةِ ﴾ وأي فِثْنَةٍ أَعْظَمُ مِن اعْتِقَادِ أَنَّ الله تعالى مَحْدُودٌ، وَوَصْفِهِ بِمَا لَمْ يَصِفْ به نَفْسَه، ولم يأذن به!؟ وقالَ النَّبيُّ صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم لعائشة رضي الله تعالى عنها وعَنْ أبِيها: ﴿فَإِذَا رَأَيْتِ الّذِينِ [يتبعُونَ] (٥) ما تَشَابَهَ منه، فأولئك الَّذِين سمَّى الله تعالى فاحْذَرُوهم (٢).

ثُمَّ نقولُ: إِنَّ المُرَادَ بِالعَمَاءِ (٧) لا يُمْكِنُ أَنْ يكونَ حقيقَتُهُ، وَهُوَ السَّحَابُ رَقيقاً أَو كَثِيفاً، أَو غَيْرَ ذلك مِمَّا فُسُرَ بِه في اللَّغَةِ، لأنَّه يُنَاقِضُ قَوْلَهُ: قَبْل أَنْ يَخُلُقَ الخَلْقَ! وكذلك لا يمكِنُ أَنْ يُرَادَ (بِمَا) المَوْصُولة لِلْزُوم ذلك، بَلِ المُرَادُ بِالعَمَاءِ ما لا يُدْرَكُ بِشَيءٍ مِنَ المَوْصُولة لِلْزُوم ذلك، بَلِ المُرَادُ بِالعَمَاءِ ما لا يُدْرَكُ بِشَيءٍ مِنَ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «أو ما».

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط بتمامه من «الأصل»:!! واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «وصفه». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) الآية ٧ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>o) ما بين حاصرتين ساقط من «الأصل». واستدركته من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح: رواه البخاري في اصحيحه (٤٥٤٧)، ومسلم في اصحيحه (٢٦٥٥).

<sup>(</sup>٧) سيأتي بيان أنه حديث ضعيف الإسناد فلا حاجة للتكلف في تأويله، لما عُلِمَ مِنْ أَنَّ التأويل أو التفسير فرع التصحيح!!

المَدَارِكِ ويكُونُ (ما) للنَّفْي حَقَّ يَصِعُ [به] (١) المَعْنَى ولا يُنَاقِضُ الْجَوَابَ السُّوْالُ في الحديث المَذْكُورِ عن أبي رَزِينِ (٢) رضي الله عنه أنَّه قَالَ: "قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! أَيْنَ كَانَ ربَّنا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ؟ قَالَ: كَانَ في عَمَاءِ، ما تَحْتَهُ هَوَاءٌ ومَا فَوْقَهُ هَواءٌ، وحَلَقَ عَرْشَهُ على قَالَ: كَان في عَمَاءِ، ما تَحْتَهُ هَوَاءٌ ومَا فَوْقَهُ هَواءٌ، وحَلَقَ عَرْشَهُ على الماء (٣). ولِهَذَا قَالَ يزيدُ بن هارُون: أيْ لَيْسَ مَعَهُ شَيءٌ، وأَمَّا بَقِيَّةُ المُتَشَابِهَاتِ، فمعلومٌ أَمْرُهَا عِنْدَ أَهْلِ السَّنَة مِن التَّسْلِيم أو التأويل (٤)!! وأمّا قوله: إلى أنْ أَخْبَرَ أَنَّهُ عَيْنُنَا، فإنَّه كَذِبٌ على ما قدَّمْنَاه آنِفَاً.

قَالَ (٥): وَقَوْلُهُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَ أَمُ ﴾ (٦). حَدَّ أَيْضاً إِنْ أَخَذْنَا الكَافَ زَائِدةً لِغَيْرِ الصِّفَةِ! ومَنْ تَمَيَّزَ عَنِ المَحْدُودِ فهو مَحْدودٌ بكونه

<sup>(</sup>١) الزيادة مني، وليست من «الأصل». والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «ذرين»! والتصويب من كتب الرجال والتراجم.

<sup>(</sup>٣) حديث ضعيف الإسناد: رواه أحمد في «المسند» (١١/٤)، والترمذي في «سننه» (١١/٤): من طريق حماد بن سلمة، قال: أخبرني يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حُدُس، عن عمه أبي رزين مرفوعاً به.

قلت: ووكيع بن حُدُس \_ ويقال: عُدُس \_ مجهول لم يوثقه سوى ابن حبان، ولم يرو عنه سوى رجل واحد. ولهذا قال ابن القطان: مجهول الحال، ولو قال مجهول العين لما أبعد! وانظر «تهذيب التهذيب» (٣١٤/٤).

<sup>(</sup>٤) التسليم: إن كان يُقصد به ها هنا، الإيمان بأحاديث الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فهو الواجب، وأما التسليم بمعنى التفويض الذي عليه المفوضة، فهو باطلٌ، فإنَّ الاستواء معلومٌ في اللغة، لكن الكيف مجهول، فتنه!

وأما قول المؤلف بالتأويل، وجعله من خصائص أهل السنة والجماعة، فلا يُسَلِّمُ له على الصحيح: فإن أهل السنة والجماعة هم الذين يؤمنون دون تأويل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، وخالف الماتريدية والأشاعرة ـ وهم أقرب من المعتزلة كثيراً لأهل السنة \_ في ذلك فأولوا الصفات، فقالوا: يَدُهُ يعني قدرته، واستوى بمعنى: استولى. وكل هذا باطل مخالف لعقيدة السلف.

<sup>(</sup>a) «الفصوص»: (ص ۱۱۱).

<sup>(</sup>٦) الآية ١١ من سورة الشوري.

لَيْسَ عَيْنَ هذا المَحْدُود! فالإطلاقُ عَنِ التَّقَيَّدِ تَقْييدٌ، والمُطْلَقُ مُقَيَّدٌ بالإطلاقِ لِمَنْ فَهِمَ إلى آخِرِهِ!

أَقُولُ: لا يَتمُّ أَنَّ الإطلاقَ تَفْيُدٌ، للِتَناقُضِ! وإنَّما الإطلاقُ عَدَمُ التَّقَيُّدِ، والمُطْلَقُ ما لَيْسَ مُقَيَّداً، لأَنَّ القَيْدَ مَا يُغَيِّر أَوَّلَ الكَلاَمِ، وذِكْرُ التَّقَيُّدِ، والمُطْلَقُ ما لَيْسَ مُقَيَّداً، لأَنَّ القَيْدَ مَا يُغَيِّر أَوَّلَ الكَلاَمِ، وذِكْرُ الإطلاقِ لا يُغَيِرُهُ، بل يُقَرَّره على ما فُهِمَ مِنْه، ولا يَتِمُّ أَنَّ غَيْرَ المَحْدُودِ مَحْدُودٌ، للتناقُضِ أَيْضاً! يُوضَّحُهُ: أَنَّا إِذَا فَرَضْنَا أَشْيَاءَ لها المَحْدُودِ مَحْدُودٌ، للتناقضِ أَيْضاً! يُوضَّحُهُ: أَنَّا إِذَا فَرَضْنَا أَشْيَاءَ لها أَعْدَادٌ مُعَيَّنةٌ لا تكونُ أَعْدَادٌ مُعَيَّنةٌ لا تكونُ مَحْدُودةٌ، إذْ لاَ تَعَيُّنَ، فَلاَ حَدًّ. مِثَالُهُ: أَنْفَاسُ أَهْلِ الدُّنِيا مَحْدُودةٌ لِعَدَمِ التَّعَيُّنِ، وَأَنْفَاسُ أَهْلِ الجَنَّة غَيْرُ مَحْدُودةٍ لِعَدَمِ التَّعَيُّنِ. فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ: لَمِنْ فَهِمَ، إنَّما هُوَ مَغْلَطَةٌ مِنْهُ، وتَلْبِيسٌ، وإيهامٌ!

وَقَوْلُهُ: وإِنْ جَعَلْنَا الكَافَ للصِّفَةِ، فَقَدْ حدَّدْنَاهُ، يعني: إِنْ جَعَلَنَاهَا بمعنى المِثْلِ، فَقَدْ حَدَّدْنَاهُ بإِثْبَاتِنَا المِثْلَ لَهُ. وهذه أَيْضاً مَغْلَطَةٌ، إِذْ لَوْ أَثْبَتْنَا المِثْلَ لَمَا صَحَّ النَّفْيُ، إِذْ هُوَ مِثْلُ مِثْلِهِ ضَرُورةً!!

قَالَ<sup>(۱)</sup>: وإنْ أَخَذْنَا «ليس كمِثْلِهِ شيء» (٢) على نَفْيِ المِثْلِ، تَحَقَّقْنَا بالمَفْهُوم وبالإخبَارِ الصَّحِيحِ أَنَّه عَيْنُ الأَشْياء، والأَشْيَاءُ مَحْدُودة، وإن اخْتَلَفَتْ حُدُودُها. فَهُوَ مَحْدُودٌ بِحَدِّ كُلُّ مَحْدُودٍ، فَما يُحَدُّ شيءٌ إلا وَهُوَ حَدُّ الحقِّ إلخ.

أَقُولُ: أَمَّا كَوْنُ الكَلاَمِ لِنَفْيِ المِثْلِ، فهو الحقُّ الَّذي ما عَدَاهُ باطلٌ وضلالٌ. وأما قَوْلُه: تحقَّقْنَا (٣) بالمَفْهُومِ، أَيْ بِمَفْهُومِ أَنَّه مُمَيَّزٌ عن المَحْدُودِ، فهو عن المَحْدُودِ، والمُمَيَّزُ عَنِ المَحْدُودِ مَحْدودٌ بتَميُّزِهِ عَن المَحْدُودِ، فهو مَخْلَطَةٌ، وكَذِبٌ كَمَا تَقَدَّمَ!

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) الآية ١١ من سورة الشورى.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «تحقيقنا»! والتصويب من «الفصوص».

وقولُهُ: وبالإخْبَارِ الصَّحيح، أيْ وتحقَّقْنا بالإخْبَارِ الصَّحِيح إلخ. فهو غَيْرُ صحيح، بَلْ هُوَ كَذِبٌ صَرِيحٌ وبُهْتَانٌ قَبِيحٌ، كما تَقَدَّمَ، تَعالى الله عَمَّا يقولُ الظّالمونَ عُلُوًا كبيراً، حَيْثُ يَصِفُونَهُ بالسَّفَهِ لِكَوْنِهِ يُسَفّهُ نَفْسَهُ ويُكَذّبُهَا ويُجَهّلُهَا ويَذُمُّهَا بأنواعِ الذَّمِّ، ويُعَذّبُها بأنواعِ العَذَابِ في الدِّنيا وفي الآخِرَةِ، والله تَعَالى عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامَ.

ثُمَّ قَالَ<sup>(۱)</sup>: فَلَما أَوْجَدَ الصُّورَ في النَّفَسِ، وظَهَرَ سُلْطَانُ النَّسَبِ المُعَبَّرِ عَنْها بالأَسْماءِ، صَحَّ النَّسَبُ الإلْهيُ للعَالَم، فانْتَسَبُوا إليه تعالى، فَقَالَ «اليَوْمَ أَضَعُ نَسَبَكُم وأَرْفَعُ نَسَبِي» (٢). أَيْ آخُذُ عَنْكُم انْتِسَابَكُم إلى

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٨٤): «وفيه طلحة بن عمرو، وهو متروك». وقال الطبراني: «لا يُروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به صالح». قلتُ: وهذا من الأدلة الكثيرة التي تبين لأمثال المليباري والمعجبين به، أنه قد يفوت على كبار الحفاظ أسانيد أو طرق للأحاديث، كهذا الحديث، فإن رواية البيهقي تؤكد أن صالحاً \_ وهو ابن علي بن عبد الله الحلبي \_ أحد الذين لم يقف محقق «مجمع البحرين» على ترجمته \_ لم يتفرد به، بل تابعه غير ما واحدٍ عند البيهقي، فسبحان مَنْ لا تخفى عليه خافية.

وعلى كل حال، فالإسناد واه جداً.

ثم وقفت على طريق أخرى للحديث عند الحاكم في «المستدرك» ( $\Upsilon$ \ $\Upsilon$ )، والبيهقي في «الشعب» برقم ( $\Upsilon$ )، والواحدي في «التفسير» مطبوع \_ ( $\Upsilon$ ) ص  $\Upsilon$ 0 )، وفيه محمد بن الحسين بن زبالة المخزومي، وهو ساقط كما قال الذهبي في «تلخيص المستدرك» \_ بهامش «المستدرك».

<sup>(</sup>۱) «الفصوص» (ص ۱۱۲).

<sup>(</sup>۲) حديث ضعيف جداً: رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (۱/ ۲۳۰)، وكذا رواه في «المعجم الأوسط» (ج ٥/ ص ٢٥٧ ـ ٢٥٨) رقم (٤٠٥٨) ـ وهو في «مجمع الأوسط» (ج ١٥٠ ص ٢٥٨ ـ ٢٥٨) رقم (٤٠٥٨) ـ وهو في «مجمع البحرين» برقم (٣١١٧) ـ والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج ٤/ ص ٢٨٩ ـ ٢٨٠ ولفظ رقم (٩١٣٥، ١٤٠٠) ـ موقوفاً ومرفوعاً ـ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظ الطبراني: «إذا كان يوم القيامة، أمر الله منادياً ينادي: ألا إني جعلتُ نسباً، وجعلتم نسباً، فجعلتُ أكرمكم أتقاكم، فأبيتم إلا أن تقولوا: فلان بن فلان خير من فلان بن فلان، فأنا اليوم أرفع نسبى، وأضع أنسابكم، أين المتقون».

أنفُسكم (١) وأرُدَّكُم إلى انْتِسَابِكُم إليّ. أَيْنَ المُتَّقُون؟ أي الَّذين التَّخُذُوا الله وِقَايَةً، فَكَانَ الحقُّ ظَاهِرَهُم، أَيْ عَيْنَ صُورِهِم الظَّاهِرةِ، وَهُوَ أَعْظَمُ النَّاسِ وأَحَقُّهُم وأقواهُم عندَ الجميعِ. وقَدْ يكونُ المُتَّقي مَنْ جَعَلَ نَفْسَهُ وِقَايَةً للحَقِّ بِصُورَتِهِ إذْ هُوِيَّةُ الحَقِّ قُوى العَبْدِ. فَجَعَلَ مُسَمَّى العَبْدِ وقَايَةً لمُسَمَّى الحَقِّ على الشَّهُودِ حَتَّى يَتَمَيَّزَ العَالِمَ مِنَ [غَيْر] (٢) العالم إلى آخِرِ ما ذَكَرَ.

أَقُولُ: انْظُرْ إلى هذا التَّنَاقُضِ، فإنَّه إِذَا كَان الكُلُّ حُدُودَهُ وَهُوِيَّتَهُ وَصُورَهُ، فَمَنْ هُو ظَيْرُ الجَاعِلِ؟! وصُورَهُ، فَمَنْ هُو ظَيْرُ الجَاعِلِ؟! ومِنْ جُمْلَةِ ذَلِك قَوْلُهُ (٣): ﴿إِنَّا يَنَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴾ (٤): وهُم النَّاظِرُونَ في لُبّ الشَّيْءِ الَّذِي هُو المَطْلُوبُ مِنَ الشيء، فَمَا سَبَق مُقَصِّرٌ مُجِدًّا، وَلاَ يُمَاثِلُ أَجِيْرٌ عَبْدَاً! وفي نُسْخَةٍ كَذَلِك (٥) لا يُمَاثِلُ أَجِيْرٌ عَبْدَاً. قَالَ شَارِحُهُ القَيْصَرِيّ (٦): فإنَّ الأجيرَ لا يَزَالُ نَظَرُهُ إلى الأُجْرَةِ، والعَبْدُ لا يَعْمُلُ للأُجْرَةِ، بَلْ للْعُبُودِيَّةِ.

ثُمَّ قَالَ (٧): وإذا كَانَ الحَقُّ وِقَايَةً للعَبْدِ بِوَجْهِ، والعَبْدُ وِقَايَةً للحقُّ

وانظر: «الميزان» (٣/ ١٤٤٥) فقد جزم أبو داود بأن ابن زبالة هذا: كذاب.
 ومِنْ عَجَبٍ إبرادُ الحافظ المنذري للحديث في «الترغيب والترهيب» (ج ٣/ ص
 ٢١٣) بصيغة الجزم!!

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «نفسكم». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>۲) ساقط من «الأصل»: واستدركته من «الفصوص» (ص ۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) أي ابن عربي الملحد الضال، فإنه بعد ذكره للآية قال: «وهم الناظرون...» إلخ.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٩ من سورة الرعد.

<sup>(</sup>٥) هذا من قول المؤلف، ولم أجد المعلق على «الفصوص» ذكر شيئاً من اختلاف النسخ في تلك الكلمة، فلعلها مما فاتته.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «القصيري».

<sup>(</sup>V) «القصوص»: (ص ۱۱۲).

بِوَجْهُ، فَقُلْ فِي الْكَوْنِ مَا شِئْتَ: إِنْ شِئْتَ قُلْتَ: هو الْخَلْقُ، وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: هو الْخَلْقُ، وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: هو الْحَلَّقُ، وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: هو الْحَقُّ الْخَلْقُ، وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: قُلْتَ: لاَ حَقَّ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: بالْحَيْرَةِ فِي ذَلِكَ، فَقَدْ بَانَتِ الْمَطَالِبُ بِتَعْيِينِكَ (١) الْمَرَاتِبَ!!.

أَقُولُ<sup>(۲)</sup>: إِنَّ العَالَمَ مِنْ حَيْثُ تَعَدُّدُ صُورِهِ غَيْرُ الحَقِّ، ومِنْ حَيْثُ حَقِيقَتُهُ وَهُوِيَّتُهُ هُوَ عَيْنُ الحَقِّ، فَصَحَّتِ الإطْلاَقَاتُ الَّتِي ذَكَرَها، ولَكِنَّ المَبْنِيَّ عَلَى الفَاسِدِ فَاسِدٌ<sup>(۳)</sup>! وأمَّا مَا ذَكَرَ مِنْ تَحَوُّلِ الصُّورَةِ وخَلْعِها، فَهُوَ المَبْنِيَّ عَلَى الفَاسِدِ فَاسِدٌ<sup>(۳)</sup>! وأمَّا مَا ذَكَرَ مِنْ تَحَوُّلِ الصُّورَةِ وخَلْعِها، فَهُوَ مِنْ المُتَشَابِهِ الَّذِي لا يَتَبِعُهُ إلاَّ مَنْ في قَلْبِهِ زَيْغٌ، وقَدْ حَذَّرَنَا منه رَسولُ الله على ما تَقَدَّمَ.

ثُمَّ قَالَ: وبالجُمْلَةِ فَلاَ بُدَّ لِكُلِّ شَخْصِ مِنْ عقيدةٍ في ربّه يَرْجِعُ بِهَا إليهِ، ويَطْلُبُه فيها عَرَفَهُ وأقرَّبِهِ (٤). وإنْ تَجَلَّى لَهُ في غَيْرِها نَكِرَهُ (٥) وتَعَوَّذَ مِنْهُ وأَسَاءَ الأَدَبَ علَيْهِ في نَفْسِ الأَمْرِ، وهو عِنْدَ نَفْسِهِ أَنَّه قَدْ تَأَدَّبَ مَعَهُ. فَلاَ يَعْتَقِدُ مُعْتَقِدٌ إلها بما جَعَلَ في نَفْسِهِ، فالإلهُ في الأَعْتِقَاديًّاتِ بالجَعْل، فما رَأَوُا إلا نُفُوسَهُمْ وَمَا جَعَلُوا فيها (٢):

فَانْظُوْ: - مَرَاتِبُ النَّاسِ في العِلْم بالله تَعَالَى هُوَ عَيْنُ مَرَاتِبِهم في

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «بتقيدك». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٢) هذا من المؤلف من باب الإلزام، وليس هو ما يعتقده، وإلا لما كان مختلفاً عن قول ابن عربي، فتنبه!

<sup>(</sup>٣) يؤكد لك هذا الكلام ما سبق في التعليق (٢).

<sup>(</sup>٤) في «الفصوص»: (ص ١١٣): «ويطلبه فيها، فإذا تجلَّى له الحق فيها وأقرُّ به».

<sup>(</sup>o) في «الفصوص»: «أنكره».

<sup>(</sup>٦) ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ في حقيقة مذهب الاتحادية ـ كصاحب الفصوص ونحوه ـ أن الحقائق تتبع العقائد، فكل من قال شيئاً أو اعتقده، فهو حق في نفس هذا القائل المعتقد! ولهذا يأمر المحقق أن تعتقد كلما يعتقده الخلائق كما قال:

عقد الخلائق في الإله عقائداً وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه =

الرُّؤْيَة يَوْمَ القِيَامَةِ وقَدْ أَعْلَمْتُكَ بِالسَّبِ المُوجِبِ لذلك، فإيَّاكَ أَنْ تَتَقَيَّدَ بِعَقْدِ مَخْصُوصِ وَتَكَفُرَ بِمَا سِواهُ، فَيَفُوتَكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ، بَلْ يَفُوتُكَ العِلْمُ بِالأَمْرِ عَلَى مَا هُو عَلَيْهِ. فَكُنْ في نَفْسِكَ هَيُولى لِصُورِ المُعْتَقَدَاتِ إلى آخِر مَا قَالَ.

أقُولُ: هَذَا هُوَ الغَايَةُ في الانْسِلاَخِ مِنَ الدَّينِ والشَّرَائِعَ كُلُهَا، وَمُخَالَفَةُ جَميعِ كُتُبِ الله تعالى وَرُسُلِه عليهم الصَّلَوَاتُ والسَّلامُ وَسَائِرِ أَهْلِ الأَذْيَانِ، والْتِزَامُ كُفْرِ كُلِّ كَافِرٍ وَجَمْعٌ بَيْنَ الأَضْدَادِ، فإنَّ اعْتِقَادَ أَنَّ الإلْهَ واحِدٌ يُضَادُ اعْتِقَادَ أَنَّهُ اثْنَانِ، واعْتِقَادُ كَوْنِهِ اثْنَيْنِ يُضَادُ اعْتِقَادَ كونه ثلاثة أو أكثر، واعْتِقاد أَنَّهُ اثْنَانِ، واعْتِقَادُ كَوْنِهِ اثْنَيْنِ يُضَادُ اعْتِقَادَ كونه ثلاثة أو أكثر، واعْتِقاد وُجُودِهِ يُضَادِ اعتقادَ عَدَم وُجُودِهِ، واعْتِقَادُ الإحْيَاءِ بَعْدَ المَوْتِ، وأَنَّ القيامَة تقومُ، وأنَّه يَقَعُ ما أَخْبَرَ الله تَعَالَى ورُسُلُهُ مِنَ الجَنَّةِ والنَّارِ والحِسَابِ، والنَّوابِ والعِقَابِ ونحوِهَا يُضَادُ اعْتِقَادَ عَدَم ذَلِكَ!

ثُمَّ يُقَالُ لهَذَا الضَّالُ: هَب أَنْكَ اعْتَقَدْتَ هَذَه المُتَضَادًاتِ، فَجَمَعْتَ بَيْنَهَا في اعْتِقَادِك الَّذي هُوَ مَجْعُولُ نَفْسِكَ، فَكَيْفَ يُمْكِنُكَ الْجَمْعُ بَيْنَهَا يَوْمَ القِيَامَةِ بمُقْتَضَى الحديثِ الَّذي اسْتَدْلَلْتَ بِهِ عَلَى تَحَوُّلِ الصَّور وخَلْعِهَا وَهُوَ قَوْلُهُ صلَّى الله تَعَالى عليه وسلَّم فيه: «إذا كان يَوْمُ القِيَامَةِ أَذَنَ مُؤذُنُ لِتَتْبَعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلاَ يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يعْبُدَ الله تعالى مِنَ الأَنْصَابِ والأَصْنَامِ إلاَّ يَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ حتَّى لَمْ غَيْرَ الله تعالى مِنَ الأَنْصَابِ والأَصْنَامِ إلاَّ يَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ حتَّى لَمْ يَبْقَ إلاَّ مَنْ كَان يَعْبُدُ الله تعالى». . الحديث(١).

وهذا یعنی أن تعتقد جمیع ما اعتقده الناس، فإن كانت أقوالاً متناقضة فإن الوجود یسع هذا كله، ووحدة الوجود تسع هذا كله!
 انظر «مجموع الفتاوی» (ج ۲/ ص ۹۸ - ۱۰۰) بتصرف منی.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه البخاري برقم (٤٥٨١)، ومسلم برقم (١٨٣) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن ناساً في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم...» الحديث.

فإذا اعْتَقَدْتَ صِحَّةَ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ، فَتَبِعْتَهَا وسَقَطْتَ في النَّارِ، فَكَيْفَ تَتْبَعُ بَعْدَ ذَلِكَ الصُّورَةَ المَعْرُوفَةَ أَوِ المُنْكَرَةَ في دُخُولِ الجَنَّةِ حَالَ مَا أَنْتَ في النَّارِ، بمُقْتَضَى عِبَادَتِكَ الأَصنامَ ومَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ دَخَلَ النَّارَ بَسَبَبِ عِبَادَةِ الأَصْنَام، فإنَّه لا يَخْرُجُ منها أَبَداً عَلَى أَنَّ الحديثَ المَذْكُورَ بَسَبَبِ عِبَادَةِ الأَصْنَام، فإنَّه لا يَخْرُجُ منها أَبَداً عَلَى أَنَّ الحديثَ المَذْكُورَ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ عَبَدَ الله تَعَالَى! ثُمَّ بَعْدَ قَدْ فَرَقَ بَيْنَ مَنْ عَبَدَ الله تَعَالَى! ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ (1): وَمَا ثُمَّ إِلاَّ الاعْثِقَادَاتُ، فالكُلُّ مُصِيبٌ، وكُلُّ مُصِيبٍ ذَلِكَ قَالَ (1) مُصِيبٍ مَرْضِي عَنْهُ، وإنْ شَقِيَ زَمَاناً في الدَّارِ مَا فَقَدْ مَرِضَ وتَأَلَّمَ أَهْلُ العِنَايَةِ إلخ.

أَقُولُ: هَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَمَاذَا بَمَّدَ ٱلْعَقِ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى فَأَنَّ وَقُمُرُوكَ ﴾ (٢). وأيُ ضَلاَلِ أعْظَمُ مِنْ جَعْلِ عُبَّادِ الأَصْنَامِ، والتَّنُويَّةِ (٣)، والمُثَلِّقَةِ (٤)، والمُعَطِّلةِ مُصِيبينَ!!

ثُمَّ قَالَ: وَمَعَ هذا لا يَقْطَعُ أَهْلَ العِلْمِ الَّذِين كَشَفُوا الأَهْرَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ أَنَّه لاَ يَكُونُ لَهُم في تِلْكَ الدَّارِ - يَعْنِي جَهَنَّم - نَعِيمٌ خَاصًّ هُوَ عَلَيْهِ أَنَّه لاَ يَكُونُ لَهُم في تِلْكَ الدَّارِ - يَعْنِي جَهَنَّم - نَعِيمٌ خَاصًّ بِهم، إمَّا بِفَقْدِ أَلَم كَانُوا يَجدُونَهُ، فارْتَفَعَ عَنْهُم، فيكُونُ نَعِيمُهُم رَاحَتَهُم مِنْ وِجْدَانِ ذَلِكَ الأَلَمِ، أَوْ يَكُونُ لَهُ نَعيمٌ مُسْتَقِلٌ زائِدٌ كَنَعِيم أَهْلِ الجَنَانِ في الجنَانِ في الجنانِ!!

أَقُولُ: هَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنَ

<sup>(</sup>۱) «الفصوص» (ص ۱۱٤).

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٢ من سورة يونس. وقد وهم المؤلف رحمه الله تعالى فذكر الآية هكذا: «فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تؤفكون»!!

 <sup>(</sup>٣) هُمْ عُبَّادُ النار من المجوس القائلين بإلهِ للخير، وإلهِ للشَّر! تعالى الله عن قوله الكافرين والمشركين علواً كبيراً. وانظر «الملل والنِّحل» للشهر ستاني (ج ٢/ ص ٨٠ ـ ٨١).

<sup>(</sup>٤) النصارى عليهم لعائنُ الله تَتْرَى إلى يوم القيامة.

عَدَابِها ﴿ اللَّهُ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ العُذُوبِةِ! رَدَدْنَاهُ بِآيَاتِ التَّضَجُّرِ والاسْتِغَاثَةِ كَمَا تَقَدَّمَ! فإنْ كَابَرَ وَقَالَ: قَدْ يُسْتَغَاثُ، ويُتَضَجَّرُ مِنْ زِيَادَةِ اللَّذَةِ! قُلْنَا لَهُ: ولِمَ يَتَضَجَّرُ أَهْلُ الجنَّةِ مِنْ ذَلِك؟ فإنْ زَعَمَ [أَنَّ] (٢) لَذَّتُهم أَعْظَمُ مِن لَذَّةِ أَهْلِ الجَنَّةِ! قُلْنَا لَهُ: خَلَّدَكَ الله تَعَالَى في ذَلِكَ أَبَدَ الآبِدينِ مِن لَذَّةِ أَهْلِ الجَنَّةِ! قُلْنَا لَهُ: خَلَّدَكَ الله تَعَالَى في ذَلِكَ أَبَدَ الآبِدينِ حَيْثُ كُنْتَ لَهُ مِنَ المُعْتَقِدِينَ!!

قَالَ في الْكَلِمَة الصَّالِحِيَّةِ (٣): اعْلَمْ وفَقَكَ الله تَعَالَى، أَنَّ الأَمْرَ مَبْنِيٌّ في نَفْسِه عَلَى الفَرْدِيَّةِ ولَها التَّمْلِيثُ، فَهِيَ مِنَ الثَّلاَثةِ فَصَاعِداً. فالثلاثةُ أُولُ الإفرادِ. وعَنْ هذِهِ الحَضْرَةِ الإلْهِيَّة وُجِدَ العَالَمُ، فَقَال تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ (١٤).

فهذه ذاتُ ذاتُ إِرَادَةٍ وقَوْلِ. فَلَوْلاَ هَذِهِ الذَّاتُ وإِرَادَتُهَا وَهِيَ نِسْبَةُ التَّوَجُهِ بِالتَّخْصِيصِ لتكوينِ أَمْرٍ مَا، ثُمَّ قَوْلُهُ عِنْدَ هذا التَّوَجُهِ: كُنْ كَذَلِكَ الشَّيء مَا كَانَ ذَلِكَ الشَّيء . ثُمَّ ظَهَرَتِ الفَرْدِيَّةُ الثُلاَثِيَّةُ أَيضاً في كَذَلِكَ الشَّيء وبهَا مِنْ جِهَتِهِ صَحَّ تَكْوِينُهُ واتِّصافُهُ بِالوُجُودِ، وَهِيَ شَيْئَتُهُ وَسَمَاعُهُ وامْتِثَالُهُ أَمْرَ مُكَوِّنِهِ بِالإِيجَادِ. فَقَابَلَ ثَلاَثَةٌ بَثلاثةٍ: ذَاتُهُ الثَّابِتَةُ في حَالِ عَدَمِهَا في مُوازَنَةِ [ذَاتِ] (٥) مُوجِدِهَا، وسَماعُهُ في مُوازَنَةِ إِرَادَةِ مُوجِدِهَا، وسَماعُهُ في مُوازَنَةِ أَرادَةٍ مُوجِدِهَا، وسَماعُهُ في مُوازَنَةِ قولِهِ: كُنْ مُوجِدِه، وَقَبُولُهُ بِالامْتِثَالِ لما أَمْرَهُ بِهِ مِنَ التَكُوينِ في مُوازَنَةِ قولِهِ: كُنْ مُوجِدِه، وَقَبُولُهُ بِالامْتِثَالِ لما أَمْرَهُ بِهِ مِنَ التَكُوينِ في مُوازَنَةِ قولِهِ: كُنْ مُنَاتُ هُو، فَنَسَبَ التَكُوينَ إِلَيْهِ، فَلَوْلاَ أَنَّه في قُوَّةِ التَكُوينَ عِنْدَ هَذَا الشَّيَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الأَمْرُ وَلَا أَنَّه في تُعَوِّ التَكُوينَ عِنْدَ الأَمْرُ وَلَا الشَّيءَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الأَمْرُ وَاللَّهُ فَي عُولَ الْمُولُ مَا تَكُونَ! فَما أَوْجَدَ هَذَا الشَّيءَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الأَمْرُ وَاللَّهُ فَي تُولِهِ مَا تَكُونَ! فَما أَوْجَدَ هَذَا الشَّيءَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الأَمْرُ وَالْ مَا تَكُونَ! فَما أَوْجَدَ هَذَا الشَّيءَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الأَمْرَا

<sup>(</sup>١) الآية ٣٦ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٢) الزيادة مني، وكأنها ساقطة من الناسخ!

<sup>(</sup>٣) «الفصوص» (ص ١١٥).

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٠ من سورة النحل.

<sup>(</sup>a) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) في «الفصوص»: «فلولا أنه من قوته التكوين من نفسه عند هذا...».

بالتكوينِ إلاَّ نَفْسُهُ. فأثْبَتَ الحَقُّ التكوينَ للشَّيءِ نَفْسِهُ لاَ للحقِّ، والذي للحقِّ فيه أَمْرُهُ خَاصَّةً إلى آخِرِ مَا خَرَف!

أقُولُ: غَيْرُ مُسَلَّم أَنَّ المَعْدُومَ حَالَ عَدَمِهِ شَيْءُ وإنَّمَا سَمَّاهُ سُبْحَانَهُ شَيْئاً باغْتِبَارِ مَا يُولُ لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ أَعْصِرُ خَمْراً ﴾ (١). وقوله عليه الصلاة والسَّلامُ: «مَنْ قَتَلَ قتيلاً ١٤) ثُمَّ أَشَدُ مِنْ ذلك حَمَاقَة وسَفَهَا إِثْبَاتُه للمَعْدُومِ سَمَاعاً وامْتِثَالاً! ثُمَّ أَظْهَرُ مِنْ ذلك بُطْلاَنا وشِرْكاً: وسَفَها إِثْبَاتُه للمَعْدُومِ سَمَاعاً وامْتِثَالاً! ثُمَّ أَظْهَرُ مِنْ ذلك بُطُلاَنا وشِرْكاً: ونِشْبة الإيجاد إليه، وجَعْلِ الكَوْنِ المُطَاوِعِ للتَّكُوينِ تَكُويناً!! ونَفْيه عَنْ الحقّ سُبْحانَه وتَعالَى أَقْبَحُ وأَقْبَحُ، تَعالَى سُبْحانَه عمًا يقولُ المُلْحِدونَ عُلَوًا كبيراً. ثُمَّ قِياسُهُ على المَوْجودِ حَيْثُ قَالَ ١٤٠ كما يقولُ الأَمِرُ الذِي يُخَافُ ولا يُعْصَى لِعَبْدِهِ: قُمْ، فَيَقومُ العَبْدُ امْتِثَالاً إلخ. مِنْ مَغَالِيطِه وتَلْبِيسَاتِهِ النِّتِي لا يَقْبَلُها عَاقِلٌ (٤)! ثُمَّ غَايَةُ مُرَادِه بهذه المُقَدِّماتِ (٥) البَاطِلِة ما بَنَى عَلَيْها حَيْثُ قَالَ في آخِرِ الكلمة (٢٠): فَمَنْ المُقَدِّماتِ (٥) البَاطِلِة ما بَنَى عَلَيْها حَيْثُ قَالَ في آخِرِ الكلمة (٢٠): فَمَنْ المُقَدِّماتِ (٥) البَاطِلِة ما بَنَى عَلَيْها حَيْثُ قَالَ في آخِرِ الكلمة (٢٠): فَمَنْ التَّعلُقِ بغَيْره، وعَلِمَ أَنَّه لا يُؤْتَى عليه بخَيْرِ ولا بشَرُ إلاّ مِنْه.

ثُمَّ قَالَ: ويُقِيمُ [صاحِبُ هذا](٧) الشُّهُودِ مَعَاذِيرَ المَوْجُودَاتِ

<sup>(</sup>١) الآية ٣٦ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح: «رواه البخاري في «صحيحه» برقم (۲۳۲۱)، ومسلم في «صحيحه» برقم (۲۳۲۱)، ومسلم في «صحيحه» برقم (۱۷۵۱) من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. وهو حديث طويل، والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَتَلَ قتِيلاً، له عليه بيّنةٌ، فله سَلَبه». يعني ما على المقتول من ثوب، وسلاح، ومنطقة، وفرسه الذي يركبه، أو كان يمسكه. انظر «شرح السنة» للبغوي (ج ۲۱/ ص ۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ١١٦).

<sup>(</sup>٤) تكررت هذه الكلمة في «الأصل»!

<sup>(</sup>a) في «الأصل»: «المقدماته»!

<sup>(</sup>٦) «القصوص»: (ص ۱۱۸).

<sup>(</sup>V) ساقط من «الأصل»، واستدركته من «الفصوص».

[كُلَّها] (١) عَنْهُم، [وإنْ لَمْ يَعْتَذِرُوا] (٢) ويَعْلَمُ أَنَّه (٣) مِنْهُ كَانَ كُلُّ مَا هُوَ فيه.

أقُولُ: هذه القاعدةُ الخبيثةُ الَّتِي يُكَرِرُها! وبُطْلاَنُها أَظْهَرُ مِنَ الشمسِ! وكَذَا مَا بَنَى عليها مِنْ إِقَامَةِ الأَعْذَارِ! وقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّه مُخَالِفٌ لِقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ (٤) ﴿وَمَا بِكُم مِّن يَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ (٥). وأنَّه مُنَاقِضٌ نَفْسَهُ لِمَا يَذْكُرُهُ قَرِيباً في الكَلِمَة الشَّعْيْبِيَّةِ (٦) مِنْ أَنَّ الاسْتِعْدَادَ مِنْ عَطَاءِ الله تَعَالى على أَنَّهُ لَوْ سُلُمَ لاقْتَضَى عَكْسَ مَا ذَهَبَ إليه، وأَنْ لَيْسَ لَهُمْ عُذْرٌ! إِذْ كَانَ الشَّرُ الحاصِلُ لَهُمْ مِنْ عِنْدَ أَنْفُسِهم.

وإنّما يَتَوجّهُ إِقَامَةُ المَعَاذِيرِ إِذَا كَانَ الكُلُّ مِنْ الله تعالى، وكانوا مَجْبُورِينَ على ذلك، كما ذَهَبَ إليه المُجَبُرَةُ! فإنْ قِيْلَ: إنّما لا يُعْذَرونَ إِذَا كَانَ مِنْ أَنْفُسِهم أَنْ لَوْ كَانَ باخْتِيَارِهم. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ عُذِرُوا(٢)؟ قُلْنَا: إِذَا لَمْ يَكُنْ باخْتِيَارِهم إلى (٨). إمَّا أَنْ يَكُونَ بِجَعْلِ الله عُذِرُوا(٢)، قَيْقَعُ فيما هَرَبَ مِنْه! وإمَّا أَنْ لا يكُونَ بجَعْلِ أَحَدِ، وَهُو بَاطِلٌ وتَنَاقُضٌ على ما ذكر. ولقوله: فَيَقُولُ لِنَفْسِهِ: إِذَا جَاءَهُ مَا لاَ يُخَالِفُ غَرَضَهُ: يَذَاكَ أَوْكَتَا وَفُوكَ نَفَخَ، إِذْ يُفْهَمُ مِنْهُ الاَخْتِيَارُ!

قال في الكَلِمَةِ الشُّعَيْبِيَّةِ (٩): ولَيْسَتِ الحَقَائِقُ الَّتِي تَطْلُبُها الأسْمَاءُ

<sup>(</sup>١) ساقط من «الأصل»، واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٢) ساقط من «الأصل»، واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) كذا في «الفصوص»، وفي «الأصل»: «أنَّ».

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٨ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٣ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٦) «الفصوص» (ص ١٢١).

<sup>(</sup>V) أي فما هو الجواب؟

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: «لايخ»! ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۹) «القصوص»: (ص ۱۱۹).

إلاَّ العَالَمُ! فالأُلُوهيةُ (١) تطْلبُ المَأْلُوة، والرَّبوبيَّةُ تَطْلبُ المَرْبُوب، وإلاَّ فَلاَ عَيْنَ لَهَا إلاَّ بِهِ وجُودُا أو (٢) تَقْديراً. والحقُّ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ غَنِيٍّ عن العالمين. والرُّبُوبيَّةُ مَالَها هذا الحُكْمُ. فَبَقِيَ الأَمْرُ بَيْنَ مَا تَطْلُبُه الرُّبُوبيَّةُ وبَيْنَ ما تَسْتَحِقُهُ الذَّاتُ مِنَ الغِنَى عَنِ العالمِ! ولَيْسَت الرُّبُوبيَّةُ على الحَقِيقةِ والإنْصَافِ إلاَّ عَيْنُ هَذِهِ الذَّاتِ!.

أَقُولُ: آلَ<sup>(٣)</sup> أَمْرُهُ إلى أَنْ جَعَلَ الذَّاتَ مُحْتَاجَةً، ثُمَّ أَنَّها عَيْنِ النَّاتِ! تعالى الله عَنْ زَعْمِهِ عُلُوًا كبيراً. ثُمَّ سَاقَ الهَذَيَان إلى أَنْ قَالَ النَّاتِ! وإذا كَانَ الحَقُّ يَتَنَوَّعُ تَجَلِّهِ في الصُّورِ، فبالضَّرُورةُ يتَّسِعُ القَلْبُ ويَعْمِينُ. بحَسَبِ الصُّورَةِ الَّتِي يَقَعُ فيها التَّجلِّي [الإلهي]<sup>(٥)</sup>، فإنَّ القَلْبَ مِنَ العَارِفِ أو الإنسانِ الكَامِلِ. بمنزِلَةِ مَحلٌ فَصُّ الخَاتَمِ مِنَ الخَاتَمِ لا يَفْضُلُ، بَلْ يَكُونُ على قَدْرِهِ وشَكْلِهِ.

ثُمَّ قَالَ<sup>(٦)</sup>: وهذا عَكْسُ ما تُشِيرُ إِلَيْهِ الطَّائِفَةُ مِنْ أَنَّ الحَقَّ يَتَجَلَّى على قَدْرِ اسْتِعْدَادِ العَبْدِ. وليس<sup>(٧)</sup> كذلك، فإنَّ العَبْدَ يَظْهَرُ للحقَّ على قَدْرِ الصُّورةِ الَّتِي يَتَجلَّى لَهُ فيها الحقُّ. وتَحْرِيرُ هذه المَسْألةِ: أَنَّ للهُ تَجلِّينِ: تَجَلِّيْ عَيْبِ وتَجلِّيْ شهادةٍ، فَمِنْ تَجَلِّي الغَيْبِ يُعْطِي الاسْتِعْدَادَ تَجلِّينِ: يَحَلِّي على القَلْب، وهو التَّجلِّي الذَّاتِي الذي الغيبُ حَقِيقَتُهُ، وهو التَّجلِّي الذَّاتِي الذي الغيبُ حَقِيقَتُهُ، وهو

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «الألوهة». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>۲) في «الأصل»: «و».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «قال آمره»! وما أثبته هو الصواب إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

وقد سقط بعد ذلك كلام لعله من إهمال المؤلف له لعدم الشاهد منه، وهو: «فإنه لا يفضل شيء عن صورة ما يقع فيها التجلى»!

<sup>(</sup>٦) «القصوص»: (ص ۱۲۰).

<sup>(</sup>V) في «الفصوص»: «وهذا ليس كذلك».

الهُوِيَّةُ الَّتِي يَسْتَحِقُها بِقَوْلِهِ (هُوَ).

فَلاَ يَزَالُ (هُوَ) لَهُ دَائِماً أَبداً. فإذا حَصَلَ لَهُ ـ أَعْنِي للقَلْبِ ـ هذا الاسْتِعْدادُ تجلَّى لَهُ التَّجلِّيَ الشُّهُودِيَّ فِي الشَّهادَةِ فِرآهُ، فَظَهَر بصُورةِ ما تجلًى لَهُ كما ذَكَرْنَاهُ. فَهُوَ تعالى أَعْطَاهُ الاسْتِعْدَادَ بقولِهِ: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ تَجلًى لَهُ كَما ذَكَرْنَاهُ. فَهُوَ تعالى أَعْطَاهُ الاسْتِعْدَادَ بقولِهِ: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ مَيْءٍ خَلْقَامُ ﴾!

أقولُ: هذا اعْتِرَافٌ بأنَّ الاسْتِعْدَادَ عَطَاءٌ مِنَ الله تَعَالَى.

قَالَ<sup>(۱)</sup>: ثُمَّ هَدَى، ثُمَّ رَفَعَ الحِجَابَ بَيْنَهُ وبينَ عَبْدِه، فَرَآهُ في صُورةِ مُعْتَقَدِه، فهو عَيْنُ اعْتِقَادِهِ. فلا يَشْهَدُ القَلْبُ ولا العَيْنُ أبداً إلا صورة مُعْتَقَدِه في الحقِّ. فالحقِّ الَّذي في المُعْتَقَدِه و الَّذي وَسِعَ القَلْبَ صُورَتُهُ، وهو الَّذي يتجلَّى لَهُ فيَعْرِفُه، فلا تَرَى العَيْنُ إلا الحقَّ الاعْتِقَادِيَّ. ولا خَفَاءَ بِتَنَوَّعِ الاعْتِقَاداتِ؛ فَمَنْ قَيَّدَهُ أَنْكَرَهُ في غَيْرِ ما قَيَّد بِهِ إذا تَجلَّى. وَمَنْ أَطْلَقَهُ عن التقييدِ لم يُنْكِرهُ وأقرَّ به فيما قيَّد بِهِ إذا تَجلَّى. وَمَنْ أَطْلَقَهُ عن التقييدِ لم يُنْكِرهُ وأقرَّ بهِ في كُلُّ صُورةٍ يتحوَّلُ فيها، ويُعطِيهِ مِنْ نَفْسِه قَدْرَ صورةِ ما تَجلًى لَهُ فيها إلى ما لا يَتَنَاهَى إلى آخِرِ مَا خَرَّفَ!

أقُول: انْظُرْ إلى هذه الأبَاطِيلِ الَّتي يَنْسِبُها إلى النَّبي صلَّى الله تعالى عَليه وسلَّم أنَّه أمَرَهُ بأنْ يَخْرُجَ بِها إلى أُمَّتِهِ، وهي أَنْ أيَّ شَيْءِ اعْتَقَدَهُ الإنْسانُ، فهو صُورَةُ الحقِّ، وأنَّ الحقِّ مُتَعَدِدٌ (٢) إلى ما لا يَتَناهَى، والله سُبْحَانَه وتَعالى يَقُولُ: ﴿فَمَاذَا بَمَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ (٣) ﴿فَمَاذَا بَمَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ (٣) ﴿وَأَنَ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَلَفَرَقَ بِكُمْ عَن

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۱۲۱).

<sup>(</sup>Y) في «الأصل» رسمت: «متعتد»!

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٢ من سورة يونس.

أقُولُ: أَخَذَ القَلْبَ والعَقْلَ بالمَعْنَى المَصْدِرِيّ، مِنْ قَلَبَ يَقْلِبُ وعَقَلَ يَعْقِلِ، أَيْ قَيَّدَ وَرَبَطَ، وهذا خِلاَفُ المُرَادِ مِنَ الآية (٤). فَقَدْ قَلَبَ مَعْنَى الآية ورَبَطَهُ وقَيَّدَهُ باعْتِقادِهِ الخبيثِ! وإنَّما المُرَادُ فيها بالقَلْبِ: العَقْلُ مِنَ المَحَلِّ وإرَادَةِ الحَالِ، فإنَّ القَلْبَ ـ وهُو العُضُو بالقَلْبِ: العَقْلُ مِنَ المَحَلِّ وإرَادَةِ الحَالِ، فإنَّ القَلْبَ ـ وهُو العُضُو المَعْرُوفُ ـ مَحَلُّ العَقْدِ، وهو النُّورُ الَّذِي خصَّ الله تعالى بِهِ نَوْعَ الإنسانِ وشرَّفَهُ به وجَعَلَهُ مَنَاطَ تَوْجِيهِ الأَمْرِ والنَّهْي والإبَانَةِ (٥) والعُقُوبةِ. الإنسانِ وشرَّفَهُ به وجَعَلَهُ مَنَاطَ تَوْجِيهِ الأَمْرِ والنَّهْي والإبَانَةِ (٥) والعُقُوبةِ. وبِهِ تَقَعُ الذَّكْرَى، قَالَ تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَكِ﴾ (٢٠). أي أصحابِ العُقُولِ، فَقَلَبَ هذا الزُنْدِيقُ مَعْنَى القَلْبِ ومَعْنَى العَقْلِ عَنْ أَي أَلُهُ اللهُ عَلَى المَقْلِ عَنْ المَلْكُورَةِ في حقِّ الكُفَّارِ المَقُولِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ المَلْكُورَةِ في حقِّ الكُفَارِ المَقُولِ المَقَلِبِ مَعْنَى آلِةِ اللّهُ إِلَى اللّهُ الْكُورَةِ في حقِّ الكُفَّارِ المَقُولِ المَقَلِ المَدْكُورَةِ في حقِّ الكُفَّارِ المَقُولِ لهُ القَلْبَ مَوْدَةً بَيْنِكُمْ فِي الْعَيْوِ اللهُ الْمُنْ المَدْكُورَةِ في حقِّ الكُفَّارِ المَقُولِ المَا الْمُنْ المَدْكُورَةِ في حقِّ الكُفَّارِ المَقُولِ لهُمَا وَالْمَدُى اللهُ الْعَنْ المَدْكُورَةِ في حقِّ الكُفَّارِ المَقُولِ المَعْنَ اللهُ الْعَنْ الْمَدْكُورَةِ في حقِّ الكُفَّارِ المَقُولِ المَاللهُ الْعَنْ الْمَدْكُورَةِ في حقِّ الكُفَّارِ المَقْرَامُ النَّهُ الْمَائِونَ اللهُ المُعْرِقِ اللهُ الْعَنْ المَدْكُورَةِ في الْعَيْوَةِ الدُيُكُمُ المَعْنَ وَالْمُعْرَادِ وَلَالْمُ الْعُرْدُ اللهُ الْعَنْ الْمُعْرَى المَلْكُورَةِ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْعُنْ الْمَالُولُ اللهُ المُعْرَامُ اللهُ الْعَلَى الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ اللهُ الْمُعْرَامُ اللهُ الْمُعْرَامُ اللهُ المُعْرَامُ اللهُ المُقَالِمُ المُقَالِمُ المُعْرَامُ المُعْرَامُ الله

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٣ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>۲) «القصوص»: (ص ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٧ من سورة ق.

<sup>(</sup>٤) هنا بعد قوله: «الآية». ذكر الناسخ: «وربطه»! ولا معنى لها على ما يظهر.

<sup>(</sup>٥) كذا في «الأصل». ولعلها «الإنابة».

<sup>(</sup>٦) الآية ٢١ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>V) كذا في «الأصل»!

النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾ (١). فَجَعَلها في حقَّ أَهْلِ الإسلام الَّذِينَ يَعْتَقِدونَ أَنَّ الحقَّ عند الله تعالى واحِدٌ، ومَا عَدَاهُ ضَلالٌ وكُفْرٌ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَمَاذَا بَمُدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللهِ ٱلْإِسْلَمُ ﴿ (\*) ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَنِمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرةِ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ( (\*) . إلى غير ذلك مِنَ الأَدِلَةِ والبَرَاهِين. فانْظُرْ إلى هذا التَّحْرِيفِ والزَّنْدَقةِ الَّتِي نَسَبَها اللَّي رسُول الله ﷺ! فالله تعالى يُجَازِيه عَلَى ذلك ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ اللّهَ عَلَى رسُول الله عَلَى الظَّيلِمُونَ ﴾ (\*). ثُمَّ تمَّمَ هَذَيانَهُ بِنَاءً على ما قَبْلَهُ مِنَ المُرَادِ بالآيةِ المَذْكُورةِ إلى أن قَالَ (\*): فلهذا قَالَ: ﴿ لِنَ كَانَ لَمُ قَلْبُ ﴾ المُرَادِ بالآيةِ المَذْكُورةِ إلى أن قَالَ (\*): فلهذا قَالَ: ﴿ لِنَ كَانَ لَمُ قَلْبُ ﴾ فعُلِمَ تقلُبُ (\*) الحقّ في الصَّورِ بتقليبِهِ في الأَشْكَالِ. فَمِنْ نَفْسِهِ عَرَفَ فَعُلِمَ تَقَلّبُ (\*) الحقّ في الصَّورِ بتقليبِهِ في الأَشْكَالِ. فَمِنْ نَفْسِهِ عَرَفَ نَفْسِهُ ، ولَيْسَتْ نَفْسُهُ بغَيْرِ لهُويَّةِ الحقّ، ولا شَيْءَ مِنَ الكَوْنِ مِمّا [هو] (\*) كَانُ لَمُ وَيَكُونُ بغَيْرٍ لهُويَّةِ الحقّ، بَلْ هُو عَيْنُ الهُويَّة! فَهُو العَارِفُ والعَالِمُ والمُقرَّ في هذه الصُّورَةِ، وهو الذي لا عَارِفٌ ولا عَالِمٌ، وَهُو المُنْكُرُ في عَنْ المُورَةِ الأُخْرى! هذا حظُ مَنْ عَرَفَ الحقّ مِنَ التَّهُمُ في الشَّهُودِ في عَيْنِ الجَمْع، وهو (\*) قَوْلُه: ﴿ لِهَنَ كَانَ لَهُ وَلَبُ ﴾ . يَتَنوَعُ في تَقْلِيبِهِ!!

أْقُولُ: هذه قَاعِدَتُهُ المَشْهُورةُ الخَبِيثَةُ القَبِيحَةُ الشَّنْعَاءُ المُقْتَضِيَةُ

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥ من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٢ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٥ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٢ من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٦) «الفصوص»: (ص ۱۲۲).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: «تقليب». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>A) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٩) في «الفصوص». «فهو».

لَكُوْنِ القِرَدَةِ والْخَنَازِيرِ والْكِلاَبِ وسَائِرِ الْخَبَائِثِ والقادُورَاتِ، لَيْسَتْ مُغَايِرةً لِهُويَّةِ الْحَقِّ!! وهَذَا كُفْرٌ أَقْبَحُ مِنْ كُلِّ كُفْرٍ كَفَرَ بِهِ كَافِرٌ مُخَالِفٌ مُغَالِفٌ لِقُولِهِ: ﴿وَلَا آنتُمْ عَلَمِدُونَ مَا آعَبُدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُخَالِفٌ لَجميعِ الْكُتُبِ الْمُنْ المُرْسَلَةِ.

ثُمَّ قَالَ (٢): وأمَّا أَهْلُ الإيمَانِ، وَهُمُ المُقَلِدُونَ الَّذِينَ قلَّدُوا الأنبياءَ والرُّسُلَ فيما أَخْبَرُوا بِهِ عن الحقِّ، لاَ مَنْ قَلَدَ أَصْحَابَ الأَفْكَارِ والمُتأوِّلِينَ الأَخْبَارَ الوَارِدَةَ بحَمْلِهَا على أَدِلَّتِهمُ العَقْلِيَّةِ، فهؤلاءِ الَّذِينَ وَالمُتأوِّلِينَ الأَخْبَارَ الوَارِدَةَ بحَمْلِهَا على أَدِلَّتِهمُ العَقْلِيَّةِ، فهؤلاءِ اللَّذِينَ قَلْدُوا الرُّسُلَ المُرَادُونَ بقولِهِ: ﴿ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ ﴾ لِمَا وَرَدَتْ بِهِ الأخبارُ الإلهيةُ على أَلْسِنَةِ الأنبياء عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ (٣).

أقُولُ: في هذا الكلام إشارةٌ ظَاهِرةٌ إلى أنّه وطائِفتُهُ مُسْتَقِلُونَ بِالوُصُولِ إلى الحقِّ بدُونِ تَقْلِيدِ الأنبياء والرُّسلِ! ولَقَدْ عَرَضَ لي في بغضِ الأيّامِ التَّفكُر في كلامِ هَذَا الزُّندِيقِ وما يَقْتَضِيهِ تَمَدُّحُهُ واعْتِرَاضُهُ على بَعْضِ الأنبياء وإعْجَابُهُ بما هُو عَلَيه، فَقُلْتُ في نَفْسِي: لَوْ كَانَ هذا الشَّخْصُ في زَمَنِ نبيًّ مِنَ الأنبياء لَمَا اتَّبَعَهُ، وتَرَقَّعَ عَنِ اتّبَاعِهِ، كَمَا رُوِي عَنْ شُقْرَاطَ الحكيم أنّه سَمِعَ بموسَى عليهِ السَّلامُ وقيلَ لَهُ: كَمَا رُوي عَنْ شُقْرَاطَ الحكيم أنّه سَمِعَ بموسَى عليهِ السَّلامُ وقيلَ لَهُ: يَعْن مُقْرَاطَ الحكيم أنّه مَهْديُّونَ، فلا حَاجةَ بنا إلى مَن لَوْ هَاجَرْتَ إليه، فَقَالَ: نَحْنُ قَومٌ مَهْديُّونَ، فلا حَاجةَ بنا إلى مَن يَهْدِينَا! فَلَمْ يَمْضِ ذَلِكَ اليومُ الذي عَرَضَ فيه هذا الفِكْرُ حَتَّى نَظَرْتُ إلى هذا المَحَلُّ مِنْ هذه الكَلِمَةِ، فَعَلَمْتُ أَنَّ ذَلِكَ الفِكْرَ حَتَّى نَظَرْتُ إلى هذا المَحَلُّ مِنْ هذه الكَلِمَةِ، فَعَلَمْتُ أَنَّ ذَلِكَ الفِكْرَ حَتَّ (أَنَّ)، فإنّه مِنْ جَانبِ الله تعالى. ثُمَّ تأكَد ذلك بما اطَّلَعْتُ مِنْ كَلامَ بَعْضِ طَائِفتهِ وَهُوَ العَفِيفُ التَّلْمَسَاني في (شَرْح مَواقِفَ النَّقَرِي) حَيْثُ قَال فيه: وهُو العَفِيفُ التَّلْمَسَاني في (شَرْح مَواقِفَ النَّقَرِي) حَيْثُ قَال فيه:

<sup>(</sup>١) الآية ٣، ٥ من سورة الكافرون.

<sup>(</sup>۲) «القصوص»: (ص ۱۲۳).

<sup>(</sup>٣) في «الفصوص»: «صلوات الله وسلامه عليهم».

<sup>(</sup>٤) يعني فِكْرُهُ هو في شأنِ هذا الزنديق ابن عربي.

وذلك أنَّ السَّالِكينَ إمَّا بالعِبَادةِ وهُمْ أَهْلُ التَّقْلِيدِ وإمَّا بالفِحْرِ وهم الفَلاَسِفَةُ والمُتكلِّمونَ، وإمَّا بالمَعْرِفَةِ وهم أَهْلُ الأَذْواقِ مِنَ الصُّوفِيَّة إلى الفَلاَسِفَةُ والمُتكلِّمونَ، وإمَّا بالمَعْرِفَةِ وهم أَهْلُ الأَذْواقِ مِنَ الصَّوفِيَّة إلى أَنْ قَالَ: والتَّعَرُفُ بالكَرَم على نَوْعَيْنِ: نَوْعٌ يَتَلَقَّوْنَهُ بالتَّقْليدِ فيما نَقَلَتِ الأنبياءُ عليهم الصلاةُ والسَّلامُ انتهى.

فَفُهِمَ مِنْ كَلاَمِهِ هذا أَنَّ أَهْلَ الأَذْوَاقِ مِنَ الصُّوفِيَّة لَيْسُوا مَمَّنْ يُقَلِّدُ الأَنبياء لَجَعْلِهم قَسِيماً لَهُم! وكَفَى بهذا الزَّعْم والاعْتِقاد ضَلاَلاً مُبيناً. ثُمَّ إِنَّهُ خَصَّ مُقْلَدي الأَنبياء بالَّذين يَحْمِلُونَ مَا وَرَدَ مِنَ الأَنبياء مِنَ المُتَشَابِهَاتِ على ظَاهِرهَا، كما يَفْعَلُ هُوَ وأَتْبَاعُه بِنَاءً على قاعِدَتِهِ مِنَ المُتَشَابِهَاتِ على ظَاهِرهَا، كما يَفْعَلُ هُو وأَتْبَاعُه بِنَاءً على قاعِدَتِه الله تعالى عَنْ مُمَاثَلةِ الحبيثةِ، دُونَ الَّذين (١) قلَّدُوا الأُنبياء في تَنزيه الله تعالى عَنْ مُمَاثَلةِ المُحْدَثَاتِ، وحَمَلُوا المُتَشَابِة على مَحَامِلَ تليقُ بالله سُبْحانه وتعالى، أوْ المُسْلَمةِ والمُولِّة والمُؤلِّة (٢٠) وهذا كُلُّهُ دَعْوَى منه مِنْ غيرِ دليلٍ إلاَّ اتّبَاعَ ما المُسْلَمةِ والمُؤلِّة (٢٠) وهذا كُلُّهُ دَعْوَى منه مِنْ غيرِ دليلٍ إلاَّ اتّبَاعَ ما تَشَابَة الذَّالُ على زَيْغ القَلْبِ والله تعالى الموقّقُ.

ثُمَّ بِنَاءً على ما أسَّ (٣).

قَالَ (٤): ومَنْ قَلَّدَ صَاحِبَ نَظْرٍ فِكْرِيٍّ، وتقيَّدَ بِهِ، فَلَيْسَ هو الَّذي

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «الذي».

<sup>(</sup>Y) في «الأصل»: «المؤنة»!

تنبيه: قول المؤلف بأن أهل السنة لا يعتقدون بظواهر آيات وأحاديث الصفات بل هم إما مُسَلّمة \_ أيْ مُفَوِّضَة \_ وإما مُؤَلِّة \_ أيْ يحملون صفة اليد مثلاً على القدرة أو النعمة. . . إلخ.

أقول: هذا خطأ عظيم! فإن السلف الصالح حملوا آيات وأحاديث الصفات على ظواهرها لكن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف.

والاستواء \_ مثلاً \_ معلوم من حيث اللغة، ولكن الكيف به مجهول لنا كما هو مذهب أئمة الحديث كمالك وغيره من السلف الصالح.

<sup>(</sup>٣) يقال: أسَّ البناء: وضع أساسه. «المعجم الوسيط» (١٧/١).

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ۱۲۳).

أَلْقَى السَّمْعَ، فإنَّ هذا الَّذي أَلْقَى السَّمْعَ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ شَهِيداً لما ذَكَرْنَاهُ، فَمَا هُوَ المُرادُ بهذه الآيةِ. ذَكَرْنَاهُ، فَمَا هُوَ المُرادُ بهذه الآيةِ. فأولئك (١) الذين قَالَ الله تعالى فيهم: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱلَّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ عَالَى اللهُ تعالى مَنْ أَتْبَاعِهم الَّذِينَ اتَّبَعُوهم.

أَقُولُ: هَذَا مِنْ جُمْلَةِ إِلْحَادِهِ في آياتِ الله تعالى وتَقْلِيبه مُرَادَ الله تعالى؛ فإنَّ المُرَادَ بالمُتَّبَعِينَ، والمُتَّبِعِينَ في الآيةِ: الكُفَّارُ، لاَ كُلُّ مَنْ قُلْدَ وقَلَّدَ، فإنَّ أهْلَ السُّنَّةِ هُمُ المُقَلِّدُونَ للأنبياءِ عليهم الصَّلواتُ والسَّلامُ حَقَّا، فلا يَتَبرَّءُونَ مِنِ اتِّبَاعِهِمْ، كَمَا لا يَتَبرَّأُ الأنبياءُ مِنْهُم. قُولُهُ (٣): لا بُدَّ أَنْ يكونَ شَهيداً لِمَا ذَكَرْنَاهُ إلى . دَعْوىَ مِنْهُ كَاذِبةٌ دَلً على بُطْلاَنِها ترَاهينُ الكِتابِ والسُّنَةِ والمَعْقُولِ.

قَالَ<sup>(1)</sup>: فَحقِّقْ يا وَلَيُّ مَا ذَكَرْتُهُ لَك في هذِه الحِكْمَةِ القَلْبِيَّةِ. وَأَمَّا اخْتِصَاصُها بشُعَيْب، فَلِمَا فيها مِنَ التَّشَعُبِ<sup>(0)</sup>، أي شُعَبُها لا تَنْحَصِرُ، لأَنَّ كُلَّ اعْتِقَادِ شُعْبَةٌ، فَهِيَ شُعَبُ كُلُها، أعْنِي الاعْتِقَادَاتِ، فإذا انْكَشَفَ الغِطَاءُ انْكَشَفَ لِكُلِّ أَحَدٍ بِحَسَبِ مُعْتَقَدِهِ، وقَدْ يَنْكَشِفُ فإذا انْكَشَفَ الغِطَاءُ انْكَشَفَ لِكُلِّ أَحَدٍ بِحَسَبِ مُعْتَقَدِهِ، وقَدْ يَنْكَشِفُ بِخِلاَفِ مُعْتَقَدِهِ في الحُكْمِ وَهُو قَوْلُهُ: ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّهِ مَا لَمَ يَكُونُوا فَيَهُمْ وَهُو قَوْلُهُ: ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِن اللّهِ مَا لَمَ يَكُونُوا فَي الحُكْمِ وَهُو قَوْلُهُ: ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِن اللّهِ مَا لَمَ يَكُونُوا فَيَهُمْ وَنَ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَا لَمَ يَكُونُوا فَي الْحَدْمِ وَهُو قَوْلُهُ: ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِن اللّهِ مَا لَمَ يَكُونُوا فَي الْحَدْمِ وَهُو قَوْلُهُ: ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِن اللّهِ مَا لَمَ يَكُونُوا مُعْتَقَدِهِ فَي الحُدْمِ وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِن اللّهِ مَا لَمَ يَكُونُوا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُهُ اللّهُ الْمَا لَهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

فَأَكْثَرُهَا فِي الحُكْمِ كَالمُعْتَزِلِيِّ يَعْتَقِدُ فِي الله نُفُوذَ الوَعِيدِ فِي الله تَعْلَى الله تعالى المُعَاصِي إذَا مَات على غَيْرِ تَوْبَةٍ. فإذا مَاتَ وكَانَ مَرْحُوماً عند الله تعالى

<sup>(</sup>١) في «الفصوص»: «فهؤ لاء».

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦٦ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) «القصوص»: (ص ۱۲۳).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «التشعيب». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٧ من سورة الزمر.

قَدْ سَبِقَتْ لَهُ عِنايةٌ بِأَنَّه لا يُعاقَبُ: وَجَدَ الله غفوراً رحيماً، فَبَدَا لَهُ مِنَ الله ما لَمْ يَكُنْ يَحْتَسِبُهُ!

فإذا ماتُوا بَدَا لَهُمْ مِنَ الله ما لم يكُونُوا يَحْتَسِبُونَ مِنْ خُلْفِ الوَعيدِ، وجَعْلِ العَذَابِ عَذْبَاً ونَعِيماً!! ﴿ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْتُرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ (٥).

ثُمَّ بَنَى على ما أَسْلَفَ مِنْ قَاعِدَتِهِ الخبيثةِ إلى أَنْ قَالَ (٦): غَيْرَ أَنَّ

<sup>(</sup>١) الآيات ٤٥ ـ ٤٨ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤ من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «آمناً»!

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «وعيده» بحذف واو العطف!

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٢ من سورة الرعد.

<sup>(</sup>٦) «الفصوص»: (ص ١٧٤).

صَاحِبَ التَّحقيقِ يَرَى الكَثْرَةَ في الواحِدِ، كما يَعْلَمُ أَنَّ مَدْلُولَ الأَسْماءِ الإَلْهيَّةِ، وإنِ اخْتَلَفَتْ حَقَائِقُها وكَثُرَتْ، أَنَّها عَيْنٌ وَاحِدَةٌ. فهذه كَثْرَةٌ مَعْقُولَةٌ في وَاحِدِ العَيْنِ.

فيكونُ (١) في التَّجلِّي كَثْرَةٌ مَشْهُودَةٌ في عَيْنِ وَاحِدَةٍ، كما أَنَّ الْهَيُولَى تُؤخَذُ في حَدِّ كُلِّ صُورَةٍ وهِيَ مَعَ كَثْرَةِ الصُّورِ واخْتِلاَفِها تَرْجِعُ الْهَيُولَى تُؤخَذُ في حَدِّ كُلِّ صُورَةٍ وهِيَ مَعَ كَثْرَةِ الصُّورِ واخْتِلاَفِها تَرْجِعُ في الحَقِيقَةِ إلى جَوْهَرٍ واحِدٍ وهُو (٢) هَيُولاَها. فَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بهذه المَعْرِفَةِ، فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، فإنَّهُ على صُورَته خَلَقَهُ، بَلْ هُوَ عَيْنُ هُويَّتِهِ وحقِيقَتِها إلاَّ وحقِيقَتِه. ولهذا ما عَثَر أَحَدٌ مِنَ العُلَماء على مَعْرِفَةِ النَّفْسِ وحَقِيقَتها إلاَّ الإلهيُّونَ مِنَ الرُّسُل والصُّوفيَّة.

أَقُولُ: انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرِي على الرُّسُلِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ أَنَّهم عَرَفُوا النَّفْسَ كَمَعْرِفتِهِ المَبْنِيَّةِ على قَاعِدَتِهِ الخبيثةِ أَنَّ الحقَّ سُبْحَانَهُ وتعالى كالهَيُولَى يُؤخَذُ في حَدِّ كُلُ صُورةٍ مِنْ صُورِ العالمِ! تَعَالى الله عمًّا يقولُ الظَّالِمونَ عُلُوًا كبيراً.

قَالَ (٣): وأمًّا أَصْحَابُ النَّظَرِ وأَرْبَابُ الفِكْرِ مِنَ القُدَمَاءِ والمُتَكلّمِينَ في كَلاَمِهِم في النَّفْسِ ومَاهِيَّتِها، فَمَا مِنْهُم مَنْ عَثَرَ على حقيقتها ولا يُعْطِيها النَّظَرَ الفِكْرِيَّ أَبداً. فَمَنْ طَلَبَ العِلْمَ بها مِنْ طَريق النظر الفِحْرِيّ، فقدْ اسْتَسْمَنَ ذَا وَرَم (٤) ونَفَخَ في غَيْرِ ضَرَم (٥)! ولا جَرَمَ أنَّهم مِنَ ﴿ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعَيُهُمْ فِي الْمُتَنِينَ مَنَا النَّيْلَ ﴾ (٢)، فَمَنْ

<sup>(</sup>١) في «الفصوص»: «فتكون».

<sup>(</sup>٢) في «الفصوص»: «هو».

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «زوارم»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٥) الورزم: الانتفاخ. والضَرم: الاشتغال والاتقاد. انظر «المعجم الوسيط» (٧/ ١٠٣٩، ١/ ١٤٥). وقد جاءتْ في «الأصل»: «اسْتَحْسَنَ» والمعروف ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٠٤ من سورة الكهف.

طَلَبَ الأَمْرَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ، فَمَا ظَفَرَ بَتَحْقِيقِهِ!

أقُولُ: أمَّا قَوْلُهُ: وَلا جَرَمَ أَنَّهِم مِنَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُم إلخ. فَمُسَلَّمٌ، لأَنَّهِم أضَاعُوا زَمَانَهم في غَيْرِ طَاعَةِ الله تعالى، فإنَّه سُبْحَانه وتَعَالى مَا أَمَرَهم بمَعْرِفَتِها والتَّفَحُصِ عَنْهَا؛ ولكِنَّه هُوَ أَيْضاً (١) مِنْهُم بخُوضِهِ في ذَلِكَ، وتَضْيِيع وقْتِهِ فيه، بَلْ أَشَدُ بأضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ لبِنَائِهِ بخُوضِهِ في ذَلِكَ، وتَضْيِيع وقْتِهِ فيه، بَلْ أَشَدُ بأضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ لبِنَائِهِ ذَلك على القَاعِدَةِ الحبيثةِ المُبَايِنَةِ لِمَا أَرْسَلَ الله تعالى بِهِ رُسُلَهُ وأَنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ!! وأَشْنَعُ مِنْ ذَلِكَ إسْنَادُه إلى رُسولِ الله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم أنَّه أَمْرَهُ بِهِ!!

قَال (٢): وما أَحْسَنَ مَا قَالَ الله تَعَالَى في حقّ العَالَمِ وتَبدُّلِه مَعَ الأَنْفَاسِ ﴿ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ (٣) في عَيْنٍ واحِدَةٍ، فَقَالَ في حقَّ طَائِفةٍ، بَلْ أَكْثَرِ العَالَمِ، ﴿ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنَ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ (٤). فَلاَ يَعْرِفُونَ تَجْدِيدِ الْأَمْرِ مَعَ الأَنْفَاسِ!

أَقُولُ: هَذَا أَيْضاً مِنَ الإِلْحَادِ في آياتِ الله تعالى والكَذِبِ على الله تعالى، فإنّه سُبْحَانَهُ وتَعَالى مَا قَالَهُ إلا في حقّ الكُفّادِ المُنْكِرينَ للمَعَادِ بَعْدَ المَوْتِ بِقَوْلِهم: ﴿ أَوْذَا مِثْنَا وَكُنّا نُرَاباً ذَاكِ رَجْعٌ بَعِيدُ المُنْكِرينَ للمَعَادِ بَعْدَ المَوْتِ بِقَوْلِهم: ﴿ أَوْذَا مِثْنَا وَكُنّا نُرَاباً ذَاكِ رَجْعٌ بَعِيدُ المُنْكِرُهُ أَحَدٌ لِمَا يُشَاهَدُ مِنْ تَوَالُدِ الحَيُوانِ وتجدُّدِ النَّباتِ وغَيْرِ ذلك. ولَمْ يُرَدْ به تَعَالى قَطَّ تَجَدُّدَ الأَعْيَانِ ولا الأَعْرَاضِ، كَمَا قَصَدَهُ هذا الضَّالُ، فَقَالَ (٢٠): لكِنْ قَدْ عَلَيْ ولا الأَعْرَاض، كَمَا قَصَدَهُ هذا الضَّالُ، فَقَالَ (٢٠): لكِنْ قَدْ عَلَيْ وَلا الأَعْرَاض، وعَثَرَتْ عَلَيْهِ الأَشَاعِرَةُ في بَعْضِ المَوْجُودَاتِ، وَهِيَ الأَعْرَاضُ، وعَثَرَتْ عَلَيْهِ الأَشَاعِرَةُ في بَعْضِ المَوْجُودَاتِ، وَهِيَ الأَعْرَاضُ، وعَثَرَتْ

<sup>(</sup>١) يعني ابن عربي الملحد.

<sup>(</sup>۲) «الفصوص»: (ص ۱۲۵).

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥ من سورة ق.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣ من سورة ق.

<sup>(</sup>a) «الفصوص»: (ص ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) يعني بهم السوفسطائية كما هو في بعض شروح «الفصوص».

عليه الحِسْبانيَّةُ (١) في العَالَمِ كُلُّه. وجَهَّلَهُم أَهْلُ النَّظَرِ بأَجْمَعِهم!

أَقُولُ: الحِسْبَانِيَّة: نِسْبَةً إلى الحِسْبَانِ \_ بكَسْرِ الحَاءِ \_ بمَعْنَى الظَنِّ وَأَرَادَ بِهِم السُّوفِسْطائيَّة، فإنَّ مَذْهَبهم ومذهبَ النَّظَامِ(٢): أَنَّ الأَعْيَانَ لا تَبْقَى زَمَانَيْنِ، بَلْ بَقَاؤُها بِتَجَدُّدِ الأَمْثَالِ، كَمَا قَالَهُ الأَشَاعِرةُ في الأَعْرَاضِ، وهو مَرْدُودٌ بأنَّه لَوْ كَان كذلك لم يُتَصَوَّرِ المَوْتُ والحَيَاةُ! وَلَكَانَ المُعَاقَبُ غَيْرُ العَامِي، والمُنَعَّمُ غَيْرُ الطَّائِعِ! وفَسَادُهُ ظَاهِرٌ غَايَة الظُهورِ، فالعَجَبُ كَيْفَ يَكُونُ المُكَابِرُ فيه وَليًا.

ثُمَّ قَالَ<sup>(٣)</sup>: ولَكِنْ أَخْطأ الفَريقَان أَمَّا خَطأُ الحسْبَانِيّة، فبكَوْنِهم مَا عَثَرُوا مَعَ قَولِهم بالتبدُّلِ في العَالَمِ بأَسْرِهِ على أَحَدِيَّةِ الجَوْهَرِ المَعْقُولِ اللَّذِي قَبِلَ هذه الصُّورَة، ولا يُوجَدُ إلاَّ بِها، كَمَا لاَ تُعْقَلُ إلاَّ به. فَلَوْ قَالُوا بذلكَ فازُوا بِدَرَجَةِ التَّحْقِيق في الأمْرِ!

أَقُولُ: هذا تَلْويحٌ، بَلْ تَصْريحٌ بِأَنَّه تَعَالَى جَوْهَرٌ مَعْقُولٌ لا يُوجَدُ إِلاَّ بِالصُّورَةِ، ولا تُعْقَلُ الصُّورةُ إلاَّ بِهِ، وصَرَّحَ بِهِ شَارِحُه الجَامِيُّ (٤)،

<sup>(</sup>۱) من أئمة المعتزلة ومنظريهم، متهم بالزندقة، اسمه: إبراهيم بن سيار بن هانيء البصري، ألف كتباً كثيرة في الفلسفة والاعتزال. هلك سنة ٢٣١ هـ. وانظر «الأعلام» (١/٣٦).

<sup>(</sup>۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الشيرازي، من القائلين بوحدة الوجود، بل ومن المنافخين عنه على اعتبار أنه هو التوحيد!! نسأل الله العافية والسلامة. أخطأ الزركلي فقال عنه: مفسر، فاضل!. هلك عام ۸۹۸ هجرية. وانظر «الأعلام» (ج ٤/ ص ۲۷) الطبعة الثالثة.

ومن العجب أن يدافع ابن العماد الحنبلي عن هذا المارق ـ إن مات على هذه العقيدة ـ فيصفه بالعارف بالله! وأنه كان مشتهراً بالفضائل! وبلغ صيته الآفاق! وسارت بعلومه الركبان!. «شذرات الذهب» (ج ٧/ ص ٣٦٠ ـ ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) هل يبقى بعد هذا الكفر الصريح أيُّ فضلٍ لهذا الجامي إنْ مات على هذه العقيدة الخبيثة؟!

فقال: وذلك الجَوْهَرُ هُوَ عَيْنُ الحَقِّ الَّذِي بِتَجَلِّيه وُجِدَ العَالَمُ!! وأَيُّ كُفْرِ أَقْبَحُ مِنْ هَذَا؟ على أنَّه نَاقَضَ فيه نَفْسَهُ في قَوْلِه في الكَلِمَةِ الهُودِيَّة (۱): - فَهُوَ حَقِّ مَشْهُودٌ في خَلْقِ مُتَوَهَّم، فالخَلْقُ مَعْقُولٌ، والمُودِيَّة مُحْسُوسٌ مَشْهُودٌ عندَ المُؤمِنينَ، وأهلِ الكَشْفِ والوُجُودِ، وَمَا والحقُّ عَنْدَهم مَعْقُولٌ والخَلْقُ مَشْهُودٌ! وانظُرْ إلى عَدا هَذينِ الصَّنْفَيْنِ، فالحقُّ عِنْدَهم مَعْقُولٌ والخَلْقُ مَشْهُودٌ! وانظُرْ إلى ما بَعْدَه تَرَى العَجَبَ حَيْثُ قَالَ: وأمًا الأَشَاعِرَةُ: فَمَا عَلِمُوا أَنَّ العَالَمَ كُلَّه مَجْمُوعُ أَعْرَاضٍ، فَهُو يَتَبَدَّلُ (٢) في كُلِّ زَمَانٍ، إذْ العَرَضُ لا يَبْقَى زَمَانِنِ!

أَقُولُ: فَيُقَالُ: يَا أَيُّهَا السَّفِيهُ الضَّالُ! فإذا كَانَ العَالَمُ جَمِيعُهُ أَعْرَاضًا، والعَرَضُ لا قِيَامَ لَهُ بِنَفْسِهِ، ولا يَبْقَى زَمَانَيْنِ، فَقِيَامُهُ بِمَاذَا؟! وبَقَاؤُه بِمَاذَا؟! فالأوَّلُ لا جَوَابَ لَكَ عَنْهُ! والثاني: إنْ قُلْتَ بَقَاؤُهُ بِتَجَدُّدِ الْأَمْثَالِ. يُقَالُ لَكَ: مَا المُجُدِّدُ والمُؤثِّرُ لذلك التَّجَدُّد؟!

فإنْ قُلْتَ: كُلُّ سَابِقِ يؤثُرُ في لاحِقِهِ! نَتَكَلَّمُ في الَّذي لا سَابِقَ لَهُ؟ فيرْجِعُ السُّؤالُ إلى الأُوَّلِ، وَلاَ جَوَابَ لَكَ عنه، لأنَّ المَفْرُوضَ أنَّهُ عَرَضٌ، وأنَّه لا قِيَامَ لَهُ بنِفسِهِ! على أنَّ الكَلاَمَ مَعَكَ ضَائِعٌ لاعْتِرَافِكَ بالخُرُوجِ عَنْ دَائِرَةِ العَقْلِ! ولا يُفيدُ مَعَكَ إلاَّ الضَّرْبُ الوجِيعُ، أو الحَرْقُ بالنَّارِ كالسُّوفِسُطائِيَّة!

هَذَا وَقَدْ كَابَرَ وحَاوَلَ الجَوَابَ، عَنْهما حَيْثُ قَالَ<sup>(٣)</sup>: ويَظْهَرُ ذلك في الحُدودُ للأشْيَاءِ، فإنَّهم إذَا حَدُّوا الشَّيء تَبَيَّنَ في حدِّهِم كَوْنُه الأَعْرَاضُ، وأنَّ هَذِهِ الأَعْرَاضُ المَذْكُورَةُ في حدِّهِ عَيْنُ هَذَا الجَوْهَر

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۱۰۸).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «تتبدل»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ١٢٥).

وحَقِيقَتُه القَائِمِ بنَفْسِهِ. ومن حيثُ هو عَرَضٌ لا يقوم بنفسه فَقَدْ جَاءَ مِنْ مَجْموع ما لا يَقُومُ بنَفْسِهِ مَنْ يَقُومُ بنَفْسِهِ!

أقُولُ: هَذِهِ مِنْ جُمْلَةِ مَغَالِيطِهِ فإنَّ الحَدَّ لَفْظُ، وهو عَرَضٌ، والمَحْدُودُ: الشَّخْصُ، وهُو جَوْهَرٌ وحُصُولُهُ مِنْ حَيْثُ المَوْجُودُ لَيْسَ مِنَ الحدّ، وإنَّما الحدُّ للاطِّلاَعِ على حقيقتِهِ، لاَ حقيقتُهُ، وإلاَّ لاحْتَرَقَ مَنْ حَدًّ النَّارَ<sup>(۱)</sup> فَقَوْلُهُ: إنَّ الأَعْرَاضَ المَذْكُورَةَ في حَدِّ عَيْنِهِ وحَقَيِقَتِهِ مَعْلَطَةٌ وكَذِبٌ! ثُم إنه نَاقضَ نَفْسَهُ حَيْثُ اعْتَرَفَ أَنَّه قَدْ جَاءَ مِن مَجْموعِ مَا لاَ يقُومُ بنفْسِهِ مَنْ يَقُومُ بنفْسِهِ! مَعَ أَنَّ الحَاصِلَ مِنَ المَجموعِ لاَ شَكَ أَنَّهُ وَدُ جُمْلَةِ العَالَمِ. فَقَدْ نَاقَضَ قَوْلَهُ: إنَّ العَالَم كُلَّه مَجْمُوعُ أَعْرَاضِ! فَتَأْمَلُ.

ثُمَّ قَالَ<sup>(۲)</sup>: وليس التَّحَيُّزُ والقَبُولُ بأَمْرِ زَائِدٍ على عَيْنِ الجَوْهَرِ المَحْدُودِ، لأَنَّ الحُدُودَ الذَّاتِيَّة هي عَيْنُ المحدُّودِ وهُوِيَّتُهُ، فَقَدْ صَارَ مَا لاَ يَقُومُ بنفْسِهِ يَقُومُ بنفْسِهِ!

أَقُولُ: هذه أَيْضاً مَغْلَطَةٌ مِنْ جِنْسِ ما تَقَدَّمَ، وتَنَاقُضٌ بِعَيْنِ مَا تَقَدَّمَ، كَمَا لا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى مُسْكَةٍ وإنْصَافٍ!

ثُمَّ قَالَ<sup>(٣)</sup>: ولا يَشْعُرُونَ لِمَا هُمْ عَلَيهِ، وهَؤُلاءِ هُمْ في لَبْسٍ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ!

أَقُولُ: هَذَا كَذِبٌ عَلَى الله سُبْحَانه وتَعَالى في مُرَادِهِ. وإنَّما أَرَادَ بِهِ سُبْحَانه الكُفَّارَ الَّذين لا يَعْتَرِفُونَ بالخَلْقِ الجَدِيدِ بَعْدَ المَوْتِ، لا المُؤْمِنينَ الَّذين لا يَعْتَرِفُونَ بالمُحَالِ، وَهُوَ تَجَدُّدُ الأَعْيَانِ وَجَعْلِهَا

<sup>(</sup>١) يعنى: «لاحترق مَنْ ذكر النار وأوصافها على لسانه بأنه كذا وكذا» .

<sup>(</sup>۲) «الفصوص»: (ص ۱۲٦).

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ١٢٦).

## أَعْرَاضًا، فإنَّه سَفْسَطَةٌ (١)، ومُحَالٌ بِبَدِيْهَةِ العَقْلِ!!

قَالَ<sup>(۲)</sup>: وأمَّا أهْلُ الكَشْفِ فإنَّهم يَرَوْنَ أَنَّ الله تَعَالَى يَتَجلَّى في كُلُّ نَفْس، ولا يُكَرِّرُ<sup>(۳)</sup> التَّجلِّي! ويَرَوْنَ أَيْضًا شُهُوداً أَنَّ كُلَّ [تَجَلِّ]<sup>(3)</sup> يُعْطِي خُلْقاً جَدِيداً، ويَذْهَبُ بِخُلْق! فَذَهَابُهُ هُوَ الفَنَاءُ عِنْدَ التَّجلِّي، والبَقَاءُ لِمَا يُعْطِيهِ التجلِّي الآخِرْ، فَافْهَمْ!

أقُولُ: هَذَا نَفَّرَ عَنْهُم (٥) في زَنْدَقَتِهِمْ، إذْ يَدَّعُونَ مَا يُحيلُهُ العَقْلُ، فَيَسْتَدِلُونَ عليه بالكَشْفِ والشُّهُود! والشُّهُودُ إِنَّما يُدْرِكُ ما لا يُدْرِكُهُ العَقْلُ كالوِجْدَانيَّاتِ المَعْقُولَةِ الَّتِي يَقْبَلُها العَقْلُ عِنْدَ وُجُودِهَا، لا ما يُحِيلُهُ العَقْلُ وَلا وُجُودَ لَهُ أَصْلاً، ويَتَرَتَّبُ عليه عِنْدَ فَرْضِهِ مُحَالٌ، كَمَا يُحِيلُهُ العَقْلُ وَلا وُجُودَ لَهُ أَصْلاً، ويَتَرَتَّبُ عليه عِنْدَ فَرْضِهِ مُحَالٌ، كَمَا رُعَمَهُ هَذَا القَائِلُ مِنْ أَنَّ كُلَّ تَجلُّ يَذْهَبُ بَخَلْقٍ، ويأتي بغَيْرِهِ، إذْ يَلْزَمُ مِنْ أَنَّ كُلَّ تَجلُّ يَذْهُبُ بَخَلْقٍ، ويأتي بغَيْرِهِ، إذْ يَلْزَمُ مِنْ أَنَّ كُلَّ تَجلُّ يَذْهُبُ بَخَلْقٍ، ويأتي بغَيْرِهِ، إذْ يَلْزَمُ مِنْ عَدَم تَصَوَّرِ المَوْتِ والحَيَاةِ بَعْدَهُ، وتَعَذِيبٍ غَيْرِ المُؤْتِ والحَيَاةِ بَعْدَهُ، وتَعَذِيبٍ غَيْرِ المُؤْتِ والحَيَاةِ بَعْدَهُ، وتَعذِيبٍ غَيْرِ المُذْنِبِ وإثَابَةٌ غَيْرِ المُطَيعِ وَغَيْرِ ذلك مِنَ المَفَاسِدِ!!

قَالَ<sup>(۲)</sup>: في الكَلِمَة اللُّوطِيَّةِ: وزاد في سُورةِ القَصَصِ: ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ اللَّهُ اللهُ تَعَالَى ذلكَ مِنْهُ أَنَّهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ تَعَالَى ذلكَ مِنْهُ أَنَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «سفسة»!

<sup>(</sup>۲) «القصوص»: (ص ۱۲۶).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «ولا يتكرر». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٥) ولعلها: «تَفَرْعُنُ مِنْهُم».

<sup>(</sup>٦) «الفصوص»: (ص ١٣٠).

<sup>(</sup>٧)(٨) الآية ٧ من سورة القلم.

فَلَمَّا قَالَ مِثْلَ هَذَا أَيْضَاً: ﴿مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى ﴾ (١). لأنَّ قَوْلِي عَلَى حدٌ عِلْمِي في خَلْقِي: ﴿وَمَا أَنَا بِظَلَيْمِ لِلْقِيدِ ﴾ (١) أي ما قَدَّرْتُ عَلَيْهِمِ الكُفْرَ الَّذِي يُشْقِيهِم، ثُمَّ طَلَبْتُهُم بِمَا لَيْسَ في وُسْعِهِم أَنْ يَأْتُوا بِهِ. بَلْ مَا عَامَلْنَاهُمْ إلا بِحَسَبِ مَا عَلِمْنَاهُمْ، ومَا عَلِمْنَاهُم إلا بِمَا أَعْطَوْنَا مِنْ نُفُوسِهِم مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ، فإنْ كَانَ ظُلْمٌ، فَهُمُ الظَّالِمُونَ إلخ.

أَقُولُ: قَدْ تَكَرَّرَتْ (٣) مِنْهُ هَذِهِ القَاعِدَةُ، ويَزْعُمْ أَنَّهَا سِرُّ القَدَرِ، لَكِنْ يُقَالُ لَهُ: الحَالُ الَّذي هُمْ عَلَيْهِ حَالَ عَدَمِهِم: هَلْ هُوَ بِجَعْلِ جَاعِلٍ أَمْ لاَ بِجُعْلٍ؟ فإنْ قَالَ: لا بِجَعْلٍ. فَهُوَ بَاطِلٌ، لأَنَّه وُجُودُ شَيْءٍ بَعَيْرٍ عِلَّةٍ!!

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة ق.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ من سورة ق أيضاً.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل: «تكرر».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «ويتأدَّى». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٣ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٦) «الفصوص»: (ص ١٣١).

وعِلْمُ (١) الله تعالى في الأشياءِ عَلَى مَا أَعْطَتْهُ الْمَعْلُومَاتُ مِمَّا هِيَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهَا.

والقَدَرُ تَوْقِيتُ مَا هِيَ عَلَيْهِ الأَشْيَاءُ في عَيْنِهَا مِنْ غَيْرِ مَزِيدٍ فَمَا حَكَمَ القَضَاءُ عَلَى الأَشْيَاءِ إلاَّ بِهَا؟ وهَذَا هُوَ عَيْنُ سِرُ القَدَرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. فللهِ الحُجَّةُ البَالِغَةُ، فالحاكِمُ في التحقيقِ تَابعٌ لعَيْنِ المَسْأَلةِ الَّتِي يَحْكُمُ فيها بما تَقْتَضِيهِ (٢) ذَاتُها. فالمَحْكُومُ عليه، بما هُوَ فيه حَاكِمٌ عَلَى الحَاكِم أَنْ يَحْكُمَ عليه بِذَلِكَ. فأكلُ حَاكِم مَحْكُومٌ عليه بما حَكَمَ بِهِ وفيه، كَانَ الحاكِمُ مَنْ كَانَ، فَتَحَقَّقُ هذِهِ المَسْأَلَةَ، فإنَّ القَدَرَ مَا جُهِلَ إلاَّ لِسَدَّةِ ظُهُورِهِ، فَلْمَ يُعْرَفُ وَكُدُرُ فيهِ الطَّلَبُ والإَلْحَاحُ!

أَقُولُ: يَتَأْتًى عَلَيْهِ الكَلامُ السَّابِقُ آنِفَاً. وأمَّا قَوْلُه: فالحَاكِمُ في التحقيقِ إلخ.

قُلْنَا: هذا في الحاكِمِ الَّذي يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مَحْكُوماً عليه، كالمَخْلُوقِ المَامُورِ بالحُكْمِ بما أُمِرَ بِهِ، فإنَّه مَحْكُومٌ عليه بحُكْم المَسْألَةِ التِي طُلِبَ مِنْهُ الحُكْمُ فيها. ولا يَتِمُّ (٣) ذلِكَ في حَقَّه تَعَالى، فإنَّه لا حُكْمَ عليه وَلاَ جَبْرَ فقوْلُهُ: كَانَ الحَاكِمُ مَنْ كَانَ خَطأً؛ وإنْ سَلَّمْنَا فَرْضًا مَا قَالَ مِنْ أَنَّ ذَوَاتَ الأَشْيَاء تَقْتَضِي ذَوَاتُها حَالَ عَدَمِها مَا تُوجَدُ عَلَيْهِ مِنَ الأَحْوَالِ. فَعِلْمُهُ سُبْحَانَه وتَعَالى بذلِكَ لا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَجْبُوراً على إيجَادَها، بَلْ يُوجِدُها باختياره (١٤)، فَيَتَأتَّى السَّوْالُ الَّذي

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «في عِلْمَ»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «بما تقضيه». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل» رسمت هكذا: «ولا نم». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «باختيارها»!

أَوْرَدَهُ الأَشْعَرِيُ (١) على الجُبَّائِيُ (٢) حَيْثُ قَالَ: فَلَوْ قَالَ الفَاسِقُ: فَلاَيْ شَيْءٍ لَمْ تُمْتِنِي قَبْلَ البُلُوغِ كَيْلاَ أَعْصِيكَ بَعْدَ البُلُوغِ كَمَا أَمَتَ أَخَانَا الصَّغِيرَ لِذَلِكَ؟! فَهَا هُنَا أَيضاً لَوْ قَالَ الشَّقِيُّ: حَيْثُ عَلِمْتَ أَنَّ ذَاتِي الصَّغِيرَ لِذَلِكَ؟! فَهَا هُنَا أَيضاً لَوْ قَالَ الشَّقِيُّ: حَيْثُ عَلِمْتَ أَنَّ ذَاتِي تَقْتَضِي الشَّقَاءَ إِذَا أُفِيْضَ عَلَيْهِما الوُجُودُ، فلأيِّ شَيْءٍ أَوْجَدَتِنِي، وَلَمْ تَتُركُنِي فِي العَدَمِ؟! فَيَقِفُ حِمَارُ الشَّيْخِ النَّجْدِيِّ وَلاَ يَبْقَى لَهُ إِلاَّ أَنْ يَتُركُهُ في يَقُولَ لَهُ: إِنَّه تَعَالَى مَجْبُورٌ على إيجَادِهِ، ولا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتْركَهُ في يَقُولَ لَهُ: إِنَّه تَعَالَى مَجْبُورٌ على إيجَادِهِ، ولا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتْركَهُ في يَقُولَ لَهُ المَسلِمُونَ: إِنَّه سُبحانه العَدَمِ، فيكُفَر، بَلْ يُشْرِكَ أَوْ يَقُولَ كَما يَقُولُ المسلِمُونَ: إِنَّه سُبحانه وَنَالًا لَيْ يُرِيدُ اللَّهُ فَلَ وَهُمْ يُسْتَلُونَ اللَّهُ فَا لَوْمُولَ إِلَى سِرِّ الْقَدَرِ والاطِّلاَعِ عليه ﴿ وَمَن يُعْلِلُ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ وَالْ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَالْ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَالْ طَلاَعِ عليه ﴿ وَمَن يُعْلِلُ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَالْ طَلاَعِ عليه ﴿ وَمَن يُعْلِلُ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (٥).

ثُمَّ إِنَّه مَشَى وفَرَّعَ عَلَى مَا ذَكَرَ مِنْ هذه [القاعدة](٦) الفَاسِدَةِ، وتَمَدَّحَ بِهَا إلى أَنْ قَالَ(٧): ولمَّا كَانَتِ الأَنْبِياءُ صَلواتُ الله تعالى عليهم

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن الأشعري: علي بن إسماعيل مِنْ نَسْلِ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. كان معتزلياً، ثم رجع وجاهر بخلاف مذهب المعتزلة. كان من آخر أمره عودته إلى مذهب السلف الصالح في العقيدة. من أشهر مؤلفاته: «مقالات الإسلاميين». توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في عام ٣٢٤ للهجرة. وراجع القصة والتعليق عليها في «سير أعلام النبلاء» (ج ١٨٤ ص ١٨٤ ـ ١٨٥).

وانظر «الأعلام» (ج ٥/ ص ٦٩). وكتاب «الإبانة عن أصول الديانة».

<sup>(</sup>Y) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجُبَّائي: من أثمة المعتزلة ـ نسأل الله العافية ـ توفي سنة ٣٠٣ للهجرة. راجع القصة والتعليق عليها في "سير أعلام النبلاء» (ج١٤/ص١٨٤ ـ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) الآية ١٦ من سورة البروج.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٣ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٥) قطعة من حديث خطبة الحاجة، وأوله: «إنَّ الحمد لله...» وهو حديث صحيح ألف في جمع طرقه وشواهده المحدثُ الألباني رسالة صغيرة مفيدة.

<sup>(</sup>٦) ساقط من «الأصل». ولعل ما أثبته صواب.

<sup>(</sup>۷) «الفصوص»: (ص ۱۳۳).

وسَلاَمُهُ لا تَأْخُذُ عُلُومَها إلا مِنَ الوَحْيِ الخاصِّ الإلْهِيّ، فَقُلُوبُهِم ساذَجَةٌ مِنَ النَّظِرِ العَقْلِيّ لِقُصُورِ العَقْلِ مِنْ حَيْثُ نَظَرُهُ الفِحْرِيُّ عَنَ إِذْرَاكِ الأَمُورِ على مَا هِيَ عليه. والإخبَارُ أَيْضاً يَقْصُرُ عَنْ إِذْرَاكَ مَا لاَ يُنَالُ إلاَّ بِالذَّوْقِ. فَلَمْ يَبْقَ العِلْمُ الكَامِلُ إلاَّ في التَّجلِي الإلْهي، ومَا يُكْشِفُ الحقُ عَنْ أَعْيُنِ البَصَائِرِ والأَبْصَارِ مِنَ الأَعْطِيَةِ، فَتُذْرِكُ الأَمُورَ يَكُشِفُ الحقُ عَنْ أَعْيُنِ البَصَائِرِ والأَبْصَارِ مِنَ الأَعْطِيةِ، فَتُذْرِكُ الأَمُورَ يَكْشِفُ الحَيْهِ، وعَدَمَها ووُجُودَهَا، ومُحَالَها ووَاجِبَها، وجَائِزَها على قَدِيمَها وحَدِيثَها، وعَدَمَها ووُجُودَهَا، ومُحَالَها ووَاجِبَها، وجَائِزَها على الطَّرِيقةِ الخَاصَّةِ لذلِكَ وَقَعَ العَنْبُ عَلَيْهِ، كَمَا وَرَدَ في الخَبْرِ. قَلُو طَلَب الطَّرِيقةِ الخَاصَّةِ لذلِكَ وَقَعَ العَنْبُ عَلَيْهِ، كَمَا وَرَدَ في الخَبْرِ. قَلُو طَلَب الطَّرِيقةِ الخَاصَّةِ لذلِكَ وَقَعَ العَنْبُ عَلَيْهِ العَنْبُ في ذَلِكَ. والدَّلِيلُ الطَّرِيقةِ الخَاصَّةِ فَلَيْهِ، عَلَيْهِ العَنْبُ في ذَلِكَ. والدَّلِيلُ المَعْنِ الْعَنْبُ في ذَلِكَ وَقَعَ العَنْبُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَلامُ في قَوْلِهِ هَذَا لَكُ مُونَ الْمَالِمُ أَنْ لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَلامُ في قَوْلِهِ هَذَا الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى العَنْبُ وَيَعْلَمُ اللّهُ عَلَى الْعَنْ الْعَلْمُ وَلَا إِبْرَاهِمِمَ عليهِ السَّلامُ ﴿ أَرِينِ كَيْفُ لَهُ في قَوْلِهِ الْمَنْ الْحَلْ الْعَلْمُ الْحَقُ فيه في قَوْلِهِ : ﴿ فَأَلَالَ اللّهُ عَلَى الْعَلْمَ الْحَلُ في قَوْلِهِ الْمَقْقُ عَلَى الْحَلْمُ الْحَلُ في قَوْلِهِ الْعَلْمُ وَانَظُرَ إِلَى الْمِعْلِ اللّذِي أَنْهُمَ الْحَلْ الْحَلْ الْمَالِكُ الْمُعْلِ اللّذِي أَنْهُمَ وَانْظُرَ إِلَى الْمِعْلِ الْدَي أَنْهُمُ الْحَلْ الْمِعْلِ اللّذِي الْمَلْكُ الْحَلْ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَولُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمَالِكُ الْمَالِقُ الْمَالِكُ الْمُعْلِ الْمُعْلِ اللّذِي الْفَلْمُ الْحَلْ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِقُلُولُ الْمَالِلُ الْمُعْلِ الْمَالِكُ الْمَالِقُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُولِ الْمَالِلُولُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِلُولُ الْمَالِكُ الْمُولِ الْمُعْلِ الْم

فَعَايَنَ كَيْفَ تَنْبُتُ الأَجْسَامُ مُعَايَنَةِ تَحْقِيقِ، فَأَرَاهُ الكَيْفِيَّةَ فَسَأَلَ عَنِ القَدَرِ الذي لا يُدْرَكُ (٧) إلاَّ بالكَشْفِ للأَشْيَاءِ في حَالِ ثُبُوتِها في عَدَمِها، فَمَا أُعْطِيَ ذَلِكَ، فإنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ الاطّلاَعِ الإلْهِيّ، فَمِنَ المُحَالِ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «العزيز». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥٩ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٦٠ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٥٩ من سوزة البقرة.

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٥٩ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: «لا يدري». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

أَنْ يَعْلَمُه إِلاَّ هُوَ، فإنَّها المَفَاتِحُ الأُوَلُ، أَعْنِي مَفَاتِحَ الغَيْبِ التي لاَ يَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ!

أقُولُ: هَذَا مِنْ جُمْلَة المَوَاضِعَ الَّتِي يُشيرُ فيها إلى تَفْضِيلِ نَفْسِهِ الخَبِيثَةِ وَطَواغِيتِهِ عَلَى الأَنْبِيَاءِ ظُلْمَا وعُلُواً، ومُجَرَّدَ دَعْوَى كَاذِبَةٍ، وَتَوهُماتٍ فَاسِدَةٍ. أَوَّلُهَا: قَوْلُهُ: وَقَعَ العَتْبُ عليه كَمَا وَرَدَ في الخَبرِ إلى الخَبرِ العَيْهَا: قَوْلُهُ: إنَّه كَقَوْلِ إِبْراهيم عليه السَّلامُ: ﴿أَرِنِ كَيْفَ تُحِي الْخَرَيْرَ عليه السَّلامُ: ﴿أَرِنِ كَيْفَ تُحِي الْمُوتَى الْمُوتَى الْمُوتَى الْمُوتَى الْمُولِةِ: إِنَّه كَقَوْلِ إِبْراهيم عليه السَّلامُ لمْ (١) يَسْأَلْ بِقَوْلِهِ: السَّلامُ لمْ (١) يَسْأَلْ بِقَوْلِهِ: ﴿أَنَّ يُحْيَى هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾: شَيْنًا.

وإنّما كَلاَمُهُ تَعَجّبٌ وتَفَكّرٌ في قُدْرَةِ الله تَعَالَى، واسْتِغظَامٌ لَهَا. وثَالِثُها: قَوْلُهُ: فَسَألَ عَنِ القَدَرِ إلخ. وهَذَا أَبْعَدُ شَيْءٍ عَنْ مُرَادِهِ عليه وثَالِثُها: مَا يُشِيرُ إليه مِنْ الشَّلامُ. وأَيْنَ كَيْفِيَّةُ الإحْيَاءِ مِنْ مَعْنَى القَدَرِ؟ وَرَابِعُهَا: مَا يُشِيرُ إليه مِنْ تَفْضِيلِ نَفْسِهِ في قَوْلِهِ: ﴿ فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِاثَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثُهُ ﴾ إلخ. ثُمَّ قَالَ في آخِرِه (٣): وقَدْ يُطْلِعُ الله مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ على بَعْضِ الأُمُورِ مِنْ في آخِرِه (٣): وقَدْ يُطْلِعُ الله مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ على بَعْضِ الأُمُورِ مِنْ ذَلِكَ! وخامِسُهَا: قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ (٤): فَلَمَّا رَأَيْنَا عَتْبَ الحَقِّ لَهُ عليه ذَلِكَ! وخامِسُهَا: قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ (٤): فَلَمَّا رَأَيْنَا عَتْبَ الحَقِّ لَهُ عليه السَّلامُ في سُؤالِهِ في القَدَرِ، أَنَّه طَلَبَ هذا الاطُلاعَ أَنْ يَكُونَ (٥) لَهُ قُدْرَةً تَتَعلَقُ بالمَقْدُورِ، وَمَا يَقْتَضِي ذَلِكَ إلاَّ مَنْ لَهُ الوُجُودُ (٢) المُطْلَقُ إلخ. التَّعلَقُ بالمَقْدُورِ، ومَا يَقْتَضِي ذَلِكَ إلاَّ مَنْ لَهُ الوُجُودُ (٢) المُطْلَقُ إلخ. النَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾. قُدْرَةً عليه السَّلامُ طَلَبَ بِقَوْلِهِ: ﴿ أَنَ يَكُونَ مَا يُشْعِرُ بذَلِكَ بِوجُهِ مِنَ الوُجُوهِ عَلَى المَقْدُورِ، ولَيْسَ في كَلاَمِهِ هَذَا ما يُشْعِرُ بذَلِكَ بِوجُهِ مِنَ الوُجُوهِ وَيُولُهِ وَلَيْسَ في كَلاَمِهِ هَذَا ما يُشْعِرُ بذَلِكَ بِوجُهِ مِنَ الوُجُوهِ وَيَعَلَقُ بالمَقْدُورِ، ولَيْسَ في كَلاَمِهِ هَذَا ما يُشْعِرُ بذَلِكَ بِوجُهِ مِنَ الوُجُوهِ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «لذلك». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) في «الأصل»: «لمَّا».

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «تكون». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «وجود». والتصويب من «الفصوص».

بَلْ دَأْبُهُ الافْتِرَاءُ على خَواصً عِبَادِ الله تعالى ليَعْتَرِضَ عليهم، ويَتَمَدَّحَ بذلك، فالله تَعَالى يُقَابِلُهُ بِذَلِكَ!

وسَادِسُها: مَا قَالَ<sup>(۱)</sup>: وأمَّا مَا رُوِّينَاهُ مِمَّا أَوحَى الله تَعَالى بِهِ إليه: «لئن لم تَنْتَهِ لأَمْحُونَ اسْمَكَ من ديوان النبوة». أيْ أَرْفَعُ عَنْكَ طَرِيقَ الخَبرِ وأُعْطِيكَ الأُمُورَ على التَّجلي، والتَّجلي لا يكُونُ إلاَّ بما أَنْتَ عليه مِنَ الاسْتِعْدَادِ الَّذِي بِه يَقَعُ الإِذْرَاكُ الذَّوْقِيُّ، فتَعْلَمُ أَنَّكَ مَا أَذْرَكْتَ إلاَّ بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِكَ إلخ.

أقُولُ: هذا افْتِرَاءٌ على الله سُبْحَانه وتَعَالى أنّه أَوْحَى للعُزَيْرِ عليه السَّلامُ ذَلِكَ! ثُمَّ تَحْرِيفُ المَعْنَى إلى مَا لاَ يَدُلُّ عليه الكَلاَمُ لَوْ ثَبَتَ! فإنَّ مِثْلَ هَذَا الكَلاَمِ لا يُقَالُ إلاَّ للتَّحْوِيفِ(٢) مِنْ حَطَّ المَرْتَبَةِ! وكَيْفَ فإنَّ مِثْلَ هَذَا الكَلاَمِ لا يُقَالُ إلاَّ للتَّحْوِيفِ(٢) مِنْ حَطَّ المَرْتَبَةِ! وكَيْفَ يَكُونُ إعْطَاءُ الأُمُورِ عَلَى التَّجلِي أَحَطُّ رُثْبَةً مِنْ إعْطَائِها بالإخْبَارِ، يَكُونُ إعْطَاءُ الأُمُورِ عَلَى التَّجلِي أَحَطُّ رُثْبَةً مِنْ إعْطَائِها بالإخْبَار، بَلْ وَعِبُ عِلْمَ اليَقينِ، بَلْ حَقَّ اليَقِينِ! ؟ ومِنُ جُمْلَةِ زَعْمِ هَذه الطَائِفَةِ الفَاسِدِ أَنَّ النُبوَّةَ مُقْتَصِرةً على الإخْبَارِ بالوَحْيِ (٣) دُونَ الذَّوْقِ الكَشْفِيّ. وهذا مِنْ أعْظَمِ البُهْتَانِ على الإخْبَارِ بالوَحْيِ (٣) دُونَ الذَّوْقِ الكَشْفِيّ. وهذا مِنْ أعْظَمِ البُهْتَانِ وأَقْبَحِ الحُسْبَانِ، بَلِ النَّبِيُ (٤)، لَهُ الحَظُّ الأَوْفَرُ مِنْ كلِّ مِنَ الأَمْرَيْنِ، ولكِنَّ عَيْنَ الحَسَدِ في غَشَاءً وغِطَاءُ والوِرْدُ الأَصْفَى مِنْ كُلِّ مِنَ المَشْرَبَيْنِ، ولكِنَّ عَيْنَ الحَسَدِ في غَشَاءً وغِطَاءُ والورْدُ الأَصْفَى مِنْ كُلِّ مِنَ المَشْرَبَيْنِ، ولكِنَّ عَيْنَ الحَسَدِ في غَشَاءً وغِطَاء مِنْ ذلك. ﴿ وَمَنَ لَزَّ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن ثُورٍ ﴾ (٥) ثُمَّ اعْتَرَفَ في هذه الكَلِمَةِ أَيْضًا بما اعْتَرَفَ بِهِ في الشُعَيْبِيَّةِ (٢) من [أنً] (٧) الاسْتِعْدَادَ عَطَائِقٌ، الكَلِمَةِ أَيْضًا بما اعْتَرَفَ بِهِ في الشُعَيْبِيَّةِ (٢) من [أنً] (٧) الاسْتِعْدَادَ عَطَائِقٌ،

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۱۳٤).

<sup>(</sup>Y) في «الأصل»: «للتحريف». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «الوحي». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «بل له النبي»! والصواب ما أثبته إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٠ من سورة النور.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «الشعبية»!

<sup>(</sup>V) ساقط من «الأصل». والصواب إثباتها.

أقُولُ: هذا يُنَاقِضُ ما قَدَّمَهُ: أَنَّ الأَشْيَاءَ حَاكِمةً بما هي عليه عَلَى الْحَاكِمِ عَلَيْها أَنْ يَحْكُمَ عليها بِهِ! فانْظُرْ إلى كَثْرَةِ تَنَاقُضَاتِهِ ـ مَعْ ادْعَائِهِ الْحَاكِمِ عَلَيْها أَنْ يَحْكُمَ عليها بِهِ! فانْظُرْ إلى كَثْرَةِ تَنَاقُضَاتِهِ ـ مَعْ ادْعَائِهِ الْكَشْفُ المُنَافِي للتَنَاقُضِ ـ وإلى هذه التُرَّهَاتَ الَّتِي أَسْنَدَ الأَمْرَ بها إلى النَّشِي صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم في دِيبَاجَةِ الكِتَابِ العَادِي عَنِ الضَّوابِ المُوجِبِ للشَّكُ والارْتِيَاب!

قَالَ<sup>(٥)</sup>: واعْلَم أَنَّ الوِلاَيَةَ هي<sup>(٦)</sup> الفَلَكُ المُجِيطُ العَامُ، ولهذا لم تَنْقَطِعْ، وَلَهَا الإنْبَاءُ العَامُّ. وأَمَّا نُبُوهُ التَّشْرِيعِ والرِّسَالَةِ فَمُنْقَطِعَةٌ. وفي محمدٍ ﷺ قَدِ انْقَطَعَتْ، فَلاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ: يَعْنِي مُشَرَّعاً أَوْ مُشَرَّعاً له، ولا رَسُولَ وَهُوَ المُشَرِّعُ<sup>(٧)</sup>. وهذا الحَديثُ قَصَمَ ظُهُورَ أَوْلِياءِ الله تَعَالى، لأَنْهُ يَتَضَمَّنُ انْقِطَاعَ ذَوْقِ العُبُودِيَّةِ<sup>(٨)</sup> الكَامِلَةِ التَّامَّة، فلا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) «القصوص»: (ص ۱۳٤).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «فإذا لم تر أنه عندك». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «وأن من ذلك»! وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) الزيادة في مثل هذا كله من كلام المؤلف وليس من كلام الزنديق!

<sup>(</sup>o) «الفصوص»: (ص ۱۳٤).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «هو». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: «مشروعاً له، ولا رسول وهو المشرع». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: «العبودة»!

اسْمُهَا الخَاصُّ بِهَا، فإنَّ العَبْدَ يُرِيدُ أَنْ لا يُشَارِكَ سَيِّدَهُ، وَهُوَ الله تَعَالَى في اسْم، والله تَعَالَى لَمْ يَتَسَمَّ بِنَبِيِّ، ولا رَسُولٍ، وتَسَمَّى بالوَلِيِّ إلخ.

أَقُولُ: انْظُوْ إلى مَا يُشِيرُ إليه في هذا الكَلاَمِ ويُصَرِّحُ بغَيْرِهِ والله وَلِيُّ النِيَّاتِ، العَالِمُ بذَاتِ الصَّدُورِ!

ثُمَّ قَوْلُهُ: إِنَّ الْقِطَاعَ النبوَّةِ والرِّسَالَةِ يَتَضَمَّنُ الْقِطَاعِ ذَوْقِ الْعُبُودِيَّةِ (١) الكَامِلَةِ، غَيْرُ مُسَلَّم أَنَّ ذلك لانقِطَاعِ الاسْمِ، بَلْ لانقِطَاعِ المُحلِّ في غَيْرِ النَّبِيِّ والرَّسُولِ، فالله تَعَالَى أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. فَقَدْ عَلِمَ سُبْحَانَه وتَعَالَى أَنَّه لَمْ يَبْقَ لَهَا مَحَلُّ، فَلِذَلِكَ قَطَعَها لانقِطَاعِ فَقَدْ عَلِمَ سُبْحَانَه أَنَّه لَمْ يَبْقَ لَهَا مَحَلُّ، فَلِذَلِكَ قَطَعَها، كَمَا لَمْ مَحَلُّهَا. فَلَوْ عَلِمَ سُبْحَانه أَنَّه قَدْ بَقِيَ لَهَا مَحَلُّ لَمَا قَطَعَها، كَمَا لَمْ مَحَلُّها. فَلَوْ عَلِمَ سُبْحَانه أَنَّه قَدْ بَقِيَ لَهَا مَحَلُّ لَمَا قَطَعَها، كَمَا لَمْ يَقْطَعُها قَبْلَ مُحَمَّدٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ. وانقِطَاعُ الاسْمِ وعَدَمُهُ لا مَدْخَلَ لَهُ في ذَلِكَ!

وأمًّا قَوْلُهُ: فإنَّ العَبْدَ يريدُ أَنْ لا يُشَارِكَ سَيِّدَهُ في اسْمِ إلى آخِرِهِ، فإنْ أَرَادَ بِهِ أَنْ لا يُطْلَقَ على العَبْدَ اسْمُ صِفَةٍ تُطْلَقُ على السَّيد، فَغَيْرُ مُسَلَّم، فإنَّه قَدْ أُطْلِقَ على العَبْدِ أَسْمَاءُ صِفَاتِ كثيرةٍ مِمَّا يُطْلَقُ على الله تعالى، فإنَّه وتَعالى، وعَدَم مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ (٢).

وإنْ أَرَادَ أَنَّ الْعَبْدَ يُرِيدُ أَنْ يَخْتَصَّ بِاسْمِ لَا يُطْلَقُ على سَيِّدِهِ كَالنَّبِيِّ وَالرَّسُولِ وهو الظَّاهِرُ، وقَدْ صَرَّحَ بِهِ بَعْدُ هذَا في قَوْلِه (٣): فَلَمْ يَبْقَ اسْمٌ يَخْتَصُّ بِهِ الْعَبْدُ دُونَ الْحقِّ. فَذَلِكَ (٤) لم يَنْقَطِعْ بِانْقِطَاعِ النَّبِيِّ وَالنَّلِيلِ وَالْفَقِيرِ وَالنَّلِيلِ وَالْفَقِيرِ وَالنَّلِيلِ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «العبودة»!

<sup>(</sup>٢) لكن مع التفاوتِ العظيم بين الخالق والمخلوق، فالأول له الكمال المطلق، والآخر عاجز ناقص فقير إلى ربه.

<sup>(</sup>٣) «القصوص»: (ص ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) هذا من كلام المؤلف ردًّا على الوجه الثاني من مُرَادِ ابن عربي الملحد!

ونَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لا يُحْصَى كَثْرةً، نَعَمْ قَصَمَ ظُهُورَ مِثْلِ هذا المُتَصَلِّفِ وَطَائِفَتِهِ، حَيْثُ صَارُوا لا يَقْدِرونَ على ادِّعَاءِ النُّبوَّةِ كَمَا رُويَ عَنْ بَعْضِهم وهو ابن سَبْعينَ (١) أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ حَجَّرَ ابْنُ آمِنَةَ واسِعًا حَيْثُ قَالَ: لا نَبِيَّ بَعْدِي!

قَالَ<sup>(۲)</sup>: إلاَّ أَنَّ الله تَعَالَى لَطِيفٌ لَطَفَ<sup>(۳)</sup> بِعِبَادِهِ، فَأَبْقَى لَهُم النُّبوَّةَ الْعَامَّةَ الَّتِي لا تَشْرِيعَ فيها إلى أَنْ قَالَ<sup>(٤)</sup>: فإذا رَأَيْتَ النَبيَّ يَتَكَلَّمُ بكلام خارِج عن التَشْرِيع، فَمِنْ حَيْثُ هُوَ وَلِيٌّ عَارِفٌ، ولِهَذَا، مَقَامُهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ رَسُولُ الله (٢) أو ذُو تَشْرِيعِ حَيْثُ هُوَ رَسُولُ الله (٢) أو ذُو تَشْرِيعٍ وَشَرْعِ.

فإذا سَمِعْت أَحَداً مِنْ أَهْلِ الله تَعَالَى يَقُولُ أَوْ يُنْقَلُ إِلَيْكَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الوِلاَيَةُ أَعْلَى مِنَ النُّبُوَّةِ، فَلَيْسَ يُرِيدُ ذَلِكَ القَائِلُ إِلاَّ مَا ذَكَرْنَاهُ. أَوْ يَقُولُ: إِنَّ الوَلِيَّ فَوْقَ النَّبِيِّ والرَّسُولِ، فإنَّه يَعْنِي بذلك في شَخْصِ يَقُولُ: إِنَّ الوَلِيَّ فَوْقَ النَّبِيِّ والرَّسُولِ، فإنَّه يَعْنِي بذلك في شَخْصِ وَاحد. وهو أَنَّ الرَّسُولَ [عليه السلام] (٧) مِنْ [حَيْثُ] (٨) هو وَليُّ أَتَمُ مِنْ حَيْثُ هُو نَبِيُّ ورَسُولٌ إلى آخِر مَا قَالَ.

أَقُولُ لَهُ: لا دَلِيلَ لَكَ عَلَى ذَلِكَ، بَلِ الأَمْرُ مَعْكُوسٌ عَلَيْكَ،

<sup>(</sup>۱) الزنديق الملحد: عبد الحق بن إبراهيم الإشبيلي، كفّره كثير من العلماء، ويكفيه أنه من أثمة القائلين بوحدة الوجود، فلعنة الله عليه إن مات على هذا المعتقد الخبيث. وانظر «الأعلام» (ج ٤/ ص ٥١). مات سنة ٦٦٩ ه.

<sup>(</sup>۲) «القصوص»: (ص ۱۳۵).

<sup>(</sup>٣) في «الفصوص»: «لظيف بعباده».

<sup>(</sup>٤) «الفصوص» (ص ١٣٥) أيضاً.

<sup>(</sup>٥) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) في «الفصوص»: «رسول».

<sup>(</sup>V) ساقط من «الأصل».

<sup>(</sup>A) ساقط من «الأصل».

<sup>(</sup>٩) في «الفصوص»: «أتم من حيث».

وهو أنَّه مِنْ حَيْثُ هوَ نَبِيُّ ورَسُولٌ أَتَمَّ في العِلْمِ والحَالِ مِنْ كَوْنِهِ وَلِيَّا، إِذْ هُمَا خُصُوصِيَّتَانِ: عَطَاءٌ مِنَ الله تَعَالَى لا يَنَالُهما (١) أَحَدٌ باجْتِهَادِهِ، بِخِلاَفِ الوِلاَيَةِ، فإنَّه قَدْ تُنَالُ بالاجْتِهَادِ، كَما وَرَدَ في الصَّحِيحِ: «ولا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إليَّ بالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّه»(٢). الحديث.

وإن انقطَعَتِ الرِّسَالَةُ في الآخِرَةِ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ، فَلاَ يَتِمُّ انقِطَاعُ النُبوَّةِ، إِذِ النَّبِيُّ: فَعِيلُ، بِمَعْنَى مَفْعُول، أَيْ: المُنَبَّأُ مِنَ الفَيْضِ الإلْهِيِّ (٢) بالعُلُومِ، فَهُو أَوْلَى باسْتِلْزَامِ العِلْمِ مِنَ الوَلِيِّ بالنَّظْرِ إلى المَعْنَى. ولِكَوْنِهِ بِمَعْنَى المَفْعُولِ لَمْ يُطْلَقْ عَلَى الله تَعَالَى، وَلَوْ كَانَ المَعْنَى. ولِكَوْنِهِ بِمَعْنَى المَفْعُولِ لَمْ يُطْلَقْ عَلَى الله تَعَالَى، وَلَوْ كَانَ بمَعْنَى الفَاعِلِ لأَطْلَقَ عليه سُبْحَانَه بِخلافِ الوَلِيِّ، فإنَّه بمَعْنَى القَريْبِ (٢)، فَلِذَلِكَ أُطْلِقَ عليه تَعَالَى. وأمَّا قَوْلُهُ: فإذا رأيت النَّبِيَ يَتَكَلَّمُ القَريْبِ (٢)، فَلِذَلِكَ أُطْلِقَ عليه تَعَالَى. وأمَّا قَوْلُهُ: فإذا رأيت النَّبِي يَتَكَلَّمُ بكلام خارج عنِ التَّسْرِيعِ إلخ، فكلامٌ لا طَائِلَ تَحْتَهُ، إذْ غَيْرُ مُسَلَّم أَنَّه بمكلام خارج عنِ التَسْرِيعِ التَسْرِيعِ، بَلْ جَمِيعُ أَقُوالِهِ وأَفْعَالِهِ: حَرِّكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ تَشْرِيعٌ (١٤).

قَالَ<sup>(٦)</sup>: لاَ أَنَّ<sup>(٧)</sup> الوَلِيَّ التَّابِعَ لَهُ أَعْلَى مِنْهُ، فإنَّ التَّابِعَ لا يُدْرِكُ المَتْبَوعَ أبداً فيما هُوَ تَابِعٌ لَهُ فيه، إذْ لَوْ أَدْرَكَهُ لَمْ يَكُنْ تَابِعًا، فَافْهَمْ.

أَقُولُ: انْظُرْ إِلَى قَوْلِهِ: فَافْهَمْ، وافْهَمْ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ التَّابِعَ قَدْ يَكُونُ

<sup>(</sup>١) يعنى النبوة والرسالة. وفي «الأصل»: «لا ينالهم»!

<sup>(</sup>٢) صحيح: وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) كان الأولى بالمؤلف الابتعاد عن تعبيرات المتصوفة، والاعتماد على تعبيرات السلف الصالح، ففيها الهدى والنور.

<sup>(</sup>٤) الولي: هو من تولى عباده المؤمنين ـ خاصة \_ بالإعانة في أمورهم كلها. وراجع: «شرح أسماء الله الحسني» لغير واحدٍ من العلماء.

<sup>(</sup>٥) في هذا الإطلاق نظر على ما هو معروف في علم الأصول!

<sup>(</sup>٦) «الفصوص»: (ص ١٣٥).

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: «لأنَّه! والتصويب من «الفصوص».

أَعْلَى في غَيْرِ مَا هُوَ تَابِعٌ فيه، كَمَا صَرَّحَ بِهِ في غَيْرِ هذا المَوْضِعِ! وجُلُّ مُرَادِهِ الإِشَارَةُ إلى تَرَفُعِهِ وتَفَضُّلِهِ!

ثُمَّ قَالَ<sup>(۱)</sup>: فقوله للعُزَيْر: (لَئِن لَمْ تَنْتَه عَنِ السُّؤالِ عَنْ مَاهِيَّةِ القَدَرِ لأَمْحُونَ اسْمَكَ مِنْ دِيوَانِ النُّبُوَّةِ) فَيَأْتِيكَ الأَمْرُ على الكَشْفِ بالتَجلِّي ويَزولُ عَنْكَ اسْمُ النَّبِيِّ والرَّسُولِ وتَبْقَى لَهُ وِلاَيَتُهُ!.

أقُولُ: كَأَنَّهُ يَزْعُمُ بِهِذَا التَّوْيِلِ أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مَا دَامَ نَبِيًا لا يُمْكِنُ أَنْ يُطْلِعَهُ الله تَعَالى على سِرِّ القَدَرِ على الكَشْفِ بَالتَّجَلِّي بِخِلاَفِ الوَليِّ! وهو زَعْمٌ فَاسدٌ لا دَلِيلَ عليه، بَلِ الدَّليلِ يَدُلُ على فَسَادِهِ، فَإِنَّ النَّبِيِّ لَهُ الوِلاَيَةُ التَّامَّةُ، فَمِنْ أَيِّ جِهَةٍ يُمْنَعُ عَنِ على فَسَادِهِ، فَإِنَّ النَّبِيِّ لَهُ الوِلاَيَةُ التَّامَّةُ، فَمِنْ أَي جِهَةٍ يُمْنَعُ عَنِ الكَشْفِ بِالتَّجلِي، وَحُصُولِهِ الكَشْفِ؟ ومِنْ أَيْنَ يَقْتَضِي وُجُودُ النّبوَّةِ عَدَمَ الكَشْفِ بِالتَّجلِي، وَحُصُولِهِ بِالكَشْفِ؟ ومِنْ أَيْنَ يَقْتَضِي وُجُودُ النّبوَّةِ عَدَمَ الكَشْفِ بِالتَّجلِي، وَحُصُولِهِ بِالكَشْفِ؟ ومِنْ أَيْنَ يَقْتَضِي وُجُودُ النّبوَّةِ عَدَمَ الكَشْفِ بِالتَّجلِي، وَحُصُولِهِ بِالطَّلِا يَقِ العَارِيَةِ عَنِ النبوَّةِ!؟ وهَلْ هَذَا إلاَّ إشارةٌ إلى حَطَّ رُتْبَةِ النّبُوةِ مُطْلَقاً عَنِ الولِلاَيَةِ الصَّرْفَةِ؟ وأَنْ تَصْرِيحَهُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ، إنَّما هُوَ للسَّثْرِ! مُطْلَقاً عَنِ الولِايَةِ الصَّرْفَةِ؟ وأَنْ تَصْرِيحَهُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ، إنَّما هُوَ للسَّثْرِ! عَلَى أَنَّ الَّذِي رُويَ في ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو الفَرَجِ بِنُ الجَوْزِيِّ؟ فَعُقُوبَتُكَ عَلَى المُسَمَّى «بالمُنتَظَم» (٣) عَنْ دَاودَ بنِ أبي هِنْدٍ (٤) (قَالَ: سَأَلَ عُزَيْرٌ عليه السَّلامُ رَبَّهُ عَنِ القَدَرِ، فَأَوْحَى إليه: سَأَلْتَنِي عَنْ عِلْمِ؟ فَعُقُوبَتُكَ عليه السَّلامُ رَبَّهُ عَنِ القَدَرِ، فَأَوْحَى إليه: سَأَلْتَنِي عَنْ عِلْمِي؟ فَعُقُوبَتُكَ

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۱۳۶).

<sup>(</sup>٢) هو العلامة عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، حافظ كبير، لكنه لم يكن مدققاً في صحة ما يرويه في كثير من كتبه! بل إنه مع ذلك كان يميل إلى التأويل المذموم في آياتٍ وأحاديث الصفات!

ولي بحث بينت فيه شيئاً من أخطائه في صناعة الحديث، فانظر تحقيقي لكتابه: «إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث» توفي ـ رحمه الله تعالى ـ سنة ٩٥٧ للهجرة.

<sup>(</sup>٣) راجع ما في «المنتظم» (ج١/ص٤١٢) .

<sup>(</sup>٤) ثقة مُتْقن كان يهِمُ بآخره، من طبقة التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة، توفي سنة أربعين ومائة للهجرة. وانظر «تقريب التهذيب» (١٨٢٦). وعليه فالخبر منقطع الإسناد، ويشبه الإسرائيليات. ثم إن ابن الجوزي لم يُسْنِدُه!

أَنْ لا أُسَمِّيكُ في الأنْبِيَاءِ، فَلَمْ يُذْكَرْ مَعَ الأنبياء) انتهى، فَهذَا يَدُلُّ على اسْتِبْشَارِهِ تَعَالَى بِذَلِكَ (١)، فَكَيْفَ يَنَالُهُ الوَليُّ بالكَشْفِ مَعَ ذَلِكَ!

ثُمَّ إِنَّه حَاوَلَ الجَوَابَ عَنْ مَا اعْتُرِضَ على قَوْلِهِ ذلك أَنَّهُ وَعِيدٌ، وَمَا ذَكَرْتَ لا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَعِيداً حَيْثُ قَالَ (٢): إلاَّ أَنَّه لَمَّا دَلَّتْ وَمَا ذَكَرْتَ لا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَعِيداً حَيْثُ قَالَ (٢): إلاَّ أَنَّه لَمَّا دَلَّتْ قَرِينَةُ الحَالِ أَنَّ هذا الخِطَابِ جَرَى مَجْرَى الوَعِيدِ، عَلِمَ مَنْ افْتَرَنَتْ عِنْدَهُ هذه الحَالَةُ مَعَ الخِطَابِ أَنَّه وَعِيدٌ بانْقِطَاعِ خُصُوصِ بَعْضِ مَرَاتِبِ الولاَيةِ في هذه الدَّارِ، إذ النَّبوَّةُ والرِّسَالَةُ خُصُوصُ مَرْتَبَةٍ في الوِلاَية على بَعْضِ مَا تَجْرِي عليه الوِلاَيةُ مِنَ المَرَاتِبِ. فَيَعْلَمُ أَنَّه أُعْطِي (٣) على بَعْضِ مَا الوَلِيَ الَّذي لا نُبُوَّة تَشْرِيعِ عِنْدَهُ (٥) ولا رِسَالَة.

ومَنِ اقْتَرَنَتْ عندَهُ حَالَةٌ أُخْرَى تَقْتَضِيها أيضاً مَرْتَبَةُ النبوَّة، يَقْبُتُ عِنْدَهُ أَنَّ هذا وَعْدٌ لاَ وَعِيدٌ. فإِنَّ (٢) سُؤالَهُ [عليه السلام] (٢) مَقْبُولٌ، إِذِ النّبيُّ هُوَ الوَليُّ الخَاصُ ويُعْرَفُ بَقِرِينَةِ الحَالِ أَنَّ النّبيِّ مِنْ حَيْثُ لَهُ ولاَيَةُ هذا الاختِصَاصِ (٨): مُحَالٌ أَنْ يُقَدِمَ على مَا يَعْلَمُ أَنَّ الله تَعَالى يَكْرَهُهُ مِنْهُ أَوْ يُقْدِمَ على مَا يَعْلَمُ أَنَّ الله تَعَالى يَكْرَهُهُ مِنْهُ أَوْ يُقْدِمَ على مَا يَعْلَمُ أَنَّ الله تَعَالى الأَحْوَالُ عِنْدَ مَنْ اقْتَرَنَت عِنْدَهُ وتَقَرَّرت [عنده] (٩) أُخْرِجَ هذا الخِطَابُ الإلْهيُّ عِنْدَهُ في قَوْلِهِ: (لأَمْحُونَ اسْمَكَ مِنْ دِيوَانِ النّبوَّة) مَخْرَجَ الإلْهيُّ عِنْدَهُ في قَوْلِهِ: (لأَمْحُونَ اسْمَكَ مِنْ دِيوَانِ النّبوَّة) مَخْرَجَ الإلْهيُّ عِنْدَهُ في قَوْلِهِ: (لأَمْحُونَ اسْمَكَ مِنْ دِيوَانِ النّبوَّة) مَخْرَجَ

<sup>(</sup>۱) ليس ما زعمه المؤلف بصحيح، بل لعل العكس صواب، هذا بفرض صحة الأثر، كيف وعلامات النكارة وأضحة عليه.

<sup>(</sup>۲) «الفصوص»: (ص ۱۳۶).

<sup>(</sup>٣) غير موجود في «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٥) في «الفصوص»: «لا نبوة ولا تشريع عنده».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من «الفصوص».

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: «وإنَّ».

<sup>(</sup>A) في «الفصوص»: «من حيث له في الولاية هذا الاختصاص».

<sup>(</sup>٩) ساقط من «الأصل».

الوَعْد، وَصَارَ يَدُلُّ على عُلوِّ مَرْتَبةٍ (١) بَاقِيَةٍ، وهي المَرْتَبَةُ البَاقِيَةُ على الأَنْبِيَاءِ والرُّسُلِ في الدَّارِ الآخِرَةِ الَّتي لَيْسَتْ بِمَحَلِّ لِشَرْعِ (٢) يَكُونُ عليه أَحَدُ مِنْ خَلْقِ اللهُ أَيْوِ اللهُ أَيْلِ اللهُ خُولِ فَيهما.

أقُولُ: حَاصِلُهُ أَنَّ ثُمَّ حَالَتَيْنِ: حَالَةٌ تَقْتَضِي أَنَّ هذا الخِطَابَ وَعِيدٌ وهي انْقِطَاعُ مَرْتَبَةِ خَاصَّةٍ في هَذِه الدَّارِ، وهِي نُبُوَّةُ التشريعِ. وحَالَةٌ تَقْتَضِي أَنَّه وَعُدٌ. وهي أَنَّ النَّبِيَّ عليه السَّلامُ مِنْ حَيْثُ أَنَّه لَهُ هَذَا الاخْتِصَاصُ في الوِلاَيَةِ عَالِمٌ بِمَا يَكْرَهُهُ الله سُبْحَانَهُ وبِمَا هُوَ علَيْهِ هَذَا الاخْتِصَاصُ في الوِلاَيَةِ عَالِمٌ بِمَا يَكْرَهُهُ الله سُبْحَانَهُ وبِمَا هُوَ علَيْهِ مُحَالٌ، فَلاَ يَسْأَلُ ذَلِكُ ولا يُقْدِمُ. وحَيْثُ سَأَلُهُ، لَقَدْ عَلِمَ أَنَّه غَيْرُ مُحَالٌ، فَلاَ يَسْأَلُ ذَلِكُ ولا يُقْدِمُ. وحَيْثُ سَأَلَهُ، لَقَدْ عَلِمَ الله تَعَالى مَكُرُوهِ لَهُ تَعَالى ولا مُحَالٍ عَلَيْهِ، وأَنَّ سُؤالَهُ قَدْ قُبِلَ. وأَنَّ الله تَعَالى قَدْ وَعَدَهُ بِإِبْقَاءِ المَرْتَبَةِ البَاقِيَةِ على الأنبياءِ والرُّسُلِ عندَ انْقِطَاعِ الرُّتُبَةِ النَّاسِةُ بهذه الدَّار، وَهِيَ النُبُوّةُ والرُّسَالَةُ.

ومُرَادُهُ إِنْبَاتُ كَوْنِ الوِلاَيَةِ المُجَرَّدَةِ، لَو فُرِضَت، لأنَّ النبوَّة مَانِعَةٌ مِمَّا خصوصيًاتُهُ (٤) الوِلاَيَةُ، وَهُوَ الاطِّلاَعُ عَلَى سِرِّ القَدَرِ على الكَشْفِ بالتجلِّي، لكنَّ هذا المُرَادَ لا تُشْتَمُ لَهُ رَائحةٌ مَّا (٥)، مِنْ ذَلِكَ التَرْكِيبِ الخَطَابِيِّ!

ثُمَّ يُقَالُ: لا يَخْرُجُ (٦) أنَّ العُزَيْرَ عليه السَّلامُ لَمْ يَنْتَهِ، وأنَّه مُحِيَ مِنْ دِيوَانِ النَّبوَّةِ، وأنَّهُ خِلاَفُ الإِجْمَاعِ! أَوْ أَنَّه انْتَهَى وَلَمْ يَسْأَلْ بَعْدَهُ،

<sup>(</sup>۱) في «الفصوص»: «رتبة».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «محل الشرع»!

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «لا أنَّ». ولعل الصواب ما أثبته حتى تستقيم العبارة.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «خصوصيات». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «لا تشتم رائحة ما من...». ولعل الصواب إثباتُ «لَهُ».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: رسمت هكذا: «لايخ»!ويمكن أن تكون «لائح».

وَهُو يُنَافِي كَوْنَهُ وَعْداً، على أَنَّ كَوْنَهُ وَعْداً عَلَى ما قَدَّرَهُ، إِنَّما يَتَأَتَّى عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ () بَعْضَ الأنبياء لا تَبْقَى له () تِلْكَ المَرْتَبَةُ البَاقِيةُ المُشَارِ إِلِيها، وذلك غَيْرُ مُسَلَّم، بَلْ هُو مَمْنُوعٌ كالمُحَالِ. وقَوْلُهُ: مُحَالٌ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى مَا يَعْلَمُ أَنَّ الله تَعَالَى يَكْرَهُهُ مُسَلَّم، ولكِنْ لا يَتِمُ أَنَّ الوَلِيَّ يُقْدِمَ عَلَى مَا يَعْلَمُ أَنَّ الله تَعَالَى يَكْرَهُهُ مُسَلِّم، ولكِنْ لا يَتِمُ أَنَّ الوَلِيَّ أَوِ النَّبِي يَعْلَمُ جَمِيعَ مَا يَكْرَهُهُ الله سُبْحَانِه، لِوُرُودِ سُوالِ مِثْلِ ذَلِكَ مِن أَوِ النَّبِي يَعْلَمُ جَمِيعَ مَا يَكْرَهُهُ الله سُبْحَانِه، لِوُرُودِ سُوالِ مِثْلِ ذَلِكَ مِن الجَعْضِ أَكَابِ الأَنْبِياءِ كَنُوحِ عليهِ السَّلامُ في حقّ ابْنِهِ، فَبَطَلَ مَا حَاوَلَهُ مِنَ الجَوْلِ واضَمَحَلً، والله تَعَالَى المُوفِقُ للصَّوابِ. قَال في الكَلِمَةِ الجيورَابِ واضَمَحَلَّ، والله تَعَالَى المُوفِقُ للصَّوابِ. قَال في الكَلِمَةِ الجيسويَّةِ () وَفَلْ يَعُطُوا الجِزْيَة عَنْ يَلِا وَهُمْ صَاغِرُونَ! أَقُولُ: انظُرُ الْعَيْدِ وَهُمْ صَاغِرونَ! أَقُولُ: انظُرُ الْعَيْدِ وَهُمْ صَاغِرونَ! أَقُولُ: انظُرُ السَّرَعُ لَهُ هَنَا البَلَهِ والسَّقَةِ والسَّلامُ والسَّلامُ والسَّلامُ أَنْ يَصِيرُوا عَلَى الكُفْرِ الْعَنْ السَّرَعُ لَهُ السَّلامُ ويعُطُوا الجِزْيَةِ عَدَمِ القَتْلِ، مَعَ البَقَاءِ عَلَى الكُفْرِ الْكُفْرِ. فَهَلْ شَرَعَ لَهُم عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ أَنْ يَصِيرُوا عَلَى الكُفْرِ اللهَ النَبِي عَلَى النَّي عَلَى المُولِي السَّلامُ ويعُطُوا الجِزْيَةَ؟! فانظُرْ أَيَّ حَمَاقَةٍ وبُطْلانِ يَسْبُهُ إلى النَبِي عَلَى المَّالَةُ أَلْ يَحْرُجَ بِهِ إلى أُمِّيَهِ!

قَالَ<sup>(٥)</sup>: وإنَّ أَحَدَهُم أَيْ: وَشَرَعَ لأُمَّتِهِ أَنَّ أَحَدَهُم - إِذَا لُطِمَ في خَدُّهِ وَضَعَ الخَدَّ الآخَرَ لِمَنْ لَطَمَهُ، وَلاَ يَرْتَفِعُ عَلَيْهِ وَلاَ يَطْلُبُ القِصَاصَ مِنْهُ. هَذَا لَهُ مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ، إِذِ المَرْأَةُ لَهَا السُّفْلُ إِلخ!

أَقُولُ: أَمَّا كَوْنُ التَّواضُعِ شَرِيعةً، فَمُسَلَّمٌ، لأنَّه مِنَ الأَخْلاَقِ الْحَسَنَةِ المَنْدُوبِ إليها في كُلِّ الشَّرَائِع.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «على تقدير على أنَّ...». ولعل الصواب حذف: «على» الثانية.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «لم». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٥) هذا من تفسير المؤلف لكلام الزنديق ابن عربي.

وأمّا قَوْلُهُ: إِنّه مِنْ جِهَةِ أُمّهِ إلخ. فَغَيْرُ مُسَلّم لِعَدَمِ الاختِصَاصِ بِهِ، بَلْ سَائِرُ الأنْبِيَاءِ مَعَ أَنَّ لَهُم جِهَاتُ الآبَاءِ أَيْضَا، قَدْ شَرَعُوا ذَلِكَ! بِهِ، بَلْ سَائِرُ الأنْبِيَاءِ مَعَ أَنَّ لَهُم جِهَاتُ الآبَاءِ أَيْضَا، قَدْ شَرَعُوا ذَلِكَ! قَال ﷺ: "مَنْ تَوَاضَعَ لله رَفَعَهُ الله" (الله والأَدِلَّهُ على ذلك لا تُخصَر كَثُورةً. ثُمَّ سَاقَ الكَلاَمَ في كَوْنِ عِيسى عليه السّلامُ رُوحاً مِنَ الله تَعَالى، وكَلِمَتُهُ إلى أَنْ قَال (الله في عَيسى عليه السّلامُ رُوحاً مِنَ الله الله الله الله الله وتَعَالى، وكَلِمَتُهُ إلى أَنْ قَال (الله وَ عَلِيه بَعَسَبِ تَنْفَدُ، فإنّها عَنْ "كُنْ» وَكُنْ كَلِمَةُ الله. فَهَلْ تُنْسَبُ الكَلِمَةُ إليه بِحَسَبِ مَا هُوَ عليه، فَلاَ تُعْلَمُ مَا هِيَّتُها، أَوْ ينْزِلُ هُو تَعَالى إلى صُورَةِ مَنْ يَقُولُ: كُنْ فيكُونُ قَوْلُ: كُنْ، حَقِيقَةً لِتلْكَ الصُّورَةَ الله إلى الطَّرَفِ فيها؟ فَبَعْضُ العَارِفِينَ يَذْهَبُ إلى الطَّرَفِ الوَاحِدِ، وبَعْضُهُم إلى الطَّرَفِ فيها؟ فَبَعْضُ العَارِفِينَ يَذْهَبُ إلى الطَّرَفِ الوَاحِدِ، وبَعْضُهُم إلى الطَّرَفِ فيها؟ فَبَعْضُ العَارِفِينَ يَذْهَبُ إلى الطَّرَفِ الوَاحِدِ، وبَعْضُهُم إلى الطَّرَفِ ذَوْلًا يَدْرِي! وهذه مَسْأَلَةً لا تُعْرَفُ إلا خَرَفُ إلاّ يَدْرِي! وهذه مَسْأَلَةً لا تُعْرَفُ إلاّ عَيْلَ عَنْ النَّهُ التِي قَتَلَها فَحِينَتُ (الله عَلْمَ عِنْدَ ذَوْقًا: كأبي يزيد حِيْنَ نَفَخَ في النَّمْلَةِ التي قَتَلَها فَحِينَتْ (الله عَلَى عَلْمَ عِنْدَ ذَلِكَ بَمَنْ يَنْفُخُ (الله عَنْ وَكَانَ عِيسَوِيًّ المَشْرَبِ (٥٠)!

أَقُولُ: قَدْ اعْتَرَفَ هَا هُنَا أَنَّ الحَقَّ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى مِنْ حَيْثُ مَا

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: رواه مسلم في «صحيحه» (۲۵۸۸) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ما نقصت صدقة من مالٍ، وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلاً عِزاً. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله».

ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/٤٦) بلفظ: «مَنْ تواضع لله، رفعه الله». وراجع «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢٣٢٨).

<sup>(</sup>۲) «الفصوص»: (ص ۱٤۲).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «فحيت».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «نفخ».

<sup>(</sup>٥) تنسبُ إلى البسطامي أبي يزيد هذا قصصٌ كثيرة، الشأنُ في ثبوتها عنه كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وكما قال من قبله شيخه شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

وقد بينتُ في تحقيقي لكتاب المؤلف الآخر: «تسفيه الغبي» أنَّ الواجب دراسة الأسانيد إلى هؤلاء القوم قبل قبول تلك الأخبار حتى لا يقع الباحث في الإثم بافترائه عليهم! انظر (ص ٢٩٧ ـ ٢٩٨) ـ مجلة الحكمة ـ العدد الحادى عشر.

هُوَ عَلَيْهِ، لاَتُعْلَمُ مَاهِيَّتُهُ مَعَ ادِّعَائِهِ في غَيْرِ هَذَا المَوْضِع: أَنَّ العَالَمَ هُوِيَّتُهُ، ومَاهِيَّتُهُ، فَلْيُنْظَرْ! وَزَعَم أَنَّ التَّكْوينَ قَدْ يَصْدُرُ مِنْ صُورَةٍ يَنْزِلُ الحَقُّ إليها، ثُمَّ بَنَى عَلَى قَاعِدَتِهِ المَعْلُومَةِ مَا ذَكَرَ بَعْدَهُ إلى أَنْ قَالَ(١).

لَـمَـا كَانَ الَّـذي كَانَـا وإنَّ الله مَـــولانَـــــا إذًا مَا قُلْتَ إنْسَانَا فَـقَـدْ أغـطَاكَ بُـرْهَانَـا تَــكُــنْ بِـالله رَحْــمَــانَــا تَـكُـنْ رَوْحَـاً وَرَيْـحَالَـا به فينا وأغطانا بايًا وإيانا ف أحسياهُ السَّذي يَدْرِي بقَلْبِي حِيْنَ أَحْسَانَا فَكُنَّا فِيهِ أَكْوَانَاً وأغييانًا وأزمَانيا وَلَـــكِــنْ ذَاكَ (٣) أخـــيَــانَــا

فَــلَــوْ لاَهُ وَلَــه لانَــا فإنَّا أغبُدُ حَقَّا وإنَّا عَـنِـنُـهُ حَـقًا فَـلاَ تُـحْـجَـبُ بِإنْـسَان فَكُنْ حَقًا وكُنْ خَلْقًا وَعُدَّ خَلْقًهُ (٢) منه أ فأغطيناه مَا يَبُدُو فَسَارَ الأمْرُ مَـفْسُوماً وكيسس بدائسم فسينسا

أَقُولُ: هَذَا كُلُّهُ شِرْكٌ ظَاهِرٌ عَلَى قَوَاعِدِهِ المُتَكَرِّرَةِ في الكِتَابِ الَّذِي أَسْنَدَ الْأَمْرَ بِإِخْرَاجِهِ للأُمَّةِ إلى رَسُولِ الله ﷺ الَّذي هُوَ أَخْرَصُ الخَلْقِ عَلَى أُمَّتِهِ عَنْ مُوجِبَاتِ الشَّكِّ والشُّبَهِ في دِينِهِم!

ثُمَّ قَالَ (٤): ومِمَّا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ في أَمْرِ النَّفْخِ الرُّوحَانِيُّ مَعَ

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۱٤٣).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «وعد حه»! وفي «الفصوص»: «وغذ خلقه»!! ولعل الصواب ما

ساقط من «الأصل»، واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ١٤٣).

صُورَةِ البَشِرِ العُنْصُرِيِّ، هُو أَنَّ الحَقَّ وَصَفَ نَفْسَهُ بِالنَّفَسِ الرَّحْمَانِيُّ (۱)، ولا بُدَّ لِكُلُ مَوْصُوفِ بِصِفَةٍ أَنْ يَتْبَعَ الصَّفَةَ جَمِيعُ مَا تَسْتَلْزِمُهُ تِلْكَ الصَّفَةُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ النَّفَسَ في المُتَنَفِّسِ مَا يَسْتَلْزِمُهُ. فَلِذَلِكَ قَبِلَ الصَّفَةُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ النَّفَسَ في المُتَنَفِّسِ مَا يَسْتَلْزِمُهُ. فَلِذَلِكَ قَبِلَ النَّفَسُ الرَّحْمَانِيُّ (۲) صُورَةَ العَالَمِ، فَهُو لَهَا كالجَوْهِرِ الهَيُولانِيُ وَلَيْسَ إلاَّ عَنْ الطَّبِيعَةِ. ومَا فَوْقَ العَنَاصِرُ صُورَةٌ مِنْ صُورِ الطَّبِيعَةِ، وَهِيَ الأَرْوَاحُ العُلْوِيَّةُ وَمَا تَوَلَّدَ عَنْهَا [فَهُو] (۱) أَيْضاً مِنْ صُورِ الطَّبِيعَةِ، وَهِيَ الأَرْوَاحُ العُلْوِيَّةُ الْتَي فَوْقَ السَّمُواتِ السَّبْعِ. وأَمَا أَرْوَاحُ السَّمُواتِ وأَعْيَانُها، فَهِي عُنْصُرِيَّةٌ وَمَا تَكُونَ عَنْ كُلِّ سَمَاءٍ مِنَ المَلاَثِكَةِ، فَهُو مِنْهَا فَهُم عُنْصُرِيَّةٌ وَمَا تَكُونَ عَنْ كُلِّ سَمَاءٍ مِنَ المَلاَثِكَةِ، فَهُو مِنْهَا فَهُم عُنْصُرِيَّةٌ وَمَا تَكُونَ عَنْ كُلِّ سَمَاءٍ مِنَ المَلاَثِكَةِ، فَهُو مِنْهَا فَهُم عُنْصُرِيَّةٌ وَمَا تَكُونَ عَنْ كُلِّ سَمَاءٍ مِنَ المَلاَثِكَةِ، فَهُو مِنْهَا فَهُم عُنْصُرِيَّةٍ وَمَا تَكُونَ عَنْ كُلُ سَمَاءٍ مِنَ المَلاَثِكَةِ الأَرْضِيَّةِ إلاَّ بِكُونِهِ مُنَ الأَنْوَاعِ العُنْصِرِيَّةِ إلاَّ بِكُونِهِ مُنَ النَّوْمَ مِنْ العَنْصِرِيَّةِ إلاَّ بِكُونِهِ مُنَ النَّرَامِ مِنْ عَيْنِ وَالسَّمَاوِيَّة فَوْقَ المَلاَئِكَةِ الأَرْضِيَّةِ والسَّمَاوِيَّة، والمَلاَئِكَةُ العَالُونَ خَيْرٌ مِنْ هذَا النَّوْعِ بالنَّصِّ الإَلْهِيِّ.

أَقُولُ: انْظُرْ كَيْفَ نَاقَضَ نَفْسَهُ فيما قَالَ في الكَلِمَة الإسْحَاقِيَّةِ (^) حَيْثُ جَعَلَ الجماد هُنَاكَ أَعْلَى الكُلِّ، والإنْسَانَ أَدْنَى الكُلُّ! وجَعَلَهُ هُنَا أَعْلَى [مِنْ] (^) جَمِيع العُنْصُرِيَّاتِ! وَهَلْ هَذَا إلاَّ وَسَاوِسٌ وخَيَالاَتُ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «الروحماني»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>۲) في «الفصوص»: «الإلٰهي».

<sup>(</sup>٣) ساقط من «الأصل»: واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «وما»!

<sup>(</sup>o) في «الأصل»: «وما»!

<sup>(</sup>٦) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>V) تكررت: «قال» في «الأصل». والصواب حذف واحدة منها.

<sup>(</sup>٨) «الفصوص»: (ص ٨٥) عند قوله:

فلا خَلْقُ أَعْلَى مِنْ جَمَادٍ وَبَعْدَه نباتٌ على قَدْرِ يكون وأوزان

<sup>(</sup>A) ساقط من «الأصل». ولعل الصواب إثباته.

تَعْتَرِيه تَارَاتِ أَوْ فِي حَالاَتِ مُخْتَلِفَةٍ فَمَا أَبْعَدَهُ عَنِ الْكَشْفِ الَّذِي يَدَّعِيهِ! وَقَوْلُهُ: بِالنَّصُ الإلْهِيِّ، أَرَادَ بِهِ مَا قَرَّرَهُ فِي قَوْلِهِ (١): فَقَالَ لِمَنْ أَبَى عَنِ السُّجُودِ لَهُ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسْتَكُبَرْتَ ﴾ (٢). على مَنْ هُوَ مِثْلَكَ - يَعْنِي عُنْصُرِيًّا - أَمْ كُنْتَ مِنَ العَالِينَ عَنِ العُنْصُو وَلَسْتَ هُوَ مِثْلَكَ - يَعْنِي بالعَالِينَ: مَنْ عَلاَ بِذَاتِهِ عَنْ أَنْ يَكُونَ فِي نَشْأَتِهِ النُّورِيَّةِ كَذَلِكَ. وَيَعْنِي بالعَالِينَ: مَنْ عَلاَ بِذَاتِهِ عَنْ أَنْ يَكُونَ فِي نَشْأَتِهِ النُّورِيَّةِ كَنْصُرِيًّا، وإنْ كَانَ طَبِيعِيًّا، انتهى. ثُمَّ إِنَّهُ سَاقَ الهَذَيَانَ بِنَاءَ عَلَى قَوَاعِدِه عُنْصُرِيًّا، وإنْ كَانَ طَبِيعِيًّا، انتهى. ثُمَّ إِنَّهُ سَاقَ الهَذَيَانَ بِنَاءَ عَلَى قَوَاعِدِه البَاطِلَةِ فِي تَحْرِيفِ تَفْسِير قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ (٢). إلى البَاطِلَةِ فِي تَحْرِيفِ تَفْسِير قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ (٢). إلى آخِرِ السُّورَةِ حَتَّى قَالَ (٤): ﴿ فَلُمَّا تَوَقِيْتَنِي ﴾: أَيْ رَفَعْتَنِي إلَيْكَ وَحَجَبْتَهُم عَنْ أَن اللَّهُ فِي مَوادُهم، إذْ كُنْتَ بَصَرَهُم الَّذِي يَقْتَضِي المُرَاقَبَةَ. فَشُهُودُ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ شُهُودُ الحَقِ إِيَّاهُ!

أَقُولُ: انْظُرْ إلى هَذَا الكُفْرِ الصَّرِيحِ، والإِلْحَادِ الَّذِي هُوَ أَقْبَحُ مِنْ كُلِّ قَبِيحٍ، حَيْثُ يَجْعَلُ الحَقَّ سُبْحَانَه بَصَرَ الكُفَّارِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا عِيسى وأُمَّهُ إِلَهَيْنِ! ثُمَّ سَاقَ الهَذَيَانَ إلى أَنْ قَالَ (٢): ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً عِيسَوِيَّةً وَاللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ (٢): ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً عِيسَوِيَّةً وَاللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ (٢) ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً عِيسَوِيَّةً ومحمَّدِيَّةً: أَمَّا كُونُها عِيسَوِيَّةً، فإنَّها قَوْلُ عِيسى عليه السَّلامُ بإخبَارِ الله تَعَالَى عَنْهُ في كِتَابِهِ، وأَمَّا كَوْنُها مُحمَّدِيَّةً، فَلِمَوْقِعَها مِنْ مُحمَّدٍ مَعْ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلَّم بالمَكَانِ الَّذِي وَقَعَتْ [مِنْهُ](٧)، فَقَامَ بِهَا لَيْلَةً صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلَّم بالمَكَانِ الَّذِي وَقَعَتْ [مِنْهُ](٧)، فَقَامَ بِهَا لَيْلَةً كَامِلَةً يُرَدُّدُها لَم يَعْدِلْ إلى غَيْرِها حَتَّى طَلَع الفجر: ﴿إِن تُعَيِّرُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَاعَدُونَ اللّهِ يَعْدِلْ إلى غَيْرِها حَتَّى طَلَع الفجر: ﴿ إِن تُعَدِّرُهُ اللهُ عَيْرِها حَتَّى طَلَع الفجر: ﴿ إِن تُعَلِّمُ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَا يَهُمْ فَا إِنْ اللّهُ كَالِهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَيْرِها حَتَّى طَلَع الفجر: ﴿ إِن تُعَلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْرُها حَتَّى طَلَع الفجر: ﴿ إِنْ اللّهُ المِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) الآية ۷۰ من سورة ص.

<sup>(</sup>٣) الآية ١١٦ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) «القصوص»: (ص ١٤٨).

<sup>(</sup>٥) الآية ١١٦ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٦) «الفصوص»: (ص ١٤٨).

<sup>(</sup>٧) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَنِيزُ لَلْكِيمُ ﴿ اللهُ وَهُمْ اللَّهِ الْمُ مَلَ الْمَدِيرُ الْعَائِبِ، [كما أَنَّ «هو» ضمير الغائب] (٢) كما قَالَ ﴿ هُمُ اللَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ (٣) بضمير الغائب، فَكَانَ الغَيْبُ سِتْراً لَهُمْ عَمَّا يُرَادُ بالمَشْهُودِ الْحَاضِرِ.

فَقَالَ: ﴿إِن تُعَذِّبُمْ ﴾ بضَمِيرِ الغَائِبِ، وَهُوَ عَيْنُ الْحِجَابِ الذي هُمْ فيه عَنِ الْحَقِّ. فَذَكَّرَهُمُ الله تَعَالَى قَبْلَ حُضُورِهِم حتَّى إِذَا حَضَرُوا تَكُونُ الْخَمِيرَةُ قَدْ تَحكَّمَتْ في الْعَجِينِ، فَصَيَّرَتْهُ مِثْلَهَا. ﴿ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكِّ ﴾ : فَافْرَدَ الْخِطَابَ للتَّوْحِيدِ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ. وَلاَ ذِلَّةَ أَعْظَمُ مِنْ ذِلَّةِ الْعَبِيدِ، فَافْرَدَ الْخِطَابَ للتَّوْحِيدِ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ. وَلاَ ذِلَّةَ أَعْظَمُ مِنْ ذِلَّةِ الْعَبِيدِ، فَافْرَدَ الْخِطَابَ للتَّوْحِيدِ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ. وَلاَ ذِلَّةَ أَعْظَمُ مِنْ ذِلَّةِ الْعَبِيدِ، لاَنْهُم لا تَصَرُّفَ لَهُم في أَنْفُسِهم. فَهُمْ بِحُكْمِ مَا يُرِيدُهُ مِنْهُم سَيْدُهُم وَلاَ شُرِيكَ لَهُ فيهم، فإنَّه قَالَ: ﴿عِبَادُكُ ﴾ فَأَفْرَدَ والمُرَادُ بالعَذَابِ وَلاَ شُرِيكَ لَهُ فيهم، فإنَّه قَالَ: ﴿عِبَادُكُ ﴾ فأَفْرَدَ والمُرَادُ بالعَذَابِ الْخَيْدُ لَهُم ، وَلاَ ذُلَّ مِنْهُم لِكَوْنِهِم عِبَاداً. فَذَوَاتُهم تَقْتَضِي أَنَّهم أَوْلَ مَنْ أَوْلَ مِمَّا هُمْ فِيه مِنْ كَوْنِهِم عَبِيداً. إِذْلاَتُهم، فإنَّ لا تُذِلَّهُم عَنْ إِيقاع العَذَابَ الَّذِي يَستَجِقُونَهُ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ أَيْ: تَسْتُرهُم عَنْ إِيقاع العَذَابَ الَّذِي يَستَجِقُونَهُ إِيمَا لَهُم عَفْراً يَسْتُرهُم عَنْ إِيقاع العَذَابَ الَّذِي يَستَجِقُونَهُ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ مِنْه . ﴿ فَإِنْكَ وَيَمْنَعُهُم مِنْه . ﴿ فَإِنَّكُ الْمَنِيعُ الْحِمَى . إلى آخِرِ مَا خَرَفَ.

الآية ۱۱۸ من سورة المائدة.

والحديث ثابت: رواه النسائي في «الصغرى» (٢/١٧٧)، وفي «الكبرى» (ج ٦/ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠) رقم (١١١٦١)، وابن ماجه في «سننه» (١٣٥٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢٤١/١)، وصححه، ووافقه الذهبي، وليس كما قالا! فإن مدار الإسناد على جسرة بنت دجاجة، وهي حسنة الحديث على التحقيق، فقد وثقها ابن حبان، والعجلي، وروى عنها جماعة. «تهذيب التهذيب» (٢٤٧٤).

والحديث رواه البغوي ـ أيضاً ـ في «شرح السنة» (٩١٥). وزعم الأرناؤوط أنه إسحادً صحيح! والحديث حسنه الألباني. «صحيح النسائي» (٩٦٦).

<sup>(</sup>۲) ساقط من «الأصل»! واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥ من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٤) غير موجودة في «الفصوص».

أَقُولُ: انْظُرْ إلى هذا الإلْحَادِ في آياتِ الله تَعَالَى والتَّعَصُّبِ للكُفَّارِ! وإلى هَذِهِ التأويلاَتِ الرَّكيكَةِ في قَوْلِهِ(١): «هُمْ» ضَمِيرُ الغَائِبِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا أَيُّهَا الأَحْمَقُ! فَهَلْ كَانَ المَقَامُ يَقْتَضِي تَكَلُّماً أَوْ خِطَاباً؟ وكَذَا في قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌّ ﴾ فأفْرَدَ الخِطَابَ (٢): هَلِ المَقَامُ يَقْتَضِي غَيْرَ الإِفْرَادِ؟! وانْظُرْ إلى الكَذِبِ، وَبُعْدِ المُنَاسَبَةِ في قَوْلِهِ: للتَّوحِيدِ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ! وَهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا عِيسى عليه السَّلامُ وأُمَّه إِلْهَيْن! وانْظُرْ إلى بُعْدِهِ عَنِ الحَقِّ والحَقَائِقِ في قَوْلِهِ: وَلاَ ذِلَّةَ أَعْظَمُ مِنْ ذِلَّةٍ العَبِيدِ! وَقَوْلِهِ: المُرَادُ بالعَذَابِ: إِذْلاّلُهُم، وَلاَ ذُلَّ أَذَلُّ مِنْهُم لِكَوْنِهم عِبَاداً! فَيُقَالُ لَهُ: يَا أَيُّهَا المُتَصَلِّفُ بِالتَّصَوِّفِ والدَّعَاوَى العَريضَةِ فِيهِ! مَتَى كَانَتْ عُبُودِيَّةُ (٣) اللهِ ذُلاَّ بَلْ هِي كَمَالُ العِزةِ وَعَيْنُها، بها(٤) افْتَخَرَ (٥) مَنِ افْتَخَرَ. ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾ (٦) ﴿ وَأَنَّامُ لَمَّا قَامَ (٧) عَبْدُ ٱللَّهِ﴾(٨) فَهَلْ جَعَلَ الله تَعَالَى أَنْبِياءَهُ وخَوَاصَّهُ في العَذَابِ والذُّلِّ؟! مَعَ أَنَّهُ أَنْكُرَ وعَذَّبَ مَنْ كَذَّبَ مَنْ هُوَ عَبْدُهُ، فَقَال تَعَالى: ﴿ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا ﴾ (٩) إلخ، إنَّما الذُّلُّ في عُبُودِيَّةٍ (١٠) المَخْلُوقِ. بَلْ إِذَا كَانَ السَّيِّدُ مِنَ المَخْلُوقِينَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ تَعَزَّزَ بِهِ عَبِيدُهُ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهِ في الغِنَاءِ. وهذا أَمْرٌ ظَاهِرٌ لا يُنْكِرُهُ إلا مُعَانِدٌ مِثْلُكَ! دَأْبُهُ المُغَالَطَةُ والبُهْتَانُ.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «قولهم». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «فأفرد الخطاب هل»! ولا معنى لـ«هل» هذه ها هنا.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «عبودة». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل»: ولعل الأصوب: «وبها».

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «افتخر بها». والصواب حذف: «بها».

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٠ من سورة مريم.

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: «قال»! والتصويب من «المصحف الشريف».

<sup>(</sup>٨) الآية ١٩ من سورة الجن.

<sup>(</sup>٩) الآية ٩ من سورة القمر.

<sup>(</sup>١٠) في «الأصل»: «عبودة».

وأمًّا عَدَمُ التَّصرُّفِ في أَنْفُسِهم، فَلَيْسَ ذِلَّةً، كَيْفَ وَمُؤْنَتُهم وَكِفَايَتُهم عَلَى سَيِّدِهم الغَنيِّ القَادِره الجَوَادِ الكريم! فانظُرْ أَيُها المُنْصِفُ! إلى مِثْلِ هَذِه الأبَاطِيلِ الَّتِي أَتَى بِهَا في هَذَا الكِتَابِ \_ فالوَيْلُ كُلُّ الوَيْلِ لِمَنْ اطَّلَعَ هَذَا الإِلْحَادَ، ثُمَّ يَعْتَقِدُهُ مُسْلِماً (١)، فَضْلاً عَنِ اعْتِقَادِهِ وَلِيًّا.

ثُمَّ كَذَبَ على النَّبِي صلَّى الله تَعَالى عليه وسلَّم وإلْحَاحاً مِنْهُ عَلَى رِبّه فَكَانَ سُؤَالاً مِنَ النَّبِي صلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وسلَّم وإلْحَاحاً مِنْهُ عَلَى رِبّه في المَسْأَلَةِ لَيْلَتَهُ الكَامِلَةَ إلى طُلُوعِ الفَجْرِ يُردِّدُها طَلَباً للإجَابَة! أقُولُ: لا شَكُ أَنَّ الضَّمِيرَ في (تُعَذَّبُهم) و(تَغْفِرْ لَهُم) رَاجِعٌ إلى النَّاسِ الَّذينَ لا شَكُ أَنَّ الضَّمِيرَ في (تُعَذَّبُهم) و(تَغْفِرْ لَهُم) رَاجِعٌ إلى النَّاسِ الَّذينَ التَّخَذُوا عِيسى وأُمَّهُ إلْهَيْنِ مِنْ دُونِ الله، فَكَيْفَ يَدْعُو لَهُم رَسُولُ الله التَّخَذُوا عِيسى وأُمَّهُ إلْهَيْنِ مِنْ دُونِ الله، فَكَيْفَ يَدْعُو لَهُم رَسُولُ الله صلَّى الله تَعَالى عَنِ الاسْتِغْفَارِ صلَّى الله تَعَالى عَنِ الاسْتِغْفَارِ لللهُ الله تَعَالى عَنِ الاسْتِغْفَارِ لللهُ الله تَعَالى عَنِ الاسْتِغْفَارِ للهُ الله تَعَالى عَلِيه وسلَّم، ويُلِحُ، وَقَدْ نَهَاهُ الله تَعَالى عَنِ الاسْتِغْفَارِ طلى الله تَعَالى عَلَيْه وسلَّم، عُصَاةً أُمَّتِهِ فَلاَ حَاجَة.

قَالَ في الْكَلِمَة السُّلَيْمَانِيَّة (٤) بِنَاءً عَلَى قَاعِدَتِهِ الخَبِيثَةِ: والْعَمَلُ مُقَسَّمٌ عَلَى ثَمَانِيَة أَعْضَاءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ. وَقَدْ أُخْبَرَ الْحَقُّ أَنَّه تَعَالَى هُوِيَّةُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا، فَلَمْ يَكُنِ الْعَامِلُ غَيْرَ الْحَقِّ، والصُّورَةُ للْعَبْدِ والْهُوِيَّةُ مُدْرَجَةٌ فيه، أَيْ مِنْهَا، فَلَمْ يَكُنِ الْعَامِلُ غَيْرَ الْحَقِّ، والصُّورَةُ للْعَبْدِ والْهُوِيَّةُ مُدْرَجَةٌ فيه، أَيْ مِنْهَا الْهَوَ وَسُمَّى خَلْقاً.

ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ (٥): فَقَيَّدَ رَحْمَةَ الوُجُوبِ، وأَطْلَقَ رَحْمَةَ الامْتِنَانِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾(٢). حتَّى الأسْمَاءَ الإلْهِيَّةِ،

<sup>(</sup>۱) يعنى به ابن عربي.

<sup>(</sup>٢) «الفصوص»: (ص 1٤٩).

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٨، ١١٦ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ١٥١).

<sup>(</sup>o) «الفصوص»: (ص ١٥١ ـ ١٥٢).

<sup>(</sup>٦) الآية ١٥٦ من سورة الأعراف.

أَعْنِي حَقَائِقَ النِّسَبِ الْمَانِيَّة . ثُمَّ أَوْجَبَها [عَلَى نَفْسِهِ] (١) بِظُهُورِنَا (٢) بِالْأَسْمَاءِ الإلْهِيَّةِ والنُّسَبِ الرَّبَانِيَّة . ثُمَّ أَوْجَبَها [عَلَى نَفْسِهِ إلاَّ بِظُهُورِنَا (٢) لِنا، وأَعْلَمَنَا أَنَّه هُوِيَّتُنَا، لنَعْلَمَ (٣) أَنَّهُ مَا أَوْجَبَها على نَفْسِهِ إلاَّ لِنَفْسِهِ للنَّا وأَعْلَمَنَا أَنَّه هُويَّتُنَا، لنَعْلَمَ (٣) أَنَّهُ مَا أَوْجَبَها على نَفْسِهِ إلاَّ لِنَفْسِهِ فَمَا خَرَجَتِ الرَّحْمَةُ عَنْهُ . فَعَلَى مَنِ امْتَنَّ وَمَا ثَمَّ إلاَّ هُو؟ إلاَّ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ حُكُم لبَيَانِ (٤) التَفْصِيلِ لِمَا ظَهَرَ مِنْ تَفَاضُلِ الخَلْقِ في العُلُومِ حَتَّى مِنْ حُكُم لبَيَانِ (٤) التَفْصِيلِ لِمَا ظَهَرَ مِنْ تَفَاضُلِ الخَلْقِ في العُلُومِ حَتَّى يُقَلِ مِنْ هَذَا، مَعَ أَحَدِيَّةِ العَيْنِ! ومَعْنَاهُ مَعْنَى نَقْصِ تَعَلَّقِ الإَرَادَةِ (٥) عَنْ تَعَلَّقِ العِلْمِ، فهذه مُفَاضَلَةٌ في الصَّفَاتِ الإلهِيَّةِ، وَكَمَالُ تَعَلَّقِ الإَرَادَةِ وفَضْلُهَا وزِيَادَتُها على تَعَلَّقِ القُدْرَةِ إلى الخَدْرةِ إلى المُفَاتِ الإلهِيَّةِ، وكَمَالُ تَعَلِّقِ الإَرَادَةِ وفَضْلُهَا وزِيَادَتُها على تَعَلِّقِ القُدْرَةِ إلى الخَدْرةِ إلى المُفَاتِ الإلهِيَّةِ،

أَتُولُ: أَمَّا قَاعِدَتُهُ المَذْكُورَةُ، فَمَعْلُومَةٌ! وأَمَّا قَوْلُهُ: بِنَقْصِ تَعَلَّقِ الإِرَادَةِ الإِرَادَةِ عَنْ تَعَلَّقِ العِلْمِ، فَصَحِيحٌ. وأمَّا قَوْلُهُ: بِتَفْضِيلِ (٢) تَعَلَّقِ الإِرَادَةِ وزِيَادَتِها عَلَى تَعَلَّقِ العَدْرَةِ، فَغَيْرُ صحيح، بَلْ كَذِبٌ قَبيحٌ، فإنَّه سُبْحَانَه وَتعالى قَادِرٌ على كُلِّ مَا يُرِيدُ، قَالَ تَعَالى: ﴿فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ (٧). فلا وتعالى قادِرٌ على كُلِّ مَا يُرِيدُ، قَالَ تَعَالى: ﴿فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ (٧). فلا يُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ شَيْئاً وَهُو غَيْرُ قَادِرٍ عليه، فإنَّ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ يُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ شَيْئاً وَهُو غَيْرُ قَادِرٍ عليه، فإنَّ ذَلِكَ عُلُوا كَبِيراً. بَلِ المُحْدَثَاتِ، بَلِ السُّفَهَاءِ، تَعَالَى الله تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كَبِيراً. بَلِ المُحْدَثَاتِ، بَلِ السُّفَهَاءِ، تَعَالَى الله تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كَبِيراً. بَلِ المُحْدَثَاتِ، ولا يُرِيدُ كُلَّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، كَمَا لاَ يَخْفَى عَلَى أَنَّهُ مُنَاقِضٌ مَا قَالَهُ، فإنَّ الْكَلِمَةِ الإِبْرَاهِيميَّةِ (فَمَا شَاءَ، فَمَا هَدَاهُمْ، فَهَلْ نَفْسَهُ فِيمَا قَالَ (٥) في الكَلِمَةِ الإِبْرَاهِيميَّةِ (فَمَا شَاءَ، فَمَا هَدَاهُمْ، فَهَلْ

<sup>(</sup>١) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>Y) في «الأصل»: «ثم أوجبها ثم أوجبها»!

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «ليعلم». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) كذا «الأصل». وفي «الفصوص»: «لسان»!

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: تكررت عبارة: «تعلق الإرادة» مرتين! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «تفصيل». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٧) الآية ١٦ من سورة البروج.

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: «على ما كل يريد». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٩) «الفصوص»: (ص ۸۲).

يَشَاءُ؟ هَذَا مَا لاَ يَكُونُ. فَمَشِيئتُهُ(١) أَحَدِيَّةُ التَعَلُّقِ وَهِيَ نِسْبَةٌ تَابِعَةٌ للعِلْمِ، والعِلْمُ نِسْبَةٌ تَابِعَةٌ للمَعْلُومِ) فإنَّهُ صَرِيحٌ في أَنَّهُ لا يُرِيدُ مَا لاَ يَكُونُ وَهُوَ كَثِيرُ التَّنَاقُضَاتِ مَعَ ادْعَائِهِ الكَشْفَ المُنَافِي لَهَا!!!

قَالَ<sup>(۲)</sup>: وكَذَلِكَ السَّمْعُ الإلهِيُّ والبَصَرُ وجَمِيعُ الأَسْمَاءِ الإلهِيَّةِ عَلَى دَرَجَاتِ في تَفَاضُلِ بَعْضِها على بَعْضِ. كذلك تَفَاضُلُ ما ظَهَرَ في الخَلْقِ مِنْ أَنْ يُقَالَ: هَذَا أَعْلَمُ مِنْ هَذَا مَع أَحَدِيَّةِ العَيْنِ. وكَمَا أَنَّ كُلَّ السَم إلهِيِّ إِذَا قَدَّمْتَهُ سَمَّيْتَهُ بجَمِيعِ الأَسْمَاءِ ونَعَتَّهُ بها، كَذَلِكَ فيما ظَهَرَ السَم إلهِيِّ إِذَا قَدَّمْتَهُ سَمَّيْتَهُ بجَمِيعِ الأَسْمَاءِ ونَعَتَّهُ بها، كَذَلِكَ فيما ظَهَرَ مِنَ الخَلْقِ فيه أَهْلِيَّةُ كُلُّ مَا فُوضِلَ بِهِ. فَكُلُّ جُزْءٍ مِنَ العَالَمِ هُو مَجْمُوعُ العَالَمِ، أَيْ هُو قَابِلٌ لحَقَائِقِ مُفْرَدَاتِ (٣) العَالَم كُلُهِ!.

أَقُولُ: هَذَا مُنَاقِضٌ لِمَا يُكَرِّرُهُ كَثيراً أَنَّ الأَشْياءَ لَهَا اسْتِغْدَادَاتٌ حَالَ عَدَمِهَا، فَكُلُّ مِنْهَا يَقْبَلُ مِنْ فَيْضِ وُجُودِ الْحَقِّ عَلَى حَسَبِ اسْتِعْدَادِهِ، فَتَنَبَّهُ لِتَنَاقُضِهِ!!

ثُمَّ قَالَ<sup>(3)</sup>: فَلاَ يَقْدَحُ قَوْلُنَا: إِنَّ زَيْداً دُونَ عَمْرٍ فِي (<sup>6)</sup> العِلْمِ أَنْ تَكُونَ هُوِيَّةُ الحَقِّ عَيْنُ زَيْدٍ وعَمْرٍو، وتَكُونَ في عَمْرٍو أَكْمَلُ وأَعْلَمُ مِنْهُ في زَيْدٍ، كَمَا تَفَاضَلَتِ الأَسْمَاءُ الإلْهِيَّةُ وَلَيْسَتْ غَيْرَ الحَقِّ! فَهُوَ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ هُو مَريدٌ وقَادِرٌ، وَهُو هُو مِنْ حَيْثُ مَا هُو مُريدٌ وقَادِرٌ، وَهُو هُو لَيْسَ غَيْرُهُ. فَلاَ تَعْلَمْهُ هُنَا يَا وَلِيَّ [الله!] (<sup>7)</sup> وتَجْهِلْهُ هُنَا، وتُثْبِتْهُ هُنَا يَا وَلِيَّ [الله!] وتَنْهِيهُ مُنَا إلا إِنْ أَثْبَتُهُ بالوَجْهِ الَّذِي أَثْبَتَ نَفْسَهُ، ونَفْيتَهُ عَنْ كَذَا بالوَجْهِ وَتَنْهِيهِ هُنَا إلا إِنْ أَنْبَتَهُ بالوَجْهِ الَّذِي أَثْبَتَ نَفْسَهُ، ونَفْيتَهُ عَنْ كَذَا بالوَجْهِ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «فمشيته».

<sup>(</sup>٢) «القصوص»: (ص ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) في «الفصوص»: «للحقائق متفرقات»!!

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «وفي»!

<sup>(</sup>٦) الزيادة من «الفصوص».

الَّذِي نَفَى نَفْسَهُ كَالآيةِ الجَامِعَةِ للنَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ فِي حَقِّهِ حِيْنَ قَالَ: ﴿ لَلْسَ كَمِثْلِهِ مَنَ الْبَصِيرُ ﴾ (٢) فَأَفْبَتَ ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (٢) فأَفْبَتَ بِصِفِةٍ تَعُمُّ كُلَّ سَمِيعٍ وبَصِيرٍ مِنْ حَيَوَانٍ ومَا ثَمَّ إِلاَّ حَيَوانُ إلخ.

أَقُولُ: أمَّا القَاعِدَةُ المَعْلُومَةُ، فَلاَ حَاجَةَ للكلام فيها.

وأمًّا قَوْلُهُ: أَثْبَتَ نَفْسَهُ ونَفَى نَفْسَهُ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ، فإنَّهُ في الآيةِ المَذْكُورَةِ إِنَّمَا نَفَى المِثْلَ وَلَمْ يَنْفِ نَفْسَهُ، وإنَّمَا أَثْبَتَ السَّمْعَ والبَصَرَ، الْمَذْكُورَةِ إِنَّمَا لَغَفْسِهِ. ونَفْسُهُ لَم تَكُنْ مُنتَفِيَةً قَطُّ لِيُثْبِتَهَا تَعَالى! وكذلك سَمْعُهُ وبَصَرُهُ إلا أَنَّهُ حَصَرَهُما فيه لأَنَّهُما في غَيْرِهِ كالعَدَم، وَهُوَ مِنْ سَمْعُهُ وبَصَرُهُ إلا أَنَّهُ حَصَرَهُما فيه لأَنَّهُما في غَيْرِهِ كالعَدَم، وَهُو مِنْ قَبِيلِ ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَامُ ﴾ (٣) لا أَنَّهُ كَمَا زَعَمَ عَيْنُ كُلُ مَنْ يَسْمَعُ ويُبْصِرُ حتَّى الجَمَادَ! عَلَى مَا تَكلَّفَ مِنَ التَأْوِيلِ عَلَى تقدِيرِ تَسْلِيهِهِ أَيْضًا!

ثُمَّ قَالَ (٤): ثُمَّ كَيْفَ (٥) يُقدِّمُ سُلَيْمَانُ اسْمَهُ عَلَى اسْمِ الله تَعَالَى، كَمَا زَعَمُوا، وَهُوَ مِنْ [جُمْلَةِ] (٦) مَن أَوْجَدَتْهُ الرَّحْمَة فَلاَ بَدَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّحْمَة الرَّحْمَة فَلاَ بَدً أَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّحْمُنُ الرَّحِيمُ لِيَصِحَّ اسْتِنَادُ المَرْحُوم.

هَذَا عَكْسُ الحَقَائِق: تَقْدِيمُ مَنْ يَسْتَحِقُ التَأْخِيرَ، وتَأْخِيرُ [مَنْ يَسْتَحِقُ التَأْخِيرَ، وتأْخِيرُ [مَنْ يَسْتَحِقُهُ.

أَقُولُ: هَذَا اعْتِرَاضٌ عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، لكِنَّ

<sup>(</sup>١) الآية ١١ من سورة الشوري.

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٨ من سورة القصص.

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) في «الفصوص»: «ثم إنه كيف».

<sup>(</sup>٥) سأقط من «الأصل»! واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) ساقط من «الأصل»! واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>V) ساقط من «الأصل»! واستدركته من «الفصوص».

قَوْلَهُ: كَمَا زَعَمُوا، إشارَةٌ إلى أَنَّه إِنَّما يَتَوجَّهُ عَلَى زَعْم مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ هُويَّةِ الحَقِّ لاَ عَلَى قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّه عَيْنُها، إِذْ (اللهُ يُتَصَوَّرُ التَّقْدِيمِ، إِذْ هُوَ كَقَوْلِهِ: (إِنَّه مِنَ الله) والذَّاتُ مُتَقَدِّمةٌ على الصَّفَةِ بالرُّتْبةِ.

ولِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إِنِ اعْتَبَرْتَ جِهَةَ الكَثْرَةِ، فَالاعْتِرَاضُ بِحَالِهِ عَلَى زَعْمِكَ أَيْضاً، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ إِساءَتِكَ الأَدَبَ مَعَ أَنْبِياءِ الله تَعَالى عَلَى زَعْمِكَ أَيْضاً، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ إِساءَتِكَ الأَدَبَ مَعَ أَنْبِياءِ الله تَعَالى عَلَيْهِم الصَّلُواتُ والسَّلامُ. وإِنِ اعْتَبَرَ جِهَةَ الوَحْدَةِ، فالكَاتِبُ والمَكْتُوبُ إليه! وَمَا إلى ذَلِكَ وَاحِدٌ، فَلا يُتَصَوَّرُ تَقْدِيمٌ ولا تأخِيرٌ، وإذْ سُلَيْمَانُ والرَّحْمٰنُ وغَيْرُهُما وَاحِدٌ!!

قَالَ<sup>(۲)</sup>: فَكَانَ<sup>(۳)</sup> عَيْنُ قَوْلِ آصِفَ بِنِ بَرْخِيا<sup>(٤)</sup> عَيْنَ الفِعْلِ في الزَّمَنِ الوَاحِد. فرأى<sup>(٥)</sup> في ذلك الزَّمانِ بعَيْنِهِ سليمانُ<sup>(٢)</sup> عَرْشَ بَلْقِيسَ مُسْتَّقِرًا عِنْدَهُ لِثَلاً يَتَخَيَّلَ أَنَّهُ أَدْرَكَهُ، وَهُوَ في مَكَانِهِ مِنْ غَيْرِ انْتِقَالِ، ولم يَكُنْ عِنْدَهُ لِثَلاً يَتَخَيَّلَ أَنَّهُ أَدْرَكَهُ، وَهُوَ في مَكَانِهِ مِنْ غَيْرِ انْتِقَالِ، ولم يَكُنْ عِنْدَنَا بِاتِّحَادِ الزَّمَانِ انْتِقَالَ، وإنَّما كَانَ إعْدَامٌ وإيْجَادٌ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُ أَحَدٌ بذلك إلاً مَنْ عَرَفَهُ وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ بَلُ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ يَشْعُرُ أَحَدٌ بذلك إلاً مَنْ عَرَفَهُ وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «إذا». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) «القصوص»: (ص ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «وكان».

وانظر «تفسير ابن كثير» (ج ٦/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «فرى».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «سلمين»!

خُلْقِ جَدِيدٍ ﴾ (١) إلى آخر مَا ذَكَرَ إلى أَنْ قَالَ (٢): فلم يَكُنْ لآصِفَ مِنَ الفَضْلِ إلاَّ حُصُولُ التَّجْدِيدِ في مَجْلِسِ سُلَيْمَانَ عليه السَّلامُ. فَمَا قَطَعَ العَرْشُ مَسَافَةً، ولا زُوِيتْ لَهُ أَرْضٌ (٣) ولا خرَقَها (٤) لِمَنْ فَهِمَ مَا ذَكَرْنَاهُ!

أقُولُ: هَذَا إِعَادَةٌ لِمَا ذَكَرَ في الكَلِمةِ الشَّعَيْبيَّةِ مِنَ القَوْلِ بِتَجَدُّدِ الأَعْيَانِ، وَلَوْ صَحَّ هَذَا لَمَا كَانَ الرَّائِي (٥) لِلغَرَشِ، هُوَ القَائِلُ: ﴿ أَيُكُمُ الْأَعْيَانِ، وَلَوْ صَحَّ هَذَا لَمَا كَانَ الرَّائِي بِهِ هُوَ القَائِلُ ﴿ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ بَهُ الْفَائِلُ ﴿ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ بَلْ وَلاَ يَأْتِنِي بِعِرْشِهَا ﴾ (٦). وَلاَ الآتي بِهِ هُوَ القَائِلُ ﴿ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ بَلْ وَلاَ هُوَ آتٍ بِهِ إلى مَا لاَ يَخْفَى مِنَ المُحَالاَتِ!! على أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ: هَلْ مَا ذَعَمْتَ مِنَ الإعْدَامِ والإِيْجَادِ باقْتِضَاءِ ذَاتِ الشَّيْءِ أَمْ بالغَيْرِ؟ والأوَّلُ مَحَالٌ، والثَّانِي مُحَالٌ، مُحَالٌ، والثَّانِي إِمَّا أَنْ يَكُونَ الحَقِّ سُبْحَانَهُ أَوْ غَيْرُهُ؟ والثَّانِي مُحَالٌ، لاَنَّهُ شِرْكُ. والأوَّلُ يَقْتَضِي الغَيْرِيَّة، وَلَسْتَ تَقُولُ بِهَا، إلاَّ باعْتِبَارِ النَّي تَرْعُمُ أَنَّ لَهَا ثُبُوتًا في العَدَمِ!! فما المُخَصَّصُ الوُجُودِ والأَعْيَانِ الَّتِي تَرْعُمُ أَنَّ لَهَا ثُبُوتًا في العَدَمِ!! فما المُخَصَّصُ الوُجُودِ والأَعْيَانِ الَّتِي تَرْعُمُ أَنَّ لَهَا ثُبُوتًا في العَدَمِ!! فما المُخَصَّصُ إِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ، وَمَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ؟! إمَّا نَفْسُ الأَعْيَانِ أَوْ نَفْسُ الوُجُودِ.

وعَلَى كِلاَ التَقْدِيرَيْنِ لاَ يَصِحُ أَنْ يُسْنِدَ الشَّخْصُ ذَلِكَ التَّخْصِيصَ إلى نَفْسِهِ. وكَذَا إِنْ أُرِيدَ المُرَكَّبَ مِنْهُمَا عَلَى مَا زَعَمْتَ مِنَ التَّجْدِيدِ. وإذا تأمَّلْتَ كَلاَمَهُ ظَهَرَ لَك أَنَّه لَيْسَ إِلاَّ خَيالاَتٌ لاَ حَقِيقَةٌ. واسْتِدْلاللهُ بالآيةِ كَذِبٌ صَرِيحٌ على مَا ذَكَرْنَاهُ فيما سَبَق!

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة ق.

<sup>(</sup>Y) «القصوص»: (ص ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «عرض»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «ولا فرقها»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «الرأي». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٨ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٧) الآية ٤٠ من سورة النمل.

قَالَ<sup>(۱)</sup>: وسَبَبُ ذَلِكَ كَوْنُ سُلَيْمَانَ [عَلَيْهِ الصَّلاةُ] هِبَّة الله تَعَالى لِدَاوُدَ [عليه الصَلاةُ] (٢) إلخ.

أَقُولُ: لَيْسَ لَفْظُ الهِبَةِ مُخْتَصًّا بِسُلَيْمَانَ عليه السلامُ لِدَاوُدَ عليهِ الصَّلاةُ، بَلْ عَامًّ! قَالَ تَعَالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ ﴾ (٤). وقَالَ سُبْحَانه وتَعَالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى ﴾ (٥). وقَالَ تَعَالَى: ﴿يَهَبُ لِمَن سُبُكَانُهُ إِنْكَالَ اللَّهُ يَحْيَى ﴾ (٥). وقَالَ تَعَالَى: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاتُهُ الذُّكُورَ ﴾ (٧).

قَالَ (^): ولَمَّا رأَتْ بَلْقِيسُ عَرْشَهَا مَعَ عِلْمِهَا ببُعْدِ المَسَافَةِ واسْتِحَالَةِ انْتِقَالِهِ في تِلْكَ المُدَّةِ عِنْدَهَا ﴿قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ﴾ (٩) وَصَدَّقَتْ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَجْدِيدِ الخَلْقِ بالأَمْثَالِ وَهُو: (هُوَ). وصَدَقَ الأَمْرُ، كَمَا أَنْتَ في الزَّمَانِ المَاضِي!

أَقُولُ: كَأَنَّهُ يُحَاوِلُ بهذا الجَوابَ عمَّا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنَ الاَعْتِرَاضَاتِ النَّتِي ذَكَرْنَا بَعْضَهَا. ولا يَخْفَى مَا فيه مِنَ التَّنَاقُضِ في قَوْلِهِ: بالأَمْثَالِ!

وقَوْلُهُ: عَيْنُ مَا أَنْتَ فِي الزَّمَانِ المَاضِي، فإنَّ المِثْلَ غَيْرُ العَيْنِ! لا يُقَالُ يُرِيدُ بالخَلْقِ المَعْنَى المَصْدَرِيّ لا المَخْلُوقَ، فالمُتجَدِّدُ أَمْثَالُ المَصْدَرِ، لا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ المَصْدَرُ، بَلْ مَا وَقَعَ عليهِ المَصْدَرُ عَيْنٌ وَاحِدَةٌ يَتَجَدَّدُ أَمْثَالُ الخَلْقِ عَلَيْها، فَلاَ تَنَاقُضَ، لأَنَّا نَقُولُ: هَذَا أَيْضَاً

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ١٥٦).

<sup>(</sup>۲) (۳) غير موجودة في «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٤ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٥) الآية ٩٠ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٦) تكررت: «لمن يشاء». وكذلك «يهب».

<sup>(</sup>V) الآية ٤٩ من سورة الشورى.

<sup>(</sup>A) «الفصوص»: (ص ١٥٦ ـ ١٥٧).

<sup>(</sup>٩) الآية ٤٢ من سورة النمل.

مُحَالٌ، إذْ هُوَ خَلْقُ المَخْلُوقِ وتَحْصِيلُ الحَاصِلِ ومُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِ هُنَا: وإنَّمَا كَانَ إِيجَادٌ وإعْدَامٌ! ولَقَوْلِهِ في الشُّعَيْبِيَّةِ (١): إنَّ كُلَّهُ (٢) مَجْمُوعُ أَعْرَاضٍ، فَهُو يَتَبَدَّلُ في كُلِّ زَمَانٍ إلخ.

ثُمَّ إِنَّهُ خَبَطَ العَشْوَاءَ (٣) تَابِعاً قَوَاعِدَهُ البَاطِلَةِ إِلَى أَنْ قَالَ (٤): فَكَانَ إِسْلاَمُ بَلْقِيسَ إِسْلاَمُ سُلَيْمَانَ، إِذْ قَالَتْ ﴿مَعَ سُلَيْمَنَ ﴾ (٥)، فَتَبِعَنْهُ. فَمَا يَمُو (٢) بِشَيْءِ مِنَ الْعَقَائِدِ إِلاَّ مَرَّتْ بِهِ مُعْتَقِدَةً ذَلِكَ. كَمَا نَحْنُ عَلَى يَمُو (٢) بِشَيْءِ مِنَ الْعَقَائِدِ إِلاَّ مَرَّتْ بِهِ مُعْتَقِدَةً ذَلِكَ. كَمَا نَحْنُ عَلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ الَّذِي الرَّبُ عَلَيْهِ لِكَوْنِ نَوَاصِينَا فِي يَدِهِ ويَسْتَحِيلُ مُفَارَقَتُنَا إِيَّاه. فَنَحْنُ مَعَهُ بِالتَّصْمِينِ، وَهُو مَعَنَا بِالتَّصْرِيحِ، فَإِنَّهُ قَالَ (٧): ﴿ وَنَحْنُ مَعَهُ بِكَوْنِهِ آخِذاً بِنَواصِينَا، فَهُو وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُثُمُ ﴿ (٨). وَنَحْنُ مَعَهُ بِكَوْنِهِ آخِذاً بِنَواصِينَا، فَهُو تَعَالَى مَعَ نَفْسِهِ حَيْثُ مَا مَشَى بِنَا مِنْ صِرَاطِهِ. فَمَا بَقِيَ مِنَ الْعَالَمِ إِلاَّ يَعَالَى مَعَ نَفْسِهِ حَيْثُ مَا مَشَى بِنَا مِنْ صِرَاطِهِ. فَمَا بَقِيَ مِنَ الْعَالَمِ إِلاَّ عَلَى صِرَاطٍ مُستقيم، وهو صِرَاطُ (٩) الربُ تَعَالَى.

أَقُولُ: هَذَا إِعَادَةً لِمَا ذَكَرَهُ في الكَلِمَةِ الهُودِيَّة.

أمَّا قَوْلُهُ: فَمَا يَمُرُّ بِشَيْءٍ مِنَ العَقَائِدِ إلخ، فَصَحِيحٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّ

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۱۲۵).

<sup>(</sup>٢) يعنى العَالَمَ.

<sup>(</sup>٣) يُقَالُ: ركب العشواء أي خَبَطَ أَمْرَهُ على غير بصيرة. «المعجم الوسيط» (٢/ ٢٠٩). وقد وقع في «الأصل»: «عشواء». ولعل الصواب: «إنه خَبَطَ خَبْطَ عَشواء».

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ١٥٧). وقد تكررت: «قال» مرتين.

<sup>(</sup>٥) الآية الكريمة: ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَقْسِى وَأَسَلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾. الآية ٤٤ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «يأمر»!! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>V) «الفصوص»: (ص ۱۵۷ \_ ۱۵۸).

<sup>(</sup>A) الآية ٤ من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: «الصراط». والتصويب من «الفصوص».

سُلَيمانَ عليهِ الصَّلاةُ لا يَمُوُ إلاَّ عَلَى العَقَائِدِ الصَّحِيحةِ، لاَ مِنْ حَيْثُ مَا قَصَدَهُ مِنْ عُمُومٍ جَمِيعِ العَقَائِدِ!! ومِنْ أَيْنَ يَدُلُّ رَبُّ العَالَمِينَ على أَنَّ جَمِيعِ عَقَائِد العَالَمِينَ حَقُّ والله سُبْحَانَهُ يَقُولُ: ﴿ فَمَاذَا بَمْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا جَمِيعَ عَقَائِد العَالَمِينَ حَقُّ والله سُبْحَانَهُ يَقُولُ: ﴿ فَمَاذَا بَمْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا الطَّهَالُلُ ﴾ (١٠) وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا لَا خَرَةٍ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَلْكَبُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَقِيَاسُ العَقَائِدِ على المَشْيِ الحِسِّيِّ مِنْ مَغَالِيطِهِ البَاطِلَةِ! وإلاَّ فَلاَ خَفَاءَ في مُخَالَفَةِ المُنَافِقينَ ونَحْوِهم، وإنْ مَشَوْا مَعَ المُؤْمِنينَ بأَقْدَامِهِم في طَرِيق! عَلَى أَنَّ المُرَادَ بالآيةِ أَنَّهُ: مَالِكُهُم ومُتَصَرِّفٌ فيهم كَيْفَ شَاءَ، لاَ أَنَّهُ مُجْبِرُهُم عَلَى اتَّبَاعِ الحَقِّ. وَلَوْ كَانَ كَمَا زَعَمَ، فَمَنْ هُمْ الضَّالُونِ المَذْكُورُونَ في القُرْآنِ؟!

قَال (٢) في الكَلِمَةِ الدَّاوُدِيَّة ـ بَعْدَ مَا ذَكَرَ أَمْرَ الْخِلاَفَةِ إلَى أَنْ قَالَ (٤): ولله تَعَالَى في الأَرْضِ خَلاَئِفُ عَنِ الله، وَهُمْ الرُّسُلُ. وأَمَّا الْخِلاَفَةُ اليَوْمَ، فَعَنِ الرُّسُلِ، لاَ عَنِ الله، فإنَّهُم مَا يَحْكُمُونَ إلاَّ بمَا شَرَعَ [لَهُمُ] (٥) الرَّسُولُ لا يَحْرُجُونَ عَنْ ذَلِكَ. غَيْرَ أَنَّ هُنَا دَقِيقَةً لا شَرَعَ [لَهُمُ] (١ الرَّسُولُ لا يَحْرُجُونَ عَنْ ذَلِكَ. غَيْرَ أَنَّ هُنَا دَقِيقَةً لا يَعْلَمُها إلاَّ أَمْثَالُنَا، وذَلِكَ في أَخْذِ مَا يَحْكُمُونَ بِهِ مِمَّا [هُوَ] (٢) شَرْعُ للرَّسُولِ، [عليه السلامُ] (٧) فالخَلِيفَةُ عَنِ الرَّسُولِ مَنْ يأْخُذُ الحُكْمَ بالنَّقْلِ عَنْهُ عَلِيْ أَو الاجْتِهَادِ الَّذِي أَصْلُهُ أَيْضَاً مَنْقُولٌ عَنْهُ عَلِيْ أَو الاجْتِهَادِ الَّذِي أَصْلُهُ أَيْضَاً مَنْقُولٌ عَنْهُ عَلِيْ أَو الاجْتِهَادِ الَّذِي أَصْلُهُ أَيْضَاً مَنْقُولٌ عَنْهُ عَيْقٍ. وَفِينَا مَنْ

<sup>(</sup>١) الآية ٣٢ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٤ من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ١٦٠ ـ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) «القصوص»: (ص ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) ساقط من «الأصل»! واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>V) ساقط من «الأصل».

أَقُولُ: لا بُدَّ لَهُ حَيْثُ لاَ يَجِدُ مُخَالَفَةً ولا اعْتِرَاضاً مِنْ تَرَفَّعِ وَتَمدُّحِ دَعْوَى مُجَرَّدةٍ عَنِ البُرْهَانِ.

ثُمَّ قَالَ<sup>(۲)</sup>: ولهذا مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ وَمَا نَصَّ بخلاَفَةٍ عَنْهُ إلى أَحَدٍ. وَلاَ عيّنَهُ لِعِلْمِهِ أَنَّ في أُمَّتِهِ مَنْ يأْخُذُ الخِلاَفَةِ عَنْ رَبِّه، فَيَكُونُ خَلِيفَةً عَنِ الله تَعَالَى مَعَ المُوافَقَةِ في الحُكْمِ المَشْرُوعِ إلى آخِرِ مَا قَالَهُ!

أَقُولُ: هَذَا غَيْر صَحِيحٍ، بَلْ إِنَّمَا لَمْ يَنُصَّ لِعِلْمِهِ أَنَّ الله تَعَالَى يُولُفُ قُلُوبَ المُؤْمِنِينَ حَتَّى يُجْمِعُوا عَلَى خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلَّمَ بِقَوْلِهِ: «يأْبَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلَّمَ بِقَوْلِهِ: «يأْبَى الله تَعَالَى، وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ» (٣).

ولَمْ يدَّعِ أَبُو بَكْرٍ وَلاَ غَيْرُهُ له أَنَّهُ أَخَذَ الخِلاَفَةَ عَنْ رَبِّهِ بالمَعْنَى اللَّذي تَزْعُمُ! ولاَ ضَرُورَةَ إلى ذَلِكَ وَلاَ دَلَيْلَ عَلَى وُقُوعِهِ، حَيْثُ حَصَلَتِ المُوافَقَةُ، والمُخَالَفَةُ مَرْدُودَةٌ.

قَالَ (٤): وإنَّما تَنْقُصُ أَوْ تَزِيدُ (٥) عَلَى الشَّرْعِ الَّذِي تَقَرَّرَ بِالاجْتِهَادِ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «نأخذه». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>۲) «القصوص»: (ص ۱۶۳).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح: رواه البخاري في «صحيحه» (٢٦٦ه، ٧٢١٧)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج ٢/ ص ٢٢٤ ـ ٢٢٥)، والحاكم في «المستدرك» (ج ٣/ ص ٢٧٠)، والبغوي في «شرح السنة» (ج ٥/ ص ٢٢٠ ـ ٢٢١). وإسناد الحاكم صحيح أيضاً كما جزم الذهبي.

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «وإنما ينقص أو يزيد». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

لا عَلَى الشَّرْعِ الَّذِي شُوْفِه بهِ مُحمَّدٌ عَيَّ اللهُ عَنَ الاَجْتِهَادِ ولَيْسَ كَذَلِكَ: يُخَالِفُ حَديثاً مَّا في الحُكْمِ، فَيُتَخيَّلُ أَنَّهُ مِنَ الاَجْتِهَادِ ولَيْسَ كَذَلِكَ: وإنَّما هَذَا الإَمَامُ لَمْ يَثْبُتُ عِنْدَهُ مِنْ جِهَةِ الكَشْفِ ذَلِكَ الخَبَرُ عَنِ وإنَّما هَذَا الإَمَامُ لَمْ يَثْبُتُ عِنْدَهُ مِنْ جِهَةِ الكَشْفِ ذَلِكَ الخَبرُ عَنِ النَّبِي عَيْلِي وَلَوْ ثَبَتَ لَحَكَمَ (١) بِهِ. وإنْ [كان] (٢) الطَّريقُ فيه: العَدْلُ عَنِ العَدْلِ، فَمَا هُوَ مَعْصُومٌ مِنَ (٣) الوَهْمِ وَلاَ مِنَ النَّقْلِ، بالمَعْنَى فَمِثْلُ هَذَا يَقِعُ مِنَ الخَلِيفَةِ اليَوْم!

أقُولُ: انْظُرْ مَا أَمْكَرهُ في ترويج بَاطِلِه بادِّعائِهِ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحة قَدْ تَكُونُ غَيْرَ ثَابِتَةٍ في نَفْسِ الأَمْرِ، فَيَطَّلِعُ عَلَى ذَلِكَ هُو وَامْثَالُهُ كَشْفَا، فَيُخَالِفُونَنا! وأَنْتَ خَبِيرٌ بأَنَّ هَذِهِ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ لاَ دَلِيلَ وَأَمْثَالُهُ كَشْفَا، فَيُخَالِفُونَنا! وأَنْتَ خَبِيرٌ بأَنَّ هَذِهِ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ لاَ دَلِيلَ عَلَيْها، إذ الكَشْفُ لَيْسَ دَلِيلاً، وإلاَّ لَفَسَدَ نِظَامُ الشَّرْعِ، إذْ لاَ يَعْجِزُ أَحَدٌ عَنِ ادِّعَاءِ مِثْلِ ذَلِكَ، فَيَعْمَلُ كُلُّ ذِي هَوَى بِمُقْتَضَى هَوَاهُ ويَدَّعِي أَحَدٌ عَنِ ادْعَاءِ مِثْلِ ذَلِكَ، فَيَعْمَلُ كُلُّ ذِي هَوَى بِمُقْتَضَى هَوَاهُ ويَدَّعِي فيه الكَشْف! وأيُّ فَسَادٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، والله المُوفِقُ. ثُمَّ بَعْدَ ما قَرَّر أَنَّه لا يَنْفُذُ حُكْمٌ إلا لله تَعَالَى (٤) سَوَاءً كَانَ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ أَوْ قَرَّر أَنَّه لا يَنْفُذُ حُكْمٌ إلا لله تَعَالَى (٤) سَوَاءً كَانَ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، مُوافِقًا للأَمْرِ أَمْ لاَ، إذِ الكُلُّ بِمَشِيئِتِهِ، وصَدَقَ في ذَلِكَ!!!

قَالَ<sup>(٥)</sup>: فَلمَّا<sup>(٦)</sup> كَانَ الأَمْرُ في نَفْسِهِ عَلَى ما قَرَّرْنَاه، كانَ مآلُ الخَلْقِ إلى السَّعَادَةِ على اخْتِلاَفِ أَنْواعِهَا. فَعَبَّرَ عَنْ هَذَا المَقَامِ بأَنَّ الرَّحْمَةَ وسِعَتْ كُلَّ شَيْء!

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «الحكم به». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٢) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «عن». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «لا ينفذ حكم الله تعالى. . . » وما أثبته موافق لما في «الفصوص» (ص ١٦٥) .

<sup>(</sup>o) «القصوص»: (ص ١٦٦).

<sup>(</sup>٦) في «الفصوص»: «ولما».

أَقُولُ: هَذَا كَذِبٌ بَاطِلٌ، فإنَّ السَّعَادَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِمُوافَقَةِ الأَمْرِ، لاَ بمُوافَقَةِ مُطْلَقِ المَشِيئَةِ. وَقَدْ صَرَّحَ سُبْحَانَه بأَنَّه يَكْتُبُها للَّذينَ يَتَقُونَ ويُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ويتبِعُونَ النَّبِيِّ الأُمَّي إلى آخِرِ مَا ذَكَرَ تَعَالَى (١)، فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ لَمْ يُكْتَبْ لَهُ.

قَالَ في الكَلِمَةِ اليُونُسِيَّةِ (٢): وأَمَّا أَهْلُ النَّارِ، فَمَالُهُم إلى النَّعِيمِ وَلَكِنْ في النَّارِ، إِذْ لاَ بُدَّ لِصُورَةِ النَّارِ بَعْدَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ العَذَابِ أَنْ تكُونَ بَرْدَا وسَلاَما عَلَى مَنْ فيها، فَنَعِيمُ أَهْلِ النَّارِ بَعْدَ اسْتِيفَاء الحُقُوقِ نَعِيمُ خَلِيلِ الله تَعَالَى حِيْنَ أُلْقِيَ في النَّارِ، فإنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ تَعَذَّبَ خَلِيلِ الله تَعَالَى حِيْنَ أُلْقِيَ في النَّارِ، فإنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ تَعَذَّبَ بِرُوْيَتِهَا، وبِمَا تَعَوَّدَ في عِلْمِهِ وتَقَرَّرَ مِنْ أَنَّها صُورَةٌ تُوْلِمُ مَنْ جَاوَرَهَا بِرُوْيَتِهَا، وبِمَا تَعَوَّدَ في عِلْمِهِ وتَقَرَّرَ مِنْ أَنَّها صُورَةٌ تُوْلِمُ مَنْ جَاوَرَهَا مِنَ النَّالِ اللهِ تَعَالَى فيها، ومِنْهَا في حَقِهِ! فَبَعْدَ مِنَ الحَيوانِ. ومَا عَلِمَ مُرَادَ الله تَعَالَى فيها، ومِنْهَا في حَقِهِ! فَبَعْدَ وُجُودِ هَذِهِ الآلامِ (٣) وَجَدَهَا بَرْدَا وسَلاَماً مَعَ شُهُودِ (٤) الصُّورَةِ اللَّوْنِيَّةِ في حَقِّهِ، وَهِيَ نَازٌ في عُيُونِ النَّاسِ!.

أَقُولُ: هَذَا مَذْهَبُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَلاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا قَرَّرَهُ قَبْلَهُ مِنْ سَبْقِ الرَّحْمَةِ، ومِنْ مُرَاعَاةِ (٥) الإبْقَاءِ عَلَى هَذِهِ النَشْأَةِ إلى آخِرِ مَا ذَكَرَ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّة، ولِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ فَلَا يُحَفَّفُ أَنْ مُرَاعَاةً فَي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) الآية هي: ﴿ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَلَيْهِ أَسِيدَ أَصِيبُ هِهِ مَنْ اَسْكَةً وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ مَيْءً فَسَأَكُتُبُهُا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ النَّي أَلِينَ يَنَقُونَ الرَّسُولَ النَّي الْأَيْمِ اللَّي الذِي يَتَيْعُونَ الرَّسُولَ النَّي الأَيْمِ الذِي يَجُدُونَهُم وَالْفِينَ هُمْ يِنَايَئِنَا يُؤْمِنُونَ إِلَيْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُونِ وَيَنَهُمْ عَنِ النُّنَكِ الذِي يَجُدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التُورَئِيةِ وَالْإِغِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُونِ وَيَنَهَمْهُمْ عَنِ النُمنَكِ وَيَعْمَعُ عَنْهُمْ إِلَيْمَالُهُمْ وَالْأَغْلَالُ الْحَيْوَ وَيُعْمَى اللَّهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَيْبِيلِ يَأْمُرُهُم وَلَعْمَا اللَّهُمُ المَّلِيمِينَ عَنْهُمْ إِلَيْمَالِكُونَ اللَّهُ اللَّهُمُ المُنْ اللَّهِ وَعَرَّرُوهُ وَنَصَكُوهُ وَاتَبْعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْوَلَ مَعَهُم أَوْلَائِهِكُ هُمُ الْمُنْفِرِينَ الْآفِلَ الْمَالِحُونَ اللَّهُمُ المُمُلِقِيمُ مَا الْمُعْرِمُ وَيَعْمَعُ عَنْهُمُ وَالْمُونَ الْعَلَيْمُ مَا اللَّهُ وَلَيْكُ هُمُ الْمُنْفِرَةُ وَلَيْكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْفِي اللَّهُ الْمُنْفِقِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ المُنْفِقِ مَنْ اللَّهُ وَلَيْقُونُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَلَيْكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَيْكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْفِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللْعَلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقِيلِ اللْمُولِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

<sup>(</sup>۲) «الفصوص»: (ص ۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «الألم»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «وجود». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «مراعات»!

عَنْهُمُ الْمَذَابُ ﴾ (() و ﴿ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا ﴾ ((). ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُم وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ((()) ﴾ (()). ﴿ كُلِّما خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ (()) ﴿ كُلِّما نَعِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابُ ﴾ ((). فيكُونُ مَا ذَهَبَ إليهِ قِيَاسًا لِمُقَابَلَةِ النَّصِّ.

فإنْ اسْتَدلً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَحْقَابًا ﴾ (٢). قُلْنَا: هُوَ مُحَتَمِلٌ لِكَوْنِهِ جَمْعَ حِقْبةٍ (٨) - بِكُسْرِهَا جَمْعَ حُقْبٍ - بِسُكُونِ القَافِ (٧) - ظَرْفَاً. ولِكَوْنِهِ جَمْعَ حِقْبةٍ (٨) - بكَسْرِهَا - حَالاً، فَلاَ يُعَارِضُ النَّصُوصَ الصَّرِيحَةَ القَطْعِيَّةَ الدَّالَةَ. وَلاَ يُمْكِنُه أَنْ يُخِصِّصَهُ بالقِيَاسِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وإنْ أَخَذَ العَذَابَ مِنَ العُذُوبَةِ عِنَاداً كَمَا ذَكَرَهُ في الإسْمَاعِليَّة، وَرَدَ عَلَيْهِ السَّعِيرُ!!

قَالَ في الكَلِمَةِ الأَيُوبِيَّةِ (٩): قَالَ تَعَالَى لأَيُوبِ عليه الصلاة والسَّلام: ﴿ الْكُلِمَةِ الْأَلُم، عَلَنَا مُغْتَسَلُ ﴾ (١٠)، يَعْنِي: مَاءٌ بَارِدٌ لِمَا كَانَ علَيْهِ والسَّلام: ﴿ الرَّفُنُ بِرِجْلِكُ هَلَا مُغْتَسَلُ ﴾ (١٠)، يَعْنِي: مَاءٌ بَارِدٌ لِمَا كَانَ علَيْهِ مِنْ إِفْرَاطِ حَرَارَةِ الأَلَم، فَسَكَّنَهُ الله تعالى بِبَرْدِ المَاءِ. ولهذَا كَانَ الطّبُ: النَّقْصُ مِنَ الزَّائِدِ، والزِّيَادَةُ في النَّاقِصِ. فالمَقْصُودُ طَلَبُ الاعْتِدَالِ، وَلاَ سَبِيلَ إليه إلاَ أَنَّه يُقَارِبُهُ. وإنَّما قُلْنَا: لا سَبيلَ إليه، أغنِي إلى الاعْتِدَالِ مِنْ أَجْلِ أَنَّه يُقَارِبُهُ. وإنَّما قُلْنَا: لا سَبيلَ إليه، أغنِي إلى الاعْتِدَالِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الحَقَائِقَ والشَّهُودَ يُعْطِي التَّكُوينَ مَعَ الأَنْفَاسِ عَلَى الدَّوَامِ،

<sup>(</sup>١) الآية ١٦٢ من سورة البقرة. والآية ٨٨ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٦ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٥ من سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٤) الآية ٩٧ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٦ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٣ من سورة النبأ.

<sup>(</sup>V) ويجوز بضم القاف أيضاً: «حُقُّب». انظر «المعجم الوسيط» (١٨٦/١).

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: «حِقَب». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۹) «الفصوص»: (ص ۱۷۱).

<sup>(</sup>١٠) الآية ٤٢ من سورة ص.

وَلاَ يَكُونُ<sup>(۱)</sup> التّكُوِينُ إلاَّ عَنْ مَيْلٍ يُسَمَّى في الطَّبيعَةِ انْحِرَافَا أَوْ تَعْفِيناً<sup>(۱)</sup> أَوْ في حقِّ الحقِّ: إِرَادَةً، وَهِيَ مَيْلٌ إلى المُرَادِ الخَاصِّ دُونَ غَيْرِهِ. والاغتِدَالُ يُوزَنُ بالسَّوَاءِ في الجَمِيعِ، وهذا لَيْسَ بِوَاقِعٍ، فلهذا مَنْعْنَا مِنْ حُكُم الاغتِدَالِ!

أقُولُ: إطْلاَقُ المَيْلِ على إِرَادَةِ الحَقّ، ونَفْيُ الاغتِدَالِ عَنهُ (٣) سُبْحَانَهُ غَيْرُ جَائِزِ، وَلاَ يَتِمُّ أَنَّ تَرْجِيحَ الفَاعِلِ المُخْتَارِ أَحَدَ الجَائِزَيْنِ يُسمَّى انْجِرَافَا في حقّ الطّبِيعَةِ، وَلاَ مَيْلاً في حَقّ الحَقّ، ولا أَنَّ الاعْتِدَالَ يُوزَنُ بِالسَّوَاءِ! وإنَّما ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُقْتَضَى مَا قَدْ عَلِمَهُ الاعْتِدَالَ يُوزَنُ بِالسَّوَاءِ! وإنَّما ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُقْتَضَى مَا قَدْ عَلِمَهُ الحَكِيمُ الحَكِيمُ الحَجْمِةِ التَّخْصِيصِ: كَيْفَ الحكيمُ الحَجْمِةِ التَّخْصِيصِ: كَيْفَ الحكيمُ الحَجْمَةِ التَّخْصِيصِ: كَيْفَ يُسمَّى مَيْلاً؟! إِنَّمَا المَيْلُ العَمَلُ على خِلاَفِ مُقْتَضَى الحِخْمَةِ، فإذَا يُسَمَّى مَيْلاً؟! إِنَّمَا المَيْلُ العَمَلُ على خِلاَفِ مُقْتَضَى الحِخْمَةِ، فإذَا يَسَمَّى مَيْلاً؟! ومِنْ هَذَا الشَّخْصِ وَجَدْتَ أَكْثَرَهُ مُغَالَطَاتِ مُمَوَّهةٍ بِمُنَاسَبَاتِ يَسَمَّى مَيْلاً والتَحقِيقِ! ومِنْ هَذَا القَبِيلِ تَعَلَّى الْعَمْلُ والتَّحقِيقِ! ومِنْ هَذَا القَبِيلِ مَا عَلَى عَلْمُ اللهِ اللهَي النَّبُويِ إِتَّصَافُ الحَقِّ بِالرُضَا الْمَيْلُ والتَّحقِيقِ! ومِنْ هَذَا القَبِيلِ مَا عَلَى مَنْ عَلِمُ الإلْهِيِّ النَّمُولِ والتَّحقِيقِ! ومِنْ هَذَا القَبِيلِ مَا عَلَى مَنْ عَلِي اللمِّفَى النَّوْقِي إِتَّصَافُ الحَقِيقِ! ومِنْ هَذَا السَّخِيلِ للرِّضَا والعَضَبُ مُزِيلُ للرِّضَا والعَضَبُ مُزِيلُ للرِّضَا والعَضَبُ مُزِيلُ للرِّضَا والعَضَب، وَلَا مَن وَلَى مَنْ عَضِبَ عَلَيْهِ وَهُو عَنْهُ رَاضٍ. فَقَد اتَّصَفَ بِأَحِدِ الحُكْمَيْنِ في حَقِّهِ وَهُو عَنْهُ وَهُو مَنْ رَضِي المُحْدِ الحُكْمَيْنِ في حَقِّهِ وَهُو مَنْلُ ومَا رَضِي الرَّاضِي عَمَّنْ رَضِي عَمْنُ رَضِي عَنْهُ وَهُو عَنْهُ وَهُو عَنْهُ وَهُو عَنْهُ وَهُو عَنْهُ وَهُو عَنْهُ وَهُو عَنْهُ وَالْمَوْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُوْمُ عَنْهُ وَالْمُوبُ عَلَيْهِ وَهُو عَنْهُ الْمُؤْمِ عَنْهُ وَالْمُوبُ وَلَا وَلَاسُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ عَنْهُ وَالْمُوبُ وَالْمُوبُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ المُوبُ المُؤْمِ الْمُؤْمِ المُؤْمِ المُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «ولا يوسني»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>Y) في «الأصل»: «تعفيفاً»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «عن». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»، كانت: «يغر ظنارها»! ولعل الصواب ما أثبته!

<sup>(</sup>o) «الفصوص»: (ص ۱۷۲).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل«رسمت هذه الكلمة هكذا دائماً: «الرضاء».

أقُولُ: هَذَا أَيْضَا مِنْ قَبِيلِ مَا تَقَدَّمَ، وَهُو غَلَطٌ وَمَغْلَطَةٌ (١)، فإنّه غَيْرُ صَحيح، إذْ تَسَاوي الرِّضَا والغَضَبِ مُطْلَقاً لَيْسَ بِمَيْلِ، بَلْ هُو عَيْنُ عَمَّنْ يَسْتَحِقُهُ لَيْسَ بِمَيْلٍ، بَلْ هُو عَيْنُ الاغتِدَالِ، وَهُو الاتْصَافُ بأَحدِ الحُكْمَيْنِ في مَحَلِّهِ ومُسْتَحِقُهِ! فانظُرْ إلى الاغتِدَالِ، وَهُو الاتْصَافُ بأَحدِ الحُكْمَيْنِ في مَحَلِّهِ ومُسْتَحِقُهِ! فانظُرْ إلى هَذِه المُغَالِيطِ الَّتي بَنَى عَلَيْها مَذْهَبَهُ حَيْثُ قَالَ (٢): وإنَّما قُلْنَا: هَذَا مِنْ أَجْلِ مَا يُرَى أَنَّ أَهْلَ النَّارِ لا يَزَالُ غَضَبُ الله تَعَالى عَلَيْهِم دَائِماً أَبداً في زَعْمِهِ. فَمَا لَهُمْ حُكُمُ الرِّضَا مِنَ الله تَعَالى، فَصَحَّ المَقْصُودُ. فإنْ كَانَ كَمَا قُلْنَا مَالُ أَهْلِ النَّارِ إلى إِزَالَةِ الآلاَم، وإنْ سَكَنُوا النَّارَ فَذَلِكَ كَانَ كَمَا قُلْنَا مَالُ أَهْلِ النَّارِ إلى إِزَالَةِ الآلاَم، وإنْ سَكَنُوا النَّارَ فَذَلِكَ كَانَ كَمَا قُلْنَا مَالُ أَهْلِ النَّارِ إلى إِزَالَةِ الآلاَم، وإنْ سَكَنُوا النَّارَ فَذَلِكَ كَانَ كَمَا قُلْنَا مَالُ أَهْلِ النَّارِ إلى إِزَالَةِ الآلاَم، وإنْ سَكَنُوا النَّارَ فَذَلِكَ وَنَانَ كَمَا قُلْنَا مَالُ أَهْلِ النَّارِ إلى إِزَالَةِ الآلاَم، وإنْ سَكَنُوا النَّارَ فَذَلِكَ مِنْ عَضِبَ فَقَدْ تأذًى، فَلاَ يَسْعَ في انْتِقَامِ المَغْضُوبِ عليه بإيلاَمِهِ إلاَّ لِيَجِدَ الغَاضِبُ الرَّاحَة بذلك، فينتَقِلُ الأَلْمُ الَّذي كَانَ عِنْدَهُ إلى المَغْضُوبِ عَلَيْهِ. والحَقُ إذَا أَفْرَدْتَهُ عَنِ العَالَمِ يَتَعَالَى عُلَوْا كبيراً عَنْ المَالَم قَلَى هَذَا الحَدُ!

أَقُولُ: انْظُرْ كَيْفَ يَأْتِي بِالدَّلِيلِ عَلَى نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ، مَعَ ادِّعَائِهِ الكَشْفَ والدَّعَاوَى العَرِيضَةِ، فإنَّ الحَقِّ سُبْحَانَهُ حَيْثُ كَانَ مُنَزَّهَا عَنِ الكَشْفَ والدَّاحَةِ المُقْتَضِيتَيْنِ للغَضَبِ الَّذي هُمَا سَبَبُهُ - ثَبَتَ أَنَّ غَضَبَهُ الأَلَمِ والرَّاحَةِ المُقْتَضِيتَيْنِ للغَضَبِ الَّذي هُمَا سَبَبُهُ - ثَبَتَ أَنَّ غَضَبَهُ تَعَالَى لَيْسَ إلاَّ لِحِكْمَةِ اقْتَضَتْهُ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ زَوَالِ الغَضَبِ لِعَدَمِ زَوَالِ الخَضَبِ لِعَدَمِ زَوَالِ الحَكْمَةِ المُقْتَضِيَةِ لَهُ، فَافْهَمْ رَاشِداً، والله المُوفِق.

ثُمَّ عَادَ إلى قَاعِدَتِهِ الخَبِيثَةِ حَيْثُ قَالَ<sup>(٣)</sup>: وإذَا كَانَ الحقُّ هُوِيَّةَ العَالَم، فَمَا ظَهَرَتِ الأَحْكَامُ كُلُها إلاَّ فيه، ومِنْهُ، إلى آخِرِ مَا ذَكَرَ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «وهو غلظ ومغلّظة»! ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) «الفصوص»: (ص ۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ١٧٢).

وأَلْحَدَ إلى أَنْ قَالَ<sup>(۱)</sup>: فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ليَعْلَمَ عَنْ شُهُودٍ، لاَ عَنْ فِكْرٍ، وَهُوَ العِلْمُ الصَّحِيحُ وَمَا عَنْ فِكْرٍ، وَهُوَ العِلْمُ الصَّحِيحُ وَمَا عَدَاهُ، فَحَدْسٌ وتَخْمِينٌ لَيْس بِعِلْم أَصْلاً!

أَقُولُ: هَذِهِ دَعْوَى ظَاهِرةُ البُطْلاَنِ (٢٠)، بَلْ مَا يَدَّعِيهِ مِنْ عُلُومِ الأَّذُوَاقِ لَيْس إِلاَّ تَخَيُّلاَتٍ فَاسِدَةٍ ظَاهِرةِ الفَسَادِ، وآثَارُهَا تَدُلُّ عَلَيْهَا مِنَ المُنَاقَضَاتِ ونَحْوِهَا، كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيهِ في أَمَاكِنِهِ.

والمَذْكُورُ هُنَا أَيْضَاً مِنْ جُمْلَتِها، فإنَّهُ إذَا كَانَتِ<sup>(٣)</sup> الأَحْكَامُ مَا ظَهَرَتْ إلاَّ فِيهِ، فالشَّاهِدِيَّةُ والمَشْهُودِيَّةُ والذَّائِقِيَّةُ والمُفَكِرِيَّةُ: جَمِيعُ ذَلِكَ أَحْكَامٌ ظَاهِرِيَّةٌ فِيهِ!! فَمِنْ أَيْنَ حَصَلَ التَّعَيُّنُ؟ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنَ كَلامِهِ إِنْكَارُ حُصُولِ العِلْم بالتَّواتُرِ ولا يَخْفَى فَسَادُهُ!

قَالَ (٤): فَعَمِلَ (٥) أَيُّوبُ بِحكْمَةِ الله إذْ (٢) كان نَبِيًّا لِمَا عَلِمَ أَنَّ الصَّبْرَ الَّذِي هُوَ حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الشَّكُوَى عِنْدَ الطَّائِفَةِ (٧)، ولَيْسَ كَذَلِكَ يُحَدُّ الصَّبْرُ عِنْدَنَا (٨)، وإنَّما حَدُّهُ حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الشَّكُوَى لَخَيْرِ الله، إلى أَنْ قَالَ (٩): وَعَلِمَ أَيُّوبُ أَنَّ في حَبْسِ النَّفْسِ عَنِ الشَّكُوَى الشَّكُوَى إلى الله تَعَالى في دَفْع الضُّرُ مُقَاوَمَةَ القَهْرِ الإلْهِيِّ، وَهُوَ جَهْلُ الشَّكُوَى إلى الله تَعَالى في دَفْع الضُّرُ مُقَاوَمَةَ القَهْرِ الإلْهِيِّ، وَهُوَ جَهْلُ الشَّكُوَى إلى الله تَعَالى في دَفْع الضُّرُ مُقَاوَمَةَ القَهْرِ الإلْهِيِّ، وَهُوَ جَهْلُ

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۱۷۳).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «كاذبة البطلان»! ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «كان».

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ۱۷٤).

<sup>(</sup>a) في «الأصل»: «فعلم»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «إذا»! والتصويب من «الفصوص».

 <sup>(</sup>٧) يُعَلِّقُ عفيفي \_ محقق «الفصوص» \_ على هذه الكلمة فيقول: «يقول القاشاني \_ وهو أحدُ شراح «الفصوص» \_ أي المتقدمين من الشرقيين من أهل الله»!!

<sup>(</sup>A) في «الفصوص»: «ولَيْسَ ذلك بِحَدِّ للصبر عندنا».

<sup>(</sup>۹) «القصوص»: (ص ۱۷٤).

بالشَّخْصِ إِذِ<sup>(۱)</sup> ابْتَلاَهُ الله تَعَالَى بِمَا تَتَأَلَّمُ مِنْهُ نَفْسُهُ، فَلاَ يَدْعُو الله تَعَالَى في إِزَالَةِ ذَلِكَ [الأَمْرِ المؤلم، بَلْ ينبغي له عند المحقِّق أَنْ يتضرَّعَ ويَسْأَلَ الله في إِزَالَةِ ذَلِكَ عَنْه]<sup>(۲)</sup> فإِنَّ ذَلِكَ إِزَالَةُ عَنْ جَنَابِ الله تَعَالَى عِنْدَ العَارِفِ صَاحِب الكَشْفِ، فإنَّ الله تَعَالَى قَدْ وَصَفَ نَفْسَهُ بأَنَّهُ يُؤذُونَ الله تَعَالَى قَدْ وَصَفَ نَفْسَهُ بأَنَّهُ يُؤذُونَ الله وَرَسُولَمُ لَعَنَهُمُ الله ﴾ (٣).

وأيُّ أَذَى أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَكَ بِبَلاءٍ عِنْدَ غَفْلَتِكَ عَنْهُ أَوْ عَنَ مَقَامِ اللهِيِّ لاَ تَعْلَمُهُ (٤) لِتَرْجِعَ إليه بالشَّكْوَى، فَيَرْفَعُه عَنْكَ، فَيصِحُ الافْتِقَارُّ اللهِيِّ لاَ تَعْلَمُهُ (٤) لِتَرْجِعَ إليه بالشَّكُوى، فَيَرْفَعُه عَنْكَ، فَيصِحُ الافْتِقَارُ اللّذِي هُوَ حَقِيقَتُكَ (٥) فَيَرَتَفِعُ عَنِ الحَقِّ الأَذَى (٦) بِسُوْالِكَ إِيَّاهُ في رَفْعِهِ اللّذي هُوَ حَقِيقَتُكَ (٥) فَيرَتَفِعُ عَنِ الحَقِّ الأَذَى (٦) بِسُوْالِكَ إِيَّاهُ في رَفْعِهِ عَنْكَ، إذْ أَنْتَ صُورتُهُ الظَّاهِرَةُ إلى أَنْ قَالَ (٧).

فَعَلِمْنَا أَنَّ الصَّبْرَ إِنَّما هُوَ حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الشَّكُوى إلى غَيْرِ الله تَعَالى، وَهُوَ المُسمَّى تَعَالى، وأَعْنِي بالغَيْرِ وَجْها خاصًا مِنْ وُجُوهِ الله تَعَالى، وَهُوَ المُسمَّى وَجُهَ الهُويَّةِ، فَتَدْعُوهُ (٨) مِنْ ذَلِكَ الوَجْهِ في رَفْعِ الضُّرِّ عنه (٩)، لاَ مِنَ الوُجُوهِ الأُخر المُسمَّاةِ (١٠) أَسْبَاباً (١١)، وَلَيْسَتْ إِلاَّ هُوَ (١٢) مِنْ حَيْث (١٣)

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «إذا». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>Y) كل ما بين الحاصرتين ساقط من «الأصل»!! وأستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٧ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «لا لتعلمه»!

<sup>(</sup>o) في «الأصل»: «حقيتك».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «الذي»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>V) «الفصوص»: (ص ۱۷٤ \_ ۱۷۰).

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: «فيدعوه». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٩) غير موجود في «الفصوص».

<sup>(</sup>١٠) في «الأصل»: «المسمات».

<sup>(</sup>١١) في «الأصل»: «إسناداً». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>١٢) في «الأصل»: «اللهو»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>١٣) في «الأصل»: «هو».

تَفْضِيلُ الأَمْرِ في نَفْسِهِ. فالعَارِفُ لا يَحْجِبُهُ (١) سُؤالُهُ هُوِيَّةَ الحَقِّ في رَفْعِ الضُرِّ عَنْهُ مِنْ حَيْثِيَّةٍ خَاصَةً الأَسْبَابِ عَيْنُهُ مِنْ حَيْثِيَّةٍ خَاصَةً الخ.

أقُولُ: قَوْلُهُ: وَهُوَ جَهْلٌ بِالشَّخْصِ إلَخ. سُوءُ أَدَبِ واجْتِرَاءٌ عَلَى مَنْ وَقَعَ مِنْهُ عَدَمُ الشَّكْوَى في بَعْضِ الأَوْقَاتِ مِنَ الأَكابِر كَإِبْرَاهِيمَ عليه مَنْ وَقَعَ مِنْهُ عَدَمُ الشَّكُوى في بَعْضِ الأَوْقَاتِ مِنَ الأَكابِر كَإِبْرَاهِيمَ عليه الصَّلاةُ في قَوْلِهِ: (حَسْبِي عَنْ سُؤالِي، عِلْمُهُ بِحَالِي) (٣). وكأيُوبَ عليه الصَّلاةُ في ابْتداءِ أَمْرِهِ، فإنَّه لَمْ يَسْأَلْ إلاَّ بَعْدَ مُدَّةٍ مَدِيدَةٍ (٥)، وغيرهما مِمَّنْ لا يُحْصى كَثْرةً في حِكَايَاتِهم. وهَذَا الكلامُ مِنْهُ غَلَطٌ أَوْ وغيرهما مِمَّنْ لا يُحْصى كَثْرةً في حِكَايَاتِهم. وهَذَا الكلامُ مِنْهُ غَلَطٌ أَوْ مَعْلَطُةً، وإنَّما العَارِفُ النَّذي يَعْرِفُ ويُرَاعِي الأَوْقَاتَ والأَحْوَالَ، وَيَعْلَمُ أَيْ مَنْ كَالِهُ مِنْهُ فيه تَرْكُ الشَّكُوى والصَّبْرِ، وأيَّ حَالٍ أُرِيدَ مِنْهُ أَلِي حَالٍ أُرِيدَ مِنْهُ الشَّكُوى والصَّبْرِ، وأيَّ حَالٍ أُرِيدَ مِنْهُ الشَّكُوى والصَّبْرِ، وأيَّ حَالٍ أُرِيدَ مِنْهُ الشَّكُوى والصَّبْرِ، وأيَّ حَالٍ أُرِيدَ مِنْهُ الشَّكُوى إلى جَنَابِ الرَّبُ وغَيْرِ ذلك.

وقَوْلُهُ ـ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَتِهِ الخَبِيثَةِ ـ: فإنَّ ذَلِكَ إِزَالَةٌ عَنْ جَنَابِ الله تَعَالَى إلخ يُقَالُ لَهُ: أَوَّلاً: أَيُّ ضَرُورَةٍ دَعَتْهُ إلى وَضْعِهِ والتَّأْذِي بِهِ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «لا يحجب».

<sup>(</sup>۲) في «الأصل»: «يكون».

<sup>(</sup>٣) هذا خبرٌ باطل عن إبراهيم عليه السلام! فإنَّ المُسْلِم مأمورٌ بسؤال الله تعالى كُلَّ شيء حتى الشِسع \_ سَيْر النعل \_ فإن الله عز وجل إن لم ييسّرهُ لم يتيسَّر» \_ رواه ابن السنى (٣٤٩) بسند حسن.

كما روى الحاكم (١/ ٤٩١) وصححه ووافقه الذهبي: "مَنْ لا يَدْعُ الله، يَغْضَبْ عليه". وإبراهيم هو أبونا الذي سمَّانا (المسلمين) فكيف يصدر عنه هذا الكلام. وراجع «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٢١).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «فإن». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) هذا من الإسرائيليات أيضاً، وليس له إسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى صحابي غير معروف بالرواية عن بني إسرائيل.

وإنما صح من رواية أنس مرفوعاً أن بلاء أيوب عليه السلام لبث ثماني عشرة سنة...» وليس في القصة أنه لم يكن يدعو الله، فتنبه.

وانظر «تفسير ابن كثير» (ج ٧/ ص ٦٥ ـ ٦٦).

وَطَلَبِ سُؤَالِ<sup>(۱)</sup> الكَشْفَ، إذا كَانَ هُوِيَّةُ الوَاضِعِ والمُؤذَى والسَّائِلِ والكَاشِفِ إلى غَيْرِ ذَلِكَ<sup>(۲)</sup>. ولا يَدْفَعُ الاعْتِرَاضَ قَوْلُهُ: وأَعْنِي بالغَيْرِ وَجَها خَاصًا إلى غَيْرِ النَّهُ صَرَّحَ بأنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنَ العَالَمِ عَيْنُ الهُوِيَّةِ ولَيْسَ غَيْراً لَهَا! واسْتِدْلاَلُهُ بالآيَةِ مِنْ جُمْلَة إلحَادِهِ في آياتِ الله تَعَالى في اسْتِدْلالِهِ بالمُتَشَابِهِ<sup>(۳)</sup> واتِّبَاعِهِ الدَّالُ عَلى زَيْع القَلْبِ بالنَّصِّ!

قَالَ في الكلمِةِ اليَحْيَاوِيَّةِ (٤) عَنْ عِيسى عليه السَّلامُ، أَنَّه أَحَدُ الشَّاهِدينَ عَلَى بَراءَةِ أُمِّهِ، والشَّاهِدُ الآخَرُ هُوَ (٥) الجِذْع إلخ.

أَقُولُ: هَزُّ الجَذْعُ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَةِ الرَّبَّانِيينَ الَّذِينَ قَالُوا مَا قَالُوا، وَلَمْ يَرَوْا هَزَّهُ، وَلاَ تَسَاقُطَ الرُّطَبِ!! فَكُلُّ هَذِهِ عِنْدِيَّاتٌ عَنْ خَيَالاتٍ، لاَ عَنْ رِوَايَةٍ (٢)!!

قَالَ (٧) في الكَلِمَةِ الزَّكَرِيَّاوِيَّةِ في أَثْنَاءِ هَذَيَانَاتٍ: وَقَدْ ذَكَرْنَا في

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «السؤال»!

<sup>(</sup>٢) يعنى: إذا كان الكُلُّ واحداً!!

<sup>(</sup>٣) ليس في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤَذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَمُ ﴾. متشابه بالمعنى الذي يريده المُؤَلِّةُ للصَّفَاتِ! فإن الله سبحانه تعالى ليس أذاه من جنس الأذى الحاصل للمخلوقين، كما أن سخطه وغضبه وكراهته ليست من جِنسِ ما للمخلوقين». وانظر «الصواعق المرسلة» للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى (ج ٤/ ص 1٤٥٠ ـ 1٤٥١).

وهذا هو الصواب لا ما ذهب إليه المؤلف من أنه من المتشابه، كما ذهب إليه القرطبي ـ رحمه الله ـ وأقرَّهُ الحافظ في «فتح الباري» (ج ٨/ ص ٥٧٥) ـ فقال: «قال الله تبارك وتعالى: «يؤذيني ابن آدم» فذكره: معناه يخاطبني من القول بما يتأذى من يجوز في حقه التأذي، والله منزه عن أن يصل إليه الأذى، وإنما هذا من التوسع في الكلام»!

<sup>(</sup>٤) «القصوص»: (ص ۱۷٦).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «عن». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «رَوِيَّة». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>V) «الفصوص»: (ص ۱۷۷).

«الفُتُوحَاتِ» أَنَّ الأَثَر لا يَكُونُ إلاَّ للمَعْدُومِ لا للْمَوْجُودِ، [وإنْ كَانَ للمَوْجُودِ، [وإنْ كَانَ للمَوْجُود] (١) فَبِحُكُمِ المَعْدُومِ: وَهُوَ عِلْمٌ غَريبٌ ومَسْأَلةٌ نَادِرةٌ، لاَ يَعْلَمُ تَحْقِيقَهَا، إلاَّ أَصْحَابُ الأَوْهَامِ، فذلِكَ بالذَّوْقِ عِنْدَهُم. وأَمَّا مَنْ لا يُؤثِّرُ الوَهْمُ فيه، فَهُو بَعِيدٌ عَنْ هَذَهِ المسألةِ.

أَقُولُ: قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّه مِنْ أَصْحَابِ<sup>(۲)</sup> الأَوْهَامِ الَّذِينِ أَقْرَ<sup>(۳)</sup> الوَهْمُ في نِسْبَةِ التَّخَيُّلاَتِ إلَيْهِ! والتَّوَهُمَاتِ! وأَمِنًا مِنْ مُطَالَبَةِ الإِثْبَاتِ! وإنْ كَانَ ظَاهِرَ الثُبُوتِ لِغَيْرِ المُكَابِرِ<sup>(1)</sup>!

ثُمَّ انْظُرْ إلى قُبْح قَوْلِهِ: إنَّ الأثَرَ لاَ يَكُونُ إلاَّ لِلْمَعْدُومِ إلخ. فإنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ لا يَكُونَ لله سُبْحَانَهُ تأثيرٌ أَوْ يَكُونَ مَعْدُوماً أَوْ مُحْتَاجَاً إلى المَعْدُوم عَلَى مَا لاَ يَخْفَى! تَعَالى الله عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا كَبِيراً.

فَانْظُرْ إِلَى هَذِهِ التُّرَّهَاتِ الَّتِي نَسَبَها وأَسْنَدَ الأَمْرَ بِإِظْهَارِهَا (٥) إلى رَسُولِ الله ﷺ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله.

قَالَ في آخِرِها (٢٠): ثُمَّ إِنَّ الرَّحْمَةِ تُنَالُ عَلَى طَرِيقَيْنِ: طَرِيقِ الوُجُوبِ، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ كَ الزَّكَوْةَ ﴾ (٧). ومَا قَيَّدَهَمُ [به] (٨) مِنَ الصِّفَاتِ [العِلْمِيَّةِ] (٩) والعَمَلِيَّةِ. والطريقُ الآخَرُ: الَّذي تُنَالُ بِهِ هَذِهِ

<sup>(</sup>١) ساقط بتمامه من «الأصل»! واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «الأصحاب». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «أثروا»! والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) علَّق أحدهم على «الأصل» قائلاً: «يُنْظَرُ اعترافه بأنه من أصحاب الأوهام»! قلتُ: ألا يكفي أن المؤلف نفسه ـ أعني ابن عربي ـ أقَرَّ ذلك في «الفصوص»! بل وجزم أنه في «الفتوحات»!!؟

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «بإظهار إظهارها»!

<sup>(</sup>٦) «الفصوص»: (ص ۱۸۰).

<sup>(</sup>٧) الآية ١٥٦ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>A) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٩) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

الرَّحْمَةُ طَرِيقُ الاَمْتِنَانِ الإِلْهِيِّ الَّذِي لا يَقْتَرِنُ بِهِ عَمَلٌ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (١). ومِنْهُ قِيْلَ: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن نَبْكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ (٢). ومِنْهَ قَوْلُهُ: «إعْمَلْ مَا شِئْتَ فقد غفرتُ لَكَ » (٣). فاعْلَمْ ذَلِكَ.

أَقُولُ: كِتَابَتُهُ سُبْحَانه الرَّحْمَةَ لِمَنْ كَتَبَها لَهُ امْتِنَانٌ مِنْهُ، إِذْ لا يَجِبُ عليه شيءٌ إلا بِمَا أَوْجَبَهُ بِوَعْدِهِ منه (٤). وأمَّا الرَّحْمَةَ التي وَسِعَتْ كُلَّ شيء، فَقَدْ قَرَرَ هُو نَفْسُه (٥) أَنَّها الوُجُودُ، وَهُوَ أَيْضاً امْتِنَانٌ مِنْه لا افْتِقَارٌ، كَمَا زَعَمَه في غير هَذا المَوْضِعَ تعالى الله عَنْ ذَلك!

قَالَ<sup>(٦)</sup> في الكَلِمَةِ الإِلْيَاسِيَّةِ: إِلْيَاسُ هُوَ إِذْرِيسُ عليه السلامُ، كَانَ نِبِيًّا قَبْلِ نُوحِ عليه السَّلامُ، وَرَفَعَه الله تعالى مَكَاناً عليًا، فَهُو في قَلْبِ الأَفْلاَكِ سَاكِنْ، وَهُوَ فَلَكُ الشَّمْسِ! ثُمَّ بُعِثَ إلى قَرْيَةِ بَعْلَبَكَ [وَبَعْل]<sup>(٧)</sup> الشُمْ صَنَم، وَبِكُ هُوَ سُلْطَانُ تِلكَ القَرْيةِ. وَكَانَ هَذَا الصَّنَمُ المُسمى الشَّمَ صَنَم، وَبِكُ هُوَ سُلْطَانُ تِلكَ القَرْيةِ. وَكَانَ هَذَا الصَّنَمُ المُسمى بَعْلاً مَخْصُوصاً بِالمَلِكِ. وكَانَ إليَاسُ الَّذي هُوَ إِدْرِيسُ عليه السلامُ قَدْ مُثُلِّلُ لَهُ انْفِلاَقُ الجَبَلِ المُسَمَّى لُبْنَان مِنَ اللَّبْانَة (٨) \_ وَهِيَ الحَاجَةُ \_ عَنْ مُثْلُلُ لَهُ انْفِلاَقُ الجَبَلِ المُسَمَّى لُبْنَان مِنَ اللَّبْانَة (٨) \_ وَهِيَ الحَاجَةُ \_ عَنْ

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٦ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>۲) الآية ۲ من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث صحيح رواه مسلم في "صحيحه" (٢٧٥٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما يحكي عن ربه عز وجل، قال: «أَذْنَبَ عبد ذنباً. فقال: اللهم! اغفر لي ذنبي...» الحديث وفي آخره: فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً، فعلم أن له رباً يغفرُ الذنب، ويأخذ بالذنب، اعملُ ما شئتَ فقد غفرتُ لك».

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل». ولعل الصواب: «بوعدٍ منه».

<sup>(</sup>٥) أي ابن عربي.

<sup>(</sup>٦) «الفصوص»: (ص ١٨١).

<sup>(</sup>V) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>A) وانظر «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص ١٥٨٦) ـ مؤسسة الرسالة. وفي «الفصوص»: «اللبنانة»!

فَرَسِ<sup>(۱)</sup> مِنْ نَارٍ، وجَمِيعُ آلاتِهِ<sup>(۲)</sup> مِنْ نَارٍ. فلمَّا رَآهُ رَكِبَ عَلَيْهِ، فَسَقَطَتْ عَنْهُ الشَّهْوَةُ، [فكان عَقْلاً بلا شَهْوَةٍ]<sup>(۳)</sup> فَلَمْ يَبْقَ لَهُ تَعَلَّقٌ بما تَتَعلَّقُ بِهِ الأَغْرَاضُ النَّفْسِيَّةُ. فَكَانَ الحَقُّ فيه مُنَزَّها، فَكَانَ (٤) على النَّصْفِ مِنَ المَعْرِفَةِ بالله تعالى!

أَقُولُ: انْظُرْ إلى هَذِهِ الجُرْأَةِ القَبِيحَةِ في حَقِّ إِذْرِيسَ عليه الصلاةُ والسَّلامُ في السَّمَاءِ والسَّلامُ فيما زَعَمَ: أمَّا كَوْنُ إِذْرِيسَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فحقٌ قَدْ أَخْبَرَ بِهِ (٥) النَّبِيُّ صلَّى الله تعالى عليهِ وسلَّم إذْ رَآهُ (٦) فيها لَيْلَة المِغْرَاجِ (٧). وأمَّا كَونُهُ هُوَ إلياسُ الذي أُرْسِلَ إلى بَعْلَبَكَ فيها لَيْلَة المِغْرَاجِ (٧). وأمَّا كَونُهُ هُوَ إلياسُ الذي أُرْسِلَ إلى بَعْلَبَكَ فَكَذِبٌ، فإنَّ إِذْرِيسَ عليه السَّلامُ أَخْنُوخ (٨) بَيْنَهُ وَبَيْنَ آدَمَ عليه الصَّلاةُ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «فرش». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «الآية»!! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) ساقط كله من «الأصل»! واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «وكان».

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «له». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «إذا رآه»! والصواب ما أثبته إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۷) حديث صحيح: رواه البخاري في «صحيحه» (۳۸۸۷، ۲۷۱۳، ۲۹۱۳)، في «صحيحه» (۱۹۲۶) من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: «خنوخ». وما أثبته موافق لما في «تاريخ الطبري».

وأعلم أن هذا الاسم ـ أخنوخ ـ لا أساس له من الصحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل روي فيه حديث مكذوب باطل: رواه الطبري في «تاريخه» (ج ١/ ص ١٧٠ ـ ١٧١) ـ دار المعارف ـ لفظه: «يا أبا ذر! أربعة ـ يعني من الرسل ـ سريانيون: آدم، وشيث، ونوح، وأخنوخ، وهو أول من خط بالقلم، وأنزل الله تعالى على أخنوخ ثلاثين صحيفة».

فهذا الحديث موضوع آفته: الماضي بن محمد، فإنه منكر الحديث كما في «الميزان» (٢٤ ٤٢٤). ولا يبعد أن يكون أبو سليمان ـ شيخ الماضي في هذا الحديث ـ الفلسطيني، هو الذي وضع الحديث، فإنه له حديثاً طويلاً منكراً في القصص كما قال البخاري. «الميزان» (٤٣٣/٤).

ثم إن تحديد السنين بين أخنوخ وبين آدم ليس عليه أثارة من علم يعتمد عليه، وإنما هي الإسرائيليات!!

والسَّلامُ خَمْسَةَ آبَاءٍ، واسْم أبيهِ يَرْد ـ بالرَّاءِ والدَّال ـ رُوِيتْ مُعْجَمةً ومُهْمَلةً (١). وإلياسُ مِنْ بَني إسْرَائيل مِن ذُرِّيةِ هَارُون عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بَيْنَهُ وبَيْنَ هَارُونَ عليه الصلاةُ والسلامُ أَبُوَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ عَلَى اخْتِلاَفٍ في العَدَدِ والأَسْمَاءِ، وهو الذي بُعِثَ إلى بَعْلَبَكَ.

وذُكِرَ في قِصَّتِهِ أَنَّ قَوْمَهُ لمَّا أَصَرُّوا عَلَى كُفْرهم دَعَا رَبَّه أَنْ يَقْبِضَه إليه، فيريحَهُ مِنْهُم، فقيل لَهُ: انْظُرْ إلى يوم كَذَا، فاخْرُجْ فيه إلى بَلَدِ كَذَا، فَمَا جَاءَكَ مِنْ شيءٍ فارْكَبْهُ وَلاَ تَهَبْهُ. فَخَرَجَ وَخَرَجَ مَعَهُ أَلْيَسَعُ حتَّى إذا كَانَ بالبَلَدِ الَّذي أُمِرَ بِهِ أَقْبَلَ فَرَسٌ مِنْ نَارٍ، فَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَوَثَبَ عليه، فانْطَلَقَ فَكَسَاهُ الله تعالى الرِّيشَ، وأَلْبَسَهُ النُّورَ وَقَطَعَ عَنْه لذَّةَ المَطْعَم والمَشْرَبَ، فَطَارَ مَعَ الملائِكةِ، فكَانَ إنْسِيًّا مَلِكيًّا سَمَاوِيًّا أَيْضاً! ذَكرَه ابنُ الجَوْزِيّ رحمه الله(٢) في تَارِيخِهِ المُسَمَّى «بِالمُنْتَظَمِ» (٣) وذَكَرَ فيه أَنَّهُ (٤) يُقَالُ لَهُ: إِذَرَاسِ أيضاً، وإِذْرَاسِين. وكأنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي غَرَّ بَعْضَ الحَمْقَى، فَظَنُّوا إِدْرَاسَ \_ بِالأَلِفِ \_ إِدْرِيسَ \_ بالياءِ - وأنَّهُ هُو إِدْرِيسُ الَّذي قَبْلَ نُوح عليه الصلاةُ والسلامُ، ومِن آبائِهِ. وغَفَلُوا عَنْ عَدِّ إليَاسَ في ذُرِّيَةِ نُوح، في قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسٌ ﴾(٥). وأنَّ الذُّرِيَّةَ لا تُطْلَقُ عَلَى الآباءِ إلاَّ بِطَرِيقِ المَجَازِ. وهَا هُنَا مَانِعٌ عَنْ إِرَادَتِهِ، وَهُوَ إِرَادَةُ الحَقِيقَةِ قَطْعَاً في مَا عَدَا إلياسَ، فَلاَ يُرَادُ فيه المَجَازُ عَلَى أَنَّهُ لاَ قَرِينَةَ أَصْلاً، كَيْفَ والمَعْرُوفُ المَشْهورُ هُوَ الَّذي مِنْ بَني إسرائيل. والأصلُ عَدَمُ الاشْتِرَاكِ. ثُمَّ إنَّ جَعْلَ سُقُوطِ

<sup>(</sup>۱) هذا أيضاً ليس عليه أثارة مِنْ عِلْمٍ! وانظر «تاريخ الطبري» (ج ۱/ ص ١٦٩ \_ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «رح». أي رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) «المنتظم» (ج ١/ص ٢٣٢ ـ ٢٣٤). وانظر (ج١/ص ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «أنَّ». ولعل الصواب ما أثبته.

 <sup>(</sup>٥) الآية ٨٥ من سورة الأنعام.

الشَّهْوَةِ سَبَباً لِنُقْصَانِ الْمَعْرِفَةِ بِالله تعالى مِنْ أَقْطَعِ الْحَمَاقَاتِ، فإنَّ الشَّهْوَةَ هي الحِجَابُ الأَعْظَمُ عَنِ المَعْرِفَةِ عِنْدَ أَهْلِ الله تعالى (١)، ولكنْ هَذَا مِنْ دَيْدَنِ هَذَا المُعَانِدِ وقَاعِدَتِهِ التي أُوْرَدَتُهُ الْمَوَارِدَ! وهي قاعِدةُ: خالِفْ تُعْرَف! عَلَى مَا مَرَّ كثيراً، ويأتي كثيراً، فإنَّه لشِدَّةِ ذَكَائِهِ! قَصَدَ تَحْسينَ ما أُجْمِعَ على حُسْنِهِ! وكُلُّ شيءٍ تَحْسينَ ما أُجْمِعَ على حُسْنِهِ! وكُلُّ شيءٍ أُوْرِطَ في نَوْعِهِ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الاعْتِدَالِ، حتَّى أَنَّه قَدْ يُبَايِنُ نَوْعَهُ.

ومِنْ هَذَا مَا قَالَ<sup>(۲)</sup>: فإنَّ العَقْلَ إذَا تَجَرَّدَ لِنَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ أَخْذِهِ العُلُومَ عَنْ نَظَرِهِ، كَانَتْ مَعْرِفَتُه بالله تعالى عَلَى التَّنْزِيهِ لاَ عَلَى التَّشْبِيهِ. فإذَا أَعْطَاهُ الله تعالى المَعْرِفَةُ بالتَّجلِّي كَمُلَتْ مَعْرِفَتُهُ بالله تعالى، فَنَزَّه فإذَا أَعْطَاهُ الله تعالى المَعْرِفَةُ بالتَّجلِّي كَمُلَتْ مَعْرِفَتُهُ بالله تعالى، فَنَزَّه في مَوْضِع، ورَأَى سَرَيَانَ الحَقِّ في الصُّورِ الطَّبِيعيةِ والعُنْصُرِيَّةِ. ومَا بَقَيْت لَهُ صُورَةٌ إلاَّ وَيَرَى عَيْنَ الحَقِّ عَيْنَها!.

أَقُولُ: الْعَقْلُ إِذَا تَجَرَّدَ عَنْ دَوَاعِي الشَّهْوَةِ، فَأَخَذَ الْعُلُومَ أَخَذَها عَنْ نَظَره الصحيح، فحَصَلَ بذلكَ لِصَاحِبِه عِلْمُ اليقينِ، فإذا أعْطَاهُ الله تعالى المَعْرِفَة بالتجلِّي حَصَلَ بذلِكَ عَيْنُ اليقينِ، ثُمَّ حَقُ اليقين! وَوُجُودُ الشَّهوةِ لا يُمْكِنُ قَطُّ أَنْ يَكُونَ سَبباً أَوْ شَرْطاً لتجلِّي الحقِّ، بَلْ هُو مَانِعٌ لَهُ بإجْمَاع أَهْلِ الشَّرِيعةِ والحَقِيقَةِ (٣). فكَيْفَ يكونُ سُقُوطُها هُو مَانِعٌ لَهُ بإجْمَاع أَهْلِ الشَّرِيعةِ والحَقِيقَةِ (٣). فكَيْفَ يكونُ سُقُوطُها

<sup>(</sup>۱) يجبُ تقييدُ ذلك بالشهوة المحرمة، لأن الشهوة المباحة لا تكون يوماً حجاباً عن الله تعالى إلا إذا صَرَفَتْ عَنْ طاعة الله وذكره.. إلخ. فتنبه. قال تعالى: ﴿يَأَيُّهُا اللَّهِ عَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَكُكُمْ عَن ذِكِرٍ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَيْرُونَ ﴿ لَيُ اللَّهَ اللَّهَ المنافقون].

<sup>(</sup>۲) «القصوص»: (ص ۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) ليس هناك علماء شريعة، وعلماء حقيقة بالمعنى الذي يريده الصوفية الضالون. بل علماء الشريعة هم علماء الحقائق كلها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بما تعلموه من الكتاب والسنة، وبما انتهجوه لأنفسهم من طريقة قويمة هي اتباع الصحابة والسلف الصالح من بعدهم، على ما دلت عليه النصوص بشأن هذا الاتباع، فهم متبعون لا مبتدعون كالصوفية. نسأل الله تعالى أن يمن علينا باتباع =

سَبَباً لنُقْصَانِ المَعْرِفَةِ الحَاصِلَةِ بالتَّجلِّي؟! فانْظُر كَيْفَ يأتي بالدَّليلِ المُنَافي لمُدَّعَاهُ؟ وذَلِكَ نتيجةُ تحكيم سُلْطَانِ الوَهْم عليه حَيْثُ قَالَ(١): وهذه هي المَعْرِفةُ التَّامَّةُ التي جَاءَتْ بِهَا الشَّرَائِعُ المُنَزَّلَةُ مِنْ عندِ الله تعالى، وحَكَمَتْ بهذه المَعْرِفَةِ الأَوْهَامُ كُلُها!

أَقُولُ: لَقَدْ كَذَبَ والله في جَعْلِهِ ذلك مَعْرِفَةً فَضْلاً عَنْ أَن تكونَ تَامَّةً، وفي قَوْلِهِ: الَّتِي جَاءَتْ بِها الشَّرائِعُ.

وصَدَقَ في قَوْلِهِ: حَكَمَتْ بِهَا الأَوْهَامُ، فإنَّمَا يَحْكُم بِمِثْل هذا: الأَوْهَامُ البَاطِلةُ والخَيَالاَتُ الفَاسِدةُ!! ثُمَّ زَادَ في الحَمَاقَةِ حَيْثُ قَالَ<sup>(۲)</sup>: ولذلكَ كَانتِ الأَوْهَامُ أَقُوى سُلْطاناً في هذهِ النَّشْأةِ مِنَ العُقولِ، لأَنَّ العَقْلَ وَلَوْ بَلَغَ مَا بَلَغَ في عَقْلِهِ، لَمْ يَخْلُ مِنْ حَكْمِ الوَهْمِ عليه، والتَّصَوُّرِ فيما عَقَلَ. فَالوَهْمُ هو السُّلْطَانُ الأَعْظَمُ في هذه الصُّورَةِ الكَامِلةِ الإنْسَانيةِ!

أَقُولُ: هذا سَبَبُ خَبْطِهِ (٣) خَبْطَ عَشْوَاءَ، بَلْ عَمْيَاءَ! فيما يأْتِي بِهِ مِنَ الدَّلاَئلِ الدَّالَةِ عَلَى خِلاَفِ مُدَّعَاهُ. وَهُو كَوْنُهُ حَكَّمَ الوَهْمَ عَلَى مَنْ الدَّواصُ (٤) الحَيَوانِيَّة، وَالْمَهُمُ مِنْ الخَواصُ (٤) الحَيَوانِيَّة، والعَقْلُ مِنْ الخَواصُ (٥) الإنسَانِيَّة.

فَمَنْ حَكَّمَ حَيْوَانِيَّتَهُ على إنْسَانِيَّتِهِ، فَمَاذَا يُرْجَى مِنْهُ غَيْرُ ذلك؟!

نهج السلف الصالح حتى نلقاه على ذلك.
 وحصول التجلي الذي ادّعاه المؤلف لا دليل عليه في شأن الحصول على
 المعرفة، اللهم إلا أن تكون بعض القصص الصوفية الخرافية!!

<sup>(</sup>۱) «القصوص»: (ص ۱۸۱).

<sup>(</sup>۲) «القصوص»: (ص ۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «خبط». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤)(٥) في «الأصل»: «خواص». ولعل الصواب ما أثبته.

ثُمَّ زَادَ في الكَذِبِ بِالمُكَابَرَة والعِنَادِ، حَيْثُ قَالَ<sup>(١)</sup>: وبِهِ جَاءَتِ الشَّرائِعُ المُنَزَّلةُ، فَشَبَّهَتْ ونَزَّهَتْ، شَبَّهَتْ في التَّنْزِيهِ بِالوَهْمِ، ونَزَّهَتْ في التَّشْزِيهِ بِالوَهْمِ، ونَزَّهَتْ في التَّشْزِيهِ بِالعَقْلِ! فارْتَبَطَ الكُلُّ بِالكُلِّ، فَلَمْ يَتَمَكَّنْ أَنْ يَخْلُو تَنْزِيهٌ عَنْ تَشْرِيهِ، وَلاَ تَشْبِيهِ عَنْ تَنْزِيهِ!

أَقُولُ: هَذَا نَتِيجَةُ تَحْكِيمِ الوَهْمِ واعْتِبَارِهِ! وأَهَلُ الشَّرَائِعِ مِنَ الرُّسُلِ وأَتْبَاعِهِم بريئُونَ مِنْ ذلك، فإنَّ الوَهْمَ عندهُم سَاقِطُ الاغتِبَارِ. وَلَمْ يَرِدْ لَهُ اعْتِبَارٌ أَصْلاً في كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ ولكنَّ أَهْلَ الزَّيْغِ دَأْبُهم التقوُّلُ والبَهْتُ!

قَالَ (٢): قَال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَى يُ ﴿ ﴾ (٣): فنزَه وشَبّه ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (٤): فَشبّه وهِيَ أَعْظُمُ آيةِ تَنْزِيهِ نَزَلَتْ، ومَعَ ذلك لم تَخْلُ عَنْ تَشْبِيهِ بالكافِ، فَهو أعلمُ [العُلَمَاء] (٥) بنفسه، ومَا عَبّرَ عَنْ نَفْسِهِ إلا بَمَا ذَكرناه !

أقُولُ: هذا إمَّا جَهْلٌ عظيمٌ بما يُعْطِيهِ التَّركيبُ الجَارِي على القَوانينِ العَرَبيةِ الفُضحى، وإمَّا تَجَاهُلٌ ومَعْلَطَةٌ وخِدَاعٌ، فإنَّه لا يُفْهَمُ مِنَ الآيةِ إلاَّ التَّنْزِيهِ المَحْضُ على أَبْلَغ وَجْهٍ، عَلَى تَقْدِيرِ (٢) عَدَمِ زيادَةِ الكَافِ أَيْضاً، إذْ مَعْنَاهُ: لَيْسَ مِثْلُ مِثْلِهِ شَيْءٌ، وهو نَفْيٌ للمِثْلِ بطرِيقِ الكَافِ أَيْضاً، إذْ مَعْنَاهُ: لَيْسَ مِثْلُ مِثْلِهِ شَيْءٌ، وهو نَفْيٌ للمِثْلِ بطرِيقِ الكَانِةِ التي أَجْمَعَ البُلغَاءُ على أَنَّها أَبْلَغُ مِنَ الصَّريحِ إذْ لَوْ كَانَ لَهُ مِثْلُ لَمْ يَصْدُقِ الكلامُ، لأَنَّهُ سبحانَهُ يكونُ مِثْلَ ذَلِكَ المِثْلِ ضَرُورةً، كَقوْلِنَا: ليسَ لأخي زَيْدٍ أَخْ، فإنَّه نَفَى الأَخَ عَنْ زَيْدٍ، إذْ لَوْ كَانَ لَهُ أَخْ لَكَانَ لَه أَخْ لَكَانَ لَيسَ لأخي زَيْدٍ أَذْ كَانَ لَهُ أَخْ لَكَانَ

<sup>(</sup>۱) «القصوص»: (ص ۱۸۱).

<sup>(</sup>۲) «الفصوص»: (ص ۱۸۲).

<sup>(</sup>٣)(٤) الآية ١١ من سورة الشوري.

<sup>(</sup>٥) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «تقديم»!

هُوَ أَخَا، فَلاَ يَصْدُقُ الكَلاَمُ، مَعَ القَطْعِ بأنَّ الكَلاَمَ صَادِقٌ في الآيةِ، فَكَانَ نَفْياً مَحْضَاً للمِثْلِ لاَ شائِبَة فيه لِثُبُوتِ مِثْلٍ مَّا أَصْلاً، إذْ وُجُودُهُ سُبْحَانَه قَطْعِيُّ.

وأمّا قَوْلُهُ: إِنَّ ﴿ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ تَشْبيهُ، فَهُو مَبْنِيُ على قَاعِدَتِهِ الخَبِيثَةِ: أَنَّ المَوْجُودَاتِ كُلُها هي (١) تعالى! عَلَى زَعْمِهِ وَهُو غَلَطٌ أَيْضاً، أَوْ مَغْلَطَةٌ، فإنّه إذَا حَكَمَ عَلَيهِ سُبْحَانَه بأنّه جِنْسُ مَا يُسْمعُ وَمَا أَيْضاً، أَوْ مَغْلَطَةٌ، فإنّه إذَا حَكَمَ عَلَيهِ سُبْحَانَه بأنّه جِنْسُ مَا يُسْمعُ والبَصَرُ، لأنّا يُبْصَرَ [كان] (٢) كُلُّ وَاحِدٍ يُشْبِهُ الآخَرَ مِنْ حَيْثُ السَّمْعُ والبَصَرُ، لأنّا نقولُ: لَيْسَ المَحْكُومُ عليه كُلُّ فَرْدٍ، بَلِ الفَرْدُ الجَامِعُ لِكُلُّ فَرْدٍ. وَلاَ نَظِيْرَ لَهُ وَلاَ مِثْلُ عَلَى تَقْدير صِحَّةِ قَاعِدَتِهِ أَيضاً!! فَتَأَمَّلْ، نَعَمْ قَدْ يَدَّعي نظِيْرَ لَهُ وَلاَ مِثْلُ عَلَى تَقْدير صِحَّةِ قَاعِدَتِهِ أَيضاً!! فَتَأَمَّلْ، نَعَمْ قَدْ يَدَّعي بطريقِ الوَهُمِ الَّذِي حَكَمَهُ: أَنَّ كُلَّ فَرْدٍ جَامِعٌ لِكُلُّ فَرْد! لكِنْ يُنَاقِضُهُ قَوْلُهُ بطريقِ الوَهْمِ الَّذِي حَكَمَهُ: أَنَّ كُلَّ فَرْدٍ جَامِعٌ لِكُلُّ فَرْد! لكِنْ يُنَاقِضُهُ قَوْلُهُ عَلَى مَوْضِع آخَرَ بَعْدَ هَذا: ولا نَشُكُ (٣) أَنَّ عَمْراً مَا هُو زَيْدٌ وَلاَ خَالِدٌ وَلاَ جَعْفَرُ عَلَى أَنَّ الكَلامَ مَعَ مَنْ يُحَكِّمُ الوَهُمَ وَيَجْعَلُهُ السُلْطَانَ الأَعْظَمَ فَى السَّوفِسْطانيَّةِ أَنْ يُحَرَّقَ بالنَّارِ، ضَائِعٌ! بَلِ المُفِيدُ فِي الرَّدِ عَليه كَمَا في السَّوفِسْطانيَّةِ أَنْ يُحَرَّقَ بالنَّارِ، وَيُقَالُ لَهُ: تَوَهَّمُ أَنَّهَا نُورٌ بَارِدٌ مُعْتَدِلٌ فيه اللَّذَةُ العُظْمَى!!!

قَالَ (٤): ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللهُ وَمَا يَصِفُونَهُ إِلَّا بِمَا تُعْطِيهِ (٦) عُقُولُهم. فَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْ تَنْزِيهِهِم، إذْ حَدَّدُوهُ (٧) بذلك التَّنْزِيهِ، وذَلِكَ لِقُصُورِ العُقولِ عَنْ إِدْراكِ مِثْلِ هَذَا! أَقُولُ: هَذَا أَيْضًا مِنْ جُمْلَةِ إِلْحَادِهِ في آياتِ الله تعالى، والعُدُولِ بها

<sup>(</sup>١) كررت في «الأصل»! ولا داعي لذلك.

<sup>(</sup>۲) «الفصوص»: (ص ۱۸٤).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «ولا شكُّ». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) «القصوص»: (ص ۱۸۲).

<sup>(</sup>٥) الآية ١٨٠ من سورة الصافات.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «يعطيه». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: «حدوده»! والتصويب من «الفصوص».

عَمَّا أُرِيدَ بِها! وَهُوَ ظَاهِرُ البُطْلاَنِ، إِذِ الضَّميرُ فِيهِ لاَ يَصِحُ أَنْ يَعُودَ إلى أَرْبَابِ العُقُولِ الصَّحِيحةِ الَّذِينَ نَزَّهُوهُ، لِعَدَمِ ذِكْرِهِم. بَلْ هُوَ رَاجِعٌ إلى أَصْحَابِ الأَوْهَامِ الفَاسِدَةِ الَّذِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهم في قَوْلِهِ تعالى: ﴿أَلاّ إِنَّهُم مِنْ الْفِكِهِم لِيَقُولُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّهُم لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّهُم لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ وَالْمَوْلُودُ، وَأَنْتَ مِنْهُم أَيْهُ الوَالِدُ والمَوْلُودُ، فَقَدْ صَحَحْت قَوْلَهُمْ أَيُّهُ المُدْحِدُ لأَنَّك تَزْعُم أَنَّه الوَالِدُ والمَوْلُودُ، فَقَدْ صَحَحْت قَوْلَهُمْ إِيَّاهُ المُدْحِدُ لأَنَّك تَزْعُم أَنَّه الوَالِدُ والمَوْلُودُ، فَقَدْ صَحَحْت قَوْلَهُمْ بِوَهُمِكَ اللّذي حَكَمْتَهُ، فإنَّما نَزه نَفْسَهُ سُبْحَانَهُ عَنْ وَصْفِهِم وَوَصْفِكَ إِيّاهُ بِالأَوْصَافِ البَاطِلةِ. وَقَوْلُكَ: إنَّهم حَدَّدُوهُ بِذَلِكَ التَّنْزِيهِ كَذِبُ، إِذَ الوَصْفُ بِالكَمَالِ المُطْلَقِ لَيْسَ بتحْدِيدٍ لأَنَّه جِنْسُ له ليخرج (٢) بفصل. الوَصْفُ بالكَمَالِ المُطْلَقِ لَيْسَ بتحْدِيدٍ لأَنَّه جِنْسُ له ليخرج (٢) بفصل.

قال (٣): ثُمَّ جَاءَتِ الشَّرائِعُ كُلُها بِمَا تَحْكُمُ بِهِ الأَوْهَامُ. فَلَمْ تُخْلِ الْحَقَّ عَنْ صِفَةٍ يَظْهَرُ فيها كَذَا قَالَتْ، وبِذَا جَاءَتْ. فَعَمِلَتِ الأُمَمُ عَلَى الْحَقَّ عَنْ صِفَةٍ يَظْهَرُ فيها كَذَا قَالَتْ، وبِذَا جَاءَتْ. فَعَمِلَتِ الأُمَمُ عَلَى ذَلِكَ، فأَعْطَاهَا الحَقُّ التَّجلُي، فَلَحِقَتْ بِالرُّسُلِ وِرَاثَةً، فَنَطَقَتْ بِمَا فَطَقَتْ بِمَا نَظَقَتْ بِهِ رُسُلُ الله [تعالى] ﴿ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُمُ ﴾ (٤).

أَقُولُ: هُوَ كَذِبٌ بَاطِلٌ، والمَبْنِيُّ عَلَى البَاطِلِ، بَاطِلٌ، وَهُوَ الْحَاقُ (٥) طَائِفَتِهِ المُبْتَدِعينَ للمُتَشَابِهِ بالرُّسُلِ مِنْ حَيْثُ الوِرَاثَةُ (٦)!

وَقَوْلُهُ: ﴿ أُلِلَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾: كَلاَمٌ حَتَّ أَرَادَ بِهِ بَاطِلاً! ثُمَّ بَنَى عَلَى مَا أُسَّسَ حَيْثُ قَالَ (٧): وأنَّ المُتَجلِّي في صُورَةٍ

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٢ من سورة الصافات.

<sup>(</sup>Y) كذا في «الأصل». ولعلها: «لا يخرج».

<sup>(</sup>۳) «الفصوص»: (ص ۱۸۲).

<sup>(</sup>٤) الآية ١٧٤ من سورة الأنعام. وفي «الأصل»: «رسالاته»، وهي قراءة باقي العشرة عدا ابن كثير وحفص رحمهم الله.

وانظر: «القراءات العشر المتواترة» (ص ١٤٣).

ه) في «الأصل»: «لحاق».

<sup>(</sup>٦) وهذا نوع من التوبيخ والتقريع بابن عربي وطائفته الكفرة الفجرة!

<sup>(</sup>۷) «الفصوص»: (ص ۱۸۲).

بِحُكْمِ اسْتِعْدَادِ تِلكَ الصُّورَةِ، فَيُنْسَبُ إليه مَا تُعْطِيه حَقِيقَتُها وَلوَازِمُها، لا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ: مِثْلُ مَنْ يَرَى الحَقِّ في النَّوْمِ وَلاَ يُنْكَرُ هَذَا وأَنَّه لا لا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ: مِثْلُ مَنْ يَرَى الحَقِّ في النَّوْمِ وَلاَ يُنْكَرُ هَذَا وأَنَّه لا شَكَ الحَقِّ عَيْنهُ، فَتَتْبَعُهُ لَوَازِمُ تِلْكَ الصُّورَةِ وحَقَائِقُهَا التي تجلَّى فيها في النَّوْم، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُعَبَّرُ - أَيْ يُجَازُ - عَنْها إلى أَمْرٍ آخَرَ يَقْتَضِي التنزية عَقْلاً، فإنْ كَانَ الَّذي يُعَبِّرُها ذَا كَشْفِ وإيمانِ، فَلاَ يَجُوزُ عَنْها إلى تَنْزِيهِ فَقَطْ، بَلْ يُعْطِيهَا حَقَّها مِنَ (١) التَّنْزِيهِ، ومِمَّا ظَهَرَتْ فيه. فالله عَلَى التَّخقيقِ عِبَارَةٌ لِمَنْ فَهِمَ الإشارة!!!

أقُولُ: انظُرْ إلى هَذَا الكَلاَمِ، وقُبْحِ مَا آلَ إليه، وَهُوَ الحُكُمُ بِأَنَّ الله تَعَالَى عِبَارةٌ لا ذَاتٌ! ويَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُهُ غَيْرَ قَائِم بِنَفْسِهِ، بَلْ قِيَامُهُ بِصُورِ الْعَالَمِ! وقَدْ قَرَّرَ في مَوْضِعِ آخَرَ: أَنَّ الصُّورَ صُورُهُ (٢)، والعَالَمُ فيه مَعْقُولُ ومُتَوَهَمْ!! وقَدْ قَرَّرْنَا مِرَاراً أَنَّ تَنَاقُضَاتِهِ لا تَنْحَصِرُ كَثْرةٌ إلاَّ أَنَّهُ يَلْتَزِمُ ومُتَوَهَمْ!! وقَدْ قَرَّرْنَا مِرَاراً أَنَّ تَنَاقُضَاتِهِ لا تَنْحَصِرُ كَثُرةٌ إلاَّ أَنَّهُ يَلْتَزِمُ وَعَيْرُ وَلَكَ، لأَنَّه الْتَزَمَ جَمِيعَ الاغتِقَادَاتِ، وأَنَّ العَالَم كُلَّهُ (٣) أَعْرَاضٌ، وغَيْرُ ذَلكُ، لأَنَّه الْتَزَمَ جَمِيعَ الاغتِقَادَاتِ، وأَنَّ العَالَم كُلَّهُ (٣) أَعْرَاضٌ، وغَيْرُ فَلْكُ مِمَّا يَتَخلَّصُ بِهِ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الاغْتِرَاضَاتِ. وإِنْ كَان أَصْلُهُ فَاسَداً، فَلاَ يُفِيدُ مَعَهُ إلاَّ ما يُفِيدُ مَعَ السُّوفِسْطَائِيَّةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ غَيْرَ مَرَّةٍ! ثُمَّ سَاقَ فَلاَ يُفِيدُ مَعَهُ إلاَّ ما يُفِيدُ مَعَ السُّوفِسْطَائِيَّةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ غَيْرَ مَرَّةٍ! ثُمَّ سَاقَ اللهَ يَفِيدُ مَعَهُ إلاَّ ما يُفِيدُ مَعَ السُّوفِسْطَائِيَّةٍ كَمَا ذَكَرْنَاهُ غَيْرَ مَرَّةٍ! ثُمَّ سَاقَ اللهَ يَعْدَلَ أَلَى اللهُ فَاسَداً، ومِنْ ذَلِكَ قَولُهُ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَمِنْ ذَلِكَ قَولُهُ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَمِنْ ذَلِكَ عَبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَيْعِبُ دَعُونَ السَّالِكُ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُونَ اللهَ إِذَا كَانَ (٧) مَنْ يَدْعُوهُ غَيْرُهُ (١٥)، وإن اللّهُ إِذَا كَانَ (٧) مَنْ يَدْعُوهُ غَيْرُهُ (١٥)، وإن

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل». وفي «الفصوص»: «في».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «أن الصورة صورة»! ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «كلها»!

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ۱۸۳).

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٠ من سورة غافر.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٨٦ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>V) قال المعلق على «الفصوص»: كان تامة: أي إذا وُجد مَنْ يدعوه.

<sup>(</sup>A) كذا في «الأصل». ولا وجود لها في «الفصوص».

كَانَ عَيْنُ الدَّاعِي<sup>(۱)</sup> عَيْنَ المُجِيب. فَلاَ خِلاَفَ في اخْتِلاَفِ الصُّورِ، فَهُمَا صُورِتَانِ بِلاَ شَكُ. وتلك الصُّورُ كُلُّها كالأعْضَاءِ لِزَيدٍ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ زَيْداً حَقِيقةٌ وَاحِدةٌ شَخْصِيَّةٌ، وأنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ صُورةَ رِجْلِهِ وَلاَ رَأْسِهِ وَلاَ عَيْنِهِ وَلاَ حَلِيهِ وَلاَ عَيْنِهِ وَلاَ حَلِيهِ وَلاَ مَا عَيْنِ كالإِنْسَانِ<sup>(۲)</sup> حَاجِبِهِ. فَهُوَ الكَثيرُ، الوَاحِدُ الكَثِيرُ بالصُّورِ، الوَاحِدُ بالعَيْنِ كالإِنْسَانِ<sup>(۲)</sup> بالعَيْنِ وَاحِدٌ بِلاَ شَكَّ [وَلاَ نَشُكُ] (اللهُ عَمْراً عَمْراً عَمْراً عَمْ وَزَيْدٌ وَلاَ خَالِدٌ وَلاَ جَعْفَرٌ إلخ.

أَقُولُ: هَذَا مَا قَرَّزَنَاهُ فيما سَبَقَ قَرِيباً. والقَاعِدَةُ مَعْلُومَةٌ إِلاَّ أَنَّ التَّمْثِيلَ الأُوّلَ غَيْرُ صَحِيحٍ، إِذْ لاَ يُقَالُ: لِيَدِ زَيْدٍ زَيْدٌ، وكذا الثاني، إِذْ الإنسانُ الذي هُوَ واحِدٌ في الكُلِّ لَيْسَ بِعَيْنِ، فتأمَّلْ. ثُمَّ إِنَّهُ اسْتَوْضَحَ عَلَى تَحوُّلِ الحَقِّ في الصُّورِ بما وَرَدَ في الصَّحِيحِ مِنْ تَجَلِّيهِ سُبْحَانَه عَلَى تَحوُّلِ الحَقِّ في الصُّورةِ التي تُنْكَرُ ثُمَّ (٥) في الصَّورةِ التي تُعْرَفُ، وَهُو يَوْمَ القِيامَةِ في الصُّورةِ التي تُعْرَفُ، وَهُو يَوْمَ القِيامَةِ في الصُّورةِ التي تُنْكَرُ ثُمَّ (٥) في الصُّورةِ التي تُعْرَفُ، وَهُو يَوْمَ القِيامَةِ في الصُّورةِ التي تُعْرَفُ، وَهُو المُورةِ التي الصُّورةِ التي الصُّورةِ في الصُّورةِ التي الصُّورةِ التي الصُّورةِ في الصُّورةِ التي الصُّورةِ التي الصُّورةِ في الصُورةِ التي الصَّورةِ اللَّيْقِلُ المَّورةُ اللَّومَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

وأَحْوَالُ الآخِرَةِ وَمَا فيها مِنَ الوِجْدَانِيَاتِ التي لاَ عَيْنٌ رَأْت، وَلاَ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «الداع»!

<sup>(</sup>۲) في «الأصل»: «وكان»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) ساقط من «الأصل»! واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) رسمت هكذا في «الأصل»: «عمروا».

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «هم»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) ساقط من «الأصل» ولا تستقيم الجملة بدونه!

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: «المرات».

<sup>(</sup>A) ساقط من «الأصل» ولا تستقيم الجملة بدونه!

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: «إنه». ولعل الصواب ما أثبته.

أَذُنُ سَمِعَتُ ولا خَطَرَ على قَلْبِ بَشَرٍ، لا يُمْكُنُ القِيَاسُ علَيْها. فَكَيْفَ يَصِحُ الاسْتِدْلاَلُ بها عَلَى مَا قَرَّرَ مِنَ الأَبَاطِيلِ المُباينةِ للشَّرْعِ (١) والعَقْلِ المُؤدِّيةِ إلى وَصْفِهِ تَعَالى بالصَّفاتِ القَبِيحَةِ المُضَادَّةِ لِمَا عَلَيْهِ إَجْمَاعُ أَهْلِ المُؤدِّيةِ إلى وَصْفِهِ تَعَالى بالصَّفاتِ القَبِيحَةِ المُضَادَّةِ لِمَا عَلَيْهِ إَجْمَاعُ أَهْلِ الشَّرْعِ والحَقَائِقِ مِنَ المُسْلِمينَ والكُفَّارِ! فَلَعْنَةُ الله تعالى والمَلائِكةِ والنَّاسِ أَجْمَعينَ على هَذهِ الطَّائِفَةِ بِمَا ابْتَدَعَتْ مِنْ هَذهِ الخَبَائِثِ وسَمَّتُها وَلنَّاسِ أَجْمَعينَ على هَذهِ الطَّائِفَةِ بِمَا ابْتَدَعَتْ مِنْ هَذهِ الخَبَائِثِ وسَمَّتُها حَقَائِقَ.

ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِمَا قَالَ<sup>(۲)</sup>: والدليلُ على ذلك ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذَ رَمَيْتَ إِذَ رَمَيْتَ وَلَكِكَ اللهُ رَمَيْتَ وَلَكِكَ اللهُ رَمَيْتَ وَلَكِكَ اللهُ رَمَيْتَ وَلَكِكَ اللهُ الرَّمْيُ في الحِسِّ، وهِيَ الَّتِي نَفَى الله الرَّمْيَ عَنْها التي ثَبَتَ لَهَا الرَّمْيُ في الحِسِّ، وهِيَ الَّتِي نَفَى الله الرَّمْيَ عَنْها [أولا] (٤)، ثُمَّ أَثْبَتَهُ [لَهَا] (٥) وَسَطَّا، ثُمَّ عَادَ بالاسْتِدْرَاكِ أَنَّ اللهُ هُو الرَّامِي في صُورَةٍ مُحمَّدِيَّةٍ إلى أَلَى اللهُ اللهُ الرَّامِي في صُورَةٍ مُحمَّدِيَّةٍ إلى أَلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّامِي في صُورَةٍ مُحمَّدِيَّةٍ إلى أَلَى اللهُ الرَّامِي في صُورَةٍ مُحمَّدِيَّةٍ إلى أَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّامِي في صُورَةٍ مُحمَّدِيَّةٍ إلى أَلَّهُ اللهُ الْمَامِي في صُورَةٍ مُحمَّدِيَّةٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّامِي في صُورَةٍ مُحمَّدِيَّةٍ إلى أَلَّهُ اللهُ المُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَقُولُ: هُوَ سُبْحَانه المُقْدِرُ عَلَى كَسْبِ العَبْدِ للفِعْلِ، والخَالِقُ للفِعْلِ، فبذلك (٢) قَالَ: ﴿وَمَا رَمَيْتَ ﴾ وَلَوْ كَانَ كَمَا زَعَمَ للفِعْلِ، فبذلك (٢) قَالَ: ﴿وَمَا رَمَيْتَ ﴾ وَلَوْ كَانَ كَمَا زَعَمَ هَذَا المُحرِّفُ مِنَ القَاعِدَةِ لَمَا صَعَّ النَّفْيُ، وَلاَ الاسْتِدْرَاكُ، فإنَّ الصُّورَةَ المُحمَّدِيَّةَ لَيْسَتْ غَيْرَهُ عَلَى مَا قَرَّرَهُ مِنْ قَاعِدَتِهِ الخَبِيئَةِ! وإذَا كَانَتْ الصُّورَةُ إِنَّمَا هِي الحَقُّ بزَعْمِهِ البَاطِلِ يكُونُ تَقْديرُ الكَلامِ «وما رَمَيْتُ» أَنَا في صُورَتِكَ ولكِنَّي رَمَيْتُ! وهذا كَمَا تَرَى كلامٌ لاَ طَائِلَ تَحْتَهُ، بَلِ المَعْنَى عِنْدَ أَهْلِ الحَقِّ والإيمَانِ الصَّعِيحِ ﴿وَمَا رَمَيْتَ ﴾ حَقِيقَةً خَلْقًا وإيجاداً، ﴿إِذْ رَمَيْتَ ﴾ والإيمَانِ الصَّحِيحِ ﴿وَمَا رَمَيْتَ ﴾ حَقِيقَةً خَلْقًا وإيجاداً، ﴿إِذْ رَمَيْتَ ﴾

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «الشرع». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) «القصوص»: (ص ۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) الآية ١٧ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٤) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٥) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) كذا في «الأصل». ولعل الأصوب: «فلذلك».

مَجَازاً وكَسْبَاً (١)، ولكنَّ الله هو الَّذي رَمَى حَقِيقَةً بخَلْقِهِ ذَلك الرَّمْيَ، وإيجَادِهِ إِيَّاهُ (٢).

وهكذا جَميعُ الأفْعَالِ المُضَافَةِ إلى العِبَادِ. وقَوْلُهُ سُبْحانه حقّ، وخَبرُهُ صِدْقٌ كَما عَلِمَهُ العُلَمَاءُ وآمَنَ بِهِ المُؤمِنُونَ على الوَجْهِ الحَقِّ الصَّحيحِ الخَالِصِ مِنَ الشَّوائِبِ الجَامِع بَيْنَ الحقيقةِ والشَّرِيعة (٣)! الصَّحيحِ الخَالِصِ مِنَ الشَّوائِبِ الجَامِع بَيْنَ الحقيقةِ والشَّرِيعة (٣)! قَالَ (٤): ومِمَّا يَدُلُكُ على ضَعْفِ النَّظْرِ العَقْلِيِ مِنْ حَيْثُ فِكْرُهُ، كَوْنُ العَقْلِ يَحْكُمُ على العِلَّةِ أَنَّها لا تَكُونُ مَعْلُولَةً لَمَنْ هي عِلَّة لَهُ: هَذَا العَقْلِ لا خَفَاء بِهِ، ومَا في عِلْمِ التَّجلِي إلاَّ هَذَا، وهو أنَّ العِلَّة تكونُ (٥) مَعْلُولةً لَمَنْ هي عِلَّةٌ لَهُ. والذي حَكمَ بِهِ العَقْلُ صَحيحٌ مَعَ تكونُ (٥) مَعْلُولةً لَمَنْ هي عِلَّةٌ لَهُ. والذي حَكمَ بِهِ العَقْلُ صَحيحٌ مَعَ التَّحْرِيرِ في النَّظَرِ، وغَايَتُهُ في ذلك أنَّه يَقُولُ: إذَا رَأَى الأَمْرَ على خِلاَفِ مَا أَعْطَاهُ الدَّلِيلُ النظريُّ، أنَّ العَيْنَ بَعْدَ أنْ (٦) ثَبَتَ أَنَّها واحِدة في هذا الكثير، فَمِنْ حَيْثُ هي عِلَّةٌ في صُورَةٍ مِنْ هذه الصُّورِ لمَعْلُولِ الحُكْمُ مَا فَلا تكونُ مَعْلُولةً لَمَعْلُولِهَا، في حَالِ كَوْنِها عِلَّةً، بل يَثْتَقِلُ الحُكْمُ مَا، فَلا تكونُ مَعْلُولةً لَمَعْلُولةً لَمَعْلُولةً لَمَعْلُولةً لَمَعْلُولةً لَمَعْلُولةً لَمَعْلُولةً لَهَا ويَقِيلُ المَعْلُولةً لَهَا ويَقِيلُ المَعْلُولةً لَهَا عَلَقَ لَهَا عَلَقَ لَهَا ويَقِيلُ المَعْلُولةً لَهَا فَي الصَّورِ، فتكونُ مَعْلُولةً لَمَعْلُولةً لَمَعْلُولةً لَمَعْلُولةً لَمَعْلُولةً لَهَا ويَصِيرُ مَعْلُولةً المَاهُ الْمَاهُ الْهَا عَلَةً لَهَا.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «كسباً». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) نقل الشوكاني في «تفسيره» (ج ٢/ ص ٢٩٤ ـ ١٩٥) أقوال أهل العِلْم واللغة في تفسير الآية، فذكر كلام ثعلب. (وما رميت) الفزع والرعب في قلوبهم. (إذا رميت) بالحصباء فانهزموا (ولكن الله رمى) أي أعانك وأظفرك. وكذا قال بمثله أبو عبيدة. وقال المبرّد: (وما رميت) بقوتك (إذ رميت) ولكنك بقوة الله رميت. ونقل غير ذلك أيضاً، فراجعه هناك.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (ج 10/ ص ٤٠) بأن ذلك خرق للعادة من الله سبحانه وتعالى، فَرَمْيَةُ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصابت مَنْ لم يكن في قدرته أن يصيبه. وقال هذا هو الصحيح في تفسيرها.

٣) انظر لزاماً التعليق على هذا الموضوع فيما مضى قريباً.

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ۱۸۵).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «يكون».

<sup>(</sup>٦) ليس في «الفصوص».

هَذَا غَايَتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ رأى الأَمْرَ على مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقِفْ مَعَ نَظَرِه الفِكْرِيّ.

أَقُولُ: انْظُرْ إلى اسْتِدْلاَلِهِ بِمَا لاَ يَصْلُحُ دَليلاً وَهُوَ الكَشْفُ، ثُمَّ الاغْتِرَافُ بصِحَّةِ حُكْمِ العَقْلِ، وتأْوِيلِ مَا يُرَى حَالَ التَّجلِي مِمَّا يُخَالِفُ حُكْمَ العَقْلِ مِن اخْتِلاَفِ الحَيْثِيَّةِ!!

ثُمَّ كَيْفَ بَنَى عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ<sup>(1)</sup>: وإذَا كَانَ الأَمْرُ في العِلَية بهذه المَثَابَةِ، فَمَا ظَنُكَ باتِّسَاعِ النَّظَرِ العَقْلِيِّ في غيْرِ هذا المَضِيقِ؟ فَلاَ أَعْقَلَ مِنَ الرَّسُلِ صَلَواتُ الله [تعالى] عَلَيْهِم وسَلاَمُهُ (٢)، وَقَدْ جَاءُوا بما جَاءُوا بِهِ في الخَبَرِ عَنْ الجَنَابِ الإلْهِيِّ، فَأَثْبَتُوا مَا أَثْبَتَه العَقْلُ وزَادُوا مَا لاَ يَسْتَقِلُ العَقْلُ العَقْلُ وَأَلَيهِ العَقْلُ وَأَلَيهِ لاَ يَسْتَقِلُ العَقْلُ العَقْلُ وَلَا عَلَيْهِم وَاللّهِ في التَّجلُي. فإذا خَلاَ بَعْدَ التَّجلِي بنَفْسِهِ حَارَ فيما رَآهُ، فإنْ كَانَ عَبْدَ (٣) رَبُّ رَدً العَقْلُ إلى حُكْمِهِ (٥). العَقْلَ إليهِ، وإنْ كَانَ عَبْدَ نَظِرِ رَدَّ الحقَّ إلى حُكْمِهِ (٥).

أَقُولُ: كَوْنُ الرَّسُلِ قَدْ جَاءَتْ بِمَا يُحِيلُهُ العَقْلُ رَأْسَا غَيْرُ مُسَلَّم، ولا يَتِمَّ أَنَّ المتَشَابِهَاتِ التي هِيَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: هَذَا مِمَّا يُحِيلُهُ العَقْلُ، ولا يَتِمَّ أَنَّ المتَشَابِهَاتِ التي هِيَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: هَذَا مِمَّا يُحِيلُهُ العَقْلُ، إِنْ إِذَا أُريدَ بِهَا حَقَائِقُ ظَوَاهِرِها، كَمَا يَدَّعِيهِ هُوَ وطَائِفَتُه لأَجْلِ إِثْبَاتِ قَاعِدَتِهم الخَبِيثَةِ مِنْ أَنَّه تَعالَى عَيْنُ صُورِ العَالَمِ، أَمَّا إِذَا أُريدَ بِهَا أَنَّ لَهُ سُبْحَانَه صِفَاتٍ تُطْلَقُ عليها هذه الألفَاظُ، فَهِي لَيْسَتْ مِمَّالًا يحيلُه سُبْحَانَه صِفَاتٍ تُطْلَقُ عليها هذه الألفَاظُ، فَهِي لَيْسَتْ مِمَّالًا يجيلُه

<sup>(</sup>۱) «القصوص»: (ص ۱۸۵).

<sup>(</sup>۲) غير موجودة في «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «عند»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «كا»!

<sup>(</sup>٥) قال المعلق على «الفصوص»: «الهاء في إليه عائدة على الرب، وفي حكمه على العقار».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «بما». والصواب ما أثبته.

العَقْلُ، فإنَّ العَقْلَ كَمَا لا يُحِيلُ كَوْنَ ذَاتِهِ تعالى شَيْئاً لاَ كالأشْيَاءِ التي نُدْرِكُها، كَذَلِكَ لا يُحِيلُ أنَّ كُلَّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ صِفَةٌ لا كالصَّفَةِ التي نَالَفُها ونَعْرِفُها (١).

وكذلكَ مَا يُسَمَّى به مِنْ أسماءِ ويُذْكَرُ عَنْهُ مِنْ أَفْعَالٍ عَلَى هذه الوتيرةِ. وادْعائهم أنَّ التُجلِّي يُعْطِي أنَّ ذلك كُلَّه عَلَى مَا هُوَ المَعْهودُ والمألُوفُ عِنْدَنَا دَعُوى بِلاَ دَليلٍ، فإنَّ الكَشْفَ كالإلْهَامِ لا يَصْلُحُ دَليلاً، لأَنَّه يُعارَضُ بِمِثْلِهِ (٢). ولا يُمْكِنْ إثْبَاتُ الأَوْلُويَّةِ.

ثُمَّ إِنَّه انْتَقَلَ إِلَى دَعْوَى أُخْرَى، فَقَالَ<sup>(٣)</sup>: وهَذَا لا يكونُ إِلاَّ مَا دَامَ في هذه النَّشْأَةِ (١٠) الدُّنْيَاوِيَّة (٥٠) مَحْجُوباً عَنْ نَشْأَتِهِ الأُخْرَاوِيَّة (١٠) في الدنبا.

فإنَّ العَارِفِينَ يَظْهَرُونَ هُنا كَأَنَّهم في الصُّورَةِ الدُّنْيَاوِيَّةِ (٥) لِمَا يَجْرِي عَلَيْهِم مِنْ أَحْكَامها، والله تعالى قَدْ حَوَّلَهُم في بَواطِنِهم في النَّشْأةِ الأُخْرَاوِيَّةِ (٢)، لا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ. فَهُمْ بالصُّورَةِ مَجْهُولُون إلاَّ لِمَنْ (٧) كَشَفَ الله تعالى عَنْ بَصِيرتِهِ، فأَدْرَكَ فَمَا مِنْ عَارِفِ بالله تعالى مِنْ حَيْثُ التجلِّي الإلْهِيِّ إلاَّ وَهُوَ عَلَى النَّشْأةِ (٤) الآخِرَةِ، قَدْ حُشِرَ (٨)

<sup>(</sup>۱) هذا نصُّ صريح في عقيدة المؤلف في صفات الله تعالى وأنها على ظاهرها لكن لا كما نألفُهُ ونعرفه. أي أنه يؤمن بأن صفات الله تعالى على الحقيقة من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه.

<sup>(</sup>٢) هذا كلام رصين في رد دعاوى الصوفية وأذنابهم من الذين يصححون أو يضعفون الأحاديث أو يفتون بفتاوى باطلة: بناءً على الكشف، زعموا!!

<sup>(</sup>٣) «القصوص»: (ص ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «النشاء»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>o) في «الفصوص»: «الدنيوية».

<sup>(</sup>٦) في «الفصوص»: «الأخروية».

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: «مَنْ». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: «حشين»! والتصويب من «الفصوص».

في دُنْيَاهُ ويُنشَرَ<sup>(۱)</sup> في قَبْرِه، فَهُوَ يَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ ويَشْهَدُ مَا لاَ تَرَوْنَ ويَشْهَدُ مَا لاَ تَشْهَدُونَ<sup>(۲)</sup>، عِنَايةً مِنَ الله تعالى ببَعْضِ عِبَادِهِ في ذَلِكَ! أَقُولُ: هَذِه كُلُها دَعَاوى مُجَرَّدَةٌ لا تُفِيدُ! فَلَيْتَ شِعْرِي: مَا الفائِدَةُ في ذِكْرِها وإيدَاعِهَا في الكُتُبِ؟!!

وإسْنَادِ ذَلِكَ إلى أَمْرِ النَّبِي صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم بِهِ، حَيْثُ كَانَتْ لاَ تُفِيدُ عِلْماً وَلاَ حَالاً إلاَّ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّها تُفِيدُ شَوْقاً وَهُمِياً! ومَا أَقلَّ جَدْوَاهُ! وَمَا أَعْظَمَ خَطَرَهُ وَبَلْوَاهُ! فإنَّ تَصْدِيقَهُ والانْقِيَادَ لَهُ يُورِثُ النَّانْدَقَةَ والانْسِلاَخَ (٣) مِنَ الشَّرائِعِ على ما تَقْتَضِيه قَوَاعِدُه المُقَرَّرةُ المُتَكِرُرةُ. فكيف يأمُرُ بذلك النَّبِيُ عَلَى هَا تَقْتَضِيه وَوَاعِدُه المُقرَدةُ المُتَكِرِّرةُ. فكيف يأمُرُ بذلك النَّبِي عَلَى هَا تَقْتَضِيه وَمُو أَخْوَفُ النَّاسِ مِنْ إِذْ خَالِ الشَّبَهِ على أُمَّتِهِ في دِينِهم؟!

ثُمَّ انْظُر إلى مَا قَال! قَالَ<sup>(3)</sup>: فَمَنْ أَرادَ الْعُثُورَ على هذه الحِكْمَة الإِلْيَاسِيَّة الإِدْرِيسيَّةِ<sup>(٥)</sup> الذي أنشأهُ<sup>(٦)</sup> الله تعالى بنَشْأتين، وكَانَ نَبيًا قَبْلَ نُوحِ عليه السَّلامُ<sup>(٧)</sup>، ثُمَّ رُفِعَ ونَزَلَ رَسُولاً بَعْدَ ذلك، فجَمَعَ الله تعالى لَهُ مَنْزِلَتَيْنِ فَلْيَنْزِلْ<sup>(٨)</sup> عن حُكْم عَقْلِهِ إلى شَهْوَتِهِ! ويكونُ حَيَواناً مُطْلقاً

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «وينتشر». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>۲) في «الأصل»: «ما لا يشهدون».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «والانسلاخ بتأن».

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ١٨٦).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «الإدرسية».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «أنشأ»!

<sup>(</sup>٧) التسليم غير موجود في «الفصوص»!

<sup>(</sup>A) هذا جواب الشرط من الزنديق ابن عربي، وما أَفْظَعَهُ من جواب!! نَعَمْ: فهنيئاً لأتباعه ومعتقدي مذهبه بهذه الحرية والإباحية! على أنَّ لهم ـ على مذهب شيخهم ـ حرية وعذوبة أخرى في نار جهنم!!!

حتًى يَكْشِفَ مَا تَكْشِفُهُ<sup>(۱)</sup> كُلُّ دَابَّةٍ مَا عَدا الثَّقَلِيْنِ، فحينئذِ<sup>(۲)</sup> يَعْلَمُ أَنَّه قَدْ تَحَقَّقَ بِحَيوَانِيَّتِهِ. وعَلاَمَتُهُ عَلاَمَتَانِ: الواحِدَةُ هذا الكَشْفُ، فَيَرَى مَنْ يُعَذَّبُ في قَبْرِهِ ومَنْ يُنَعِّمُ، وَيَرى المَيِّتَ حَيًّا والصَّامِتَ والقَاعِدَ مَاشِياً!!

أقُولُ: انظُرْ إلى هذه الحَمَاقَاتِ والخُرَافَاتِ! أَوَّلاً: الكَذِبُ على إِذْرِيسَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كَمَا قَدْمنَا! وثانياً: أَنَّه لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ إلياسَ نَزَلَ عَنْ حُكْمِ عَقْلِهِ إلى شَهْوَتِهِ! وثالثاً: أَمْرُهُ بالنُّزُولِ عَنْ حُكْمِ العَقْلِ إلى الشَّهْوَةِ ليكونَ حَيواناً مُطْلقاً، ولَمْ يُعْهَدْ مِثْلُهُ قَطَّ في شَرِيعَةٍ وَلاَ طَرِيقَةٍ! بَلْ تَرْكُ مُقْتَضَى العَقْلِ إلى الشَّهْوَةِ مَذْمُومٌ مُطْلقاً، والله سُبْحَانَه طَرِيقَةٍ! بَلْ تَرْكُ مُقْتَضَى العَقْلِ إلى الشَّهْوَةِ مَذْمُومٌ مُطْلقاً، والله سُبْحَانَه حِينَ بَالَغَ في ذَمُ الكُفَّارِ شَبَّهَهُم بالحَيَوانَاتِ ﴿إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَلَمُ ﴾ (٢) ﴿ فَشَلُهُ كَمَثَلِ الصَّلِي الشَّهُونَ مَنْ الصَّلْ الصَّلْ الشَّخْصِ عَلَى قَاعِدَة: (خَالِفْ تُعْرَفْ).

ثُمَّ انْظُرْ إلى مَا ذَكَرَهُ مِنْ فَائِدة الكَوْنِ حَيَواناً: وَهُوَ أَنْ يُكْشَفُ لَهُ عَنْ سَمَاعٍ عَذَابِ الميِّتِ، كَمَا وَرَدَ: أَنَّه (يَسْمَعُ (٢) ضَرْبَة الكَافِرِ أو المُنافِقِ عِنْدَ سُؤالِهِ في القَبْرِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ)(٧) فَلَيْتَ شِعْرِي! مَاذَ يَحْصُلُ المُنافِقِ عِنْدَ سُؤالِهِ في القَبْرِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ)(٧) فَلَيْتَ شِعْرِي! مَاذَ يَحْصُلُ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «ما يكشفه». والتوصيب من «الفصوص».

<sup>(</sup>۲) في «الأصل»: «فح». وكأنها اختصار من الناسخ لكلمة: «فحينئذ».

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٤ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٢ من سورة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

<sup>(</sup>٥) الآية ١٧٦ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «سَمِعَ». والتصويب من مصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>V) «في الأصل»: «التلقين»! والتصويب من مصادر تخريج الحديث.

حديث صحيح: رواه البخاري في "صحيحه" (١٣٣٨، ١٣٧٤)، من حديث أس بن مالك رضي الله عنه، والشاهد فيه: "ثم يُضْرب بمطرقةٍ من حديث ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها مَنْ يليه إلا الثقلين".

وكذا رواه: أبو داود في «السنن» (٤٧٥١)، والنسائي في «الصغرى» (٩٦/٤، ٩٧) وأحمد في «المسند» (٣/ ١٢٦، ٣٣٣)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (١١٨٠).

لَهُ مِنَ المَراتِبِ الدُّنْيَاوِيَّةِ أَو الأُخْرَاوِيَّة. بهذا الكَشْفِ، وَقَدْ حَجَبَهُ اللهُ تعالى عَنَا رَحْمَةً بِنَا، وَلَمْ يَحْجُبُه مِنَ الحَيَوانِ لِعَدَمِ تَضرُّرِهِ بِهِ لِعَدَمِ عَقْلِهِ لا لكَرَامَتِهِ عَلَيْه!

قَال (۱): والعَلاَمَةُ الثانية: الخَرَسُ بِحَيْثُ لَوْ أَرَادَ أَنْ آيَنْطِقَ] (۲) بما رآه لَمْ يَقْدِرْ، فحيئلِ (۳) يتحقَّقُ بِحَيَوانِيَّتِه! وَكَانَ لَنَا تِلْمِيذٌ قَدْ حَصَلَ لَهُ هذا الكَشْفُ غَيْرَ أَنَّه لَمْ يُحْفَظْ عَلَيْهِ الخَرَسُ، فَلَمْ يَتَحَقَّقْ بِجَيَوانِيَّتِه! ولمَّا أَقَامَني الله تعالى في هذا المَقَام تَحَقَّقْتُ بِحَيَوانِيَّتِي تَحَقُّقاً كُلُيّاً، فكنتُ أَرَى وأُرِيدُ النُّطْقَ بِما أُشَاهِدُ، فَلاَ أَسْتَطِيعُ، فكنتُ لا أُفَرَّقُ (٤) بَيْني وبَيْنَ الخُرْسِ الذين لا يتَكَلِّمُون!

أَقُولُ: لَودِدْنَا أَنْ لَوْ كَانَ تَمَّ لَكَ الْخَرَسُ وَدَامَ وَانْضَمَّ إليه الشَّلَلُ، فَلاَ كُنْتَ تَكَلَّمْتَ بِمَا تَكَلَّمْتَ، وَلاَ كَتَبْتَهُ! ولكِنَ الله تعالى الشَّلْلُ، فَلاَ كُنْتَ تَكَلَّمْتَ بِمَا تَكَلَّمْتَ، وَلاَ كَتَبْتَهُ! ولكِنَ الله تعالى يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، ولَوْ شَاءَ مَا خَلَق الشَّيْطَانَ وَلاَ أَمْهَلَهُ ولكِن اقْتَضَتْ عَلَى الهُدَى بالتَّوْفِيقِ، مِمَّنْ (٢) هُوَ حِكْمَتُهُ [ذلك] (٥) ليَتَبيَّنَ مَنْ يَثْبُتُ عَلى الهُدَى بالتَّوْفِيقِ، مِمَّنْ (٢) هُو على شَفَا جُرُفِ هَارٍ فانْهَارَ بِهِ في نار جهنَّم. ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: إذا كنتُ قَدْ أُسْلِحْتَ مِنْ عَقْلِكَ والْتَحَقْتَ بِمُطْلَقِ الْحَيَوانِ، فَمِنْ أَيْنَ لَكَ إِرَادَةُ النُّطْقِ؟! وَهَذَهِ الإِرَادَةُ لا تُوجَدُ في الحَيَوانِ! وَكَيْفَ شَعَرْتَ بِهَا والحَيَوانُ لا يَشْعُرُ بذلك؟ عَلَى أَنَّه يَلْزَمُ مِنْ الْحَيَوانِ!

<sup>(</sup>۱) «القصوص»: (ص ۱۸۶).

<sup>(</sup>۲) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «فح». وهو اختصار ل: «فحيئله».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «لا فَرْقَ». وهو صواب أيضاً.

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين زيادة مني، حتى يستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «فمن». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٧) الآية ٣٣ من سورة غافر.

ذَلِكَ فِعْلُ مَا لاَ يَقْبُحُ مِنَ الحَيَوانِ مِنْ كَشْفِ السَّوْءَةِ (١) والسِّفَادِ (٢) جِهَاراً، وَعَدَم وُجُوبِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَسَائِرِ القَبَائِحِ الَّتي حُرِمَ السُّكُوتَ (٣) مِنْ أَجْلِهَا! فَلَعَنَ اللهُ مَذْهَباً أُصُولُهُ هكذا!

ثُمَّ انْسَابَ إلى مَا هُوَ أَصْلُ مُرَادِهِ مِنْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ، فَقَال (٤): فإذا تَحَقَّقَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ انْتَقَلَ إلى أَنْ يكون عَقْلاً مُجَرَّداً في غَيْرِ مَادَّةٍ طَبِيعيَّةٍ، فَيَشْهَدُ أُمُوراً هي أُصُولٌ لِمَا يَظْهَرُ في الصُّورَةِ الطَّبِيعيَّةِ، فَيَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ ظَهَرَ هذا الحُكْمُ في صُورِ الطَّبِيعَةِ عْلِماً ذَوْقِيًا. فإنْ كُوشِفَ عَلَى أَنْ الطَّبِيعَة عَيْنُ نَفْسِ الرَّحمٰنِ، فَقَدْ أُوتِي خَيْراً كثيراً، وإنِ اقْتُصِرَ مَعَهُ على ما ذَكرنَاهُ، فهذا القَدْرُ يَكْفِيهِ مِنَ المَعْرِفَةِ الحاكِمةِ على عَقْلِهِ: فَيَلْحَقُ بِالعَارِفِينَ، ويَعْرِفُ عِنْدَ ذَلِكَ ذَوْقاً ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكَ لَلَّهُ قَلْلُهُمْ وَلَكِكَ اللّهَ قَلْلُهُمْ فَلَاهُمْ فَلَاهُمُ فَيْ الْمَعْرِفَةِ الحاكِمةِ عَلَى عَقْلِهِ: فَيَلْحَقُ بِالعَارِفِينَ، ويَعْرِفُ عِنْدَ ذَلِكَ ذَوْقاً ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكَ اللّهُ قَلْلُهُمْ فَلَاهُمْ فَلَاهُمُ فَي اللّهُمْ فَلَاهُمُ فَلَاهُ وَلَيْكُ اللّهُ فَلَاهُ الْقَدْرُ لَكُونَا فَيْ الْمُعْرِفَةِ الحاكِمةِ عَلَى عَقْلِهِ الْعَلْمُ لَعْرَاهُ فَيْ الْمَعْرِفَةِ الحَاكِمةِ عَلَى عَقْلِهِ الْقَدْرُ يَكُونُ الْكَالُومُ الْتَقَالُومُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ وَلَاكُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الْمُعْلِقَةُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّه

وما قَتَلَهُم إلاَّ الحَدِيدُ والضَّارِبُ، والذي خَلْفَ هَذِهِ الصَّورُ! فَبالمَجْمُوعِ وَقَعَ القَتْلُ والرَّمْيُ، فَيُشَاهِدُ الأَمُورَ بأُصُولِها وصُورِهَا، فيكونُ تَامَّاً. فإنْ شَهدَ النَّفَسَ كَانَ مَعَ التَّمَامِ كامِلاً: فلاَ يَرَى إلاَّ الله تعالى عَيْنَ مَا يَرَى، فَيَرى الرَّائي<sup>(1)</sup> عَيْنَ المَرْئي.

أَقُولُ: قَالَ شَارِحُهُ القَيْصَرِيُّ: فَيَعْلَمُ ذَوْقًا أَنَّ الأَمُورَ الكُلِّيَة كَيْفَ تَنْزِلُ وتَصِيرُ جُزْئيَّتُهُ (٧) مَحْسُوسَةً مُصَوَّرَةً بصُورَةِ الطَّبِيعَةِ العُنْصُرِيَّةِ مِنْ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «السوء». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «السفار». والصواب بالدال لا بالراء.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «حرم السّكر»! ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) «القصوص»: (ص ۱۸۷).

<sup>(</sup>٥) الآية ١٧ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «الرأي».

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: «جزأيته»!

عَيْنِ تَنَزُّل رُوحِهِ المُجَرَّدَةِ إلى هذه الصُّورَةِ الإنْسَانِيَّةِ والمَقَامِ (۱) الحَيَوانِيَّةِ، ويُزَخْزِحُها (۲) إلى مَقَامِها الأصْلِيِّ ويُحَقِّقُها بالعَهْدِ الإلْهِيِّ ليَعْرِفَ كيفيَّة تَنْزِيلاتِ النَّاتِ الإلْهِيَّةِ مِنْ مَقَامِ الأَحَدِيَّةِ والوَاحِدِيَّةِ إلى الْعِراقِ (۳) الكَوْنِيَة وظُهورِهَا في جَمِيعِ مَراتِبِ العَوالِمِ السُّفْلِيَّةَ والعُلْويَّةِ. الْمِرآةِ (۳) الكَوْنِيَة وظُهورِهَا في جَمِيعِ مَراتِبِ العَوالِمِ السُّفْلِيَّةَ والعُلْويَّةِ. شَرِيفَها وخَسِيسِهَا، عَظِيمِها وحَقِيرِها، فَيُشَاهِدُ الحقَّ في جميع مراتب الوُجُودِ شُهُودَا حَاليًا، فَيَفُوزَ بالسّعادَةِ العُظْمى والمَرْتَبَةِ (۱) الكُبْرى انتهى. فَهَذَا ونَحُوهُ مِنْ كَلاَمٍ هَذِهِ الطَّائِفَةِ يَدُلُكَ عَلَى أَنَّ تَصَوُّفَهم كتَصوُّفِ الفَلاَسِفَةِ، نِهَايَتُهُ الابْتِهَاجُ بالعِلْم بِحَقَائِقِ مَبَادِيءَ الأَشْيَاءِ ونِهَايَاتِهَا.

والعَارِفُ والسَّعِيدُ مَنْ حَصَلَ لَهُ ذلكَ وَلَيْسَ كَتَصَوُّفِ المُسْلِمِينَ (٥) الذي (٦) نِهَايَتُهُ الاسْتِغْراقُ بمُشَاهَدَةِ الحَقِّ والابْتِهَاجُ بِهَا. والعَارِفُ والسَّعيدُ مَنْ جَاهَدَ في الله أو جَذَبَتْهُ مِنْهُ عِنَايَةٌ حتَّى أوْصَلَته (٧) إلى ذلك.

قَالَ القشَيْرِيُّ (<sup>(A)</sup> رَحْمَةُ الله تَعَالى عليه في «الرِّسَالَةِ»: وعِنْدَ هؤلاءِ

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل». ولعل الصواب: «والمقامات».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «ويزحزها»، ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «المرآت».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «المرتبة».

<sup>(</sup>٥) ليس في الإسلام تصوف أو صوفية، وإنما دخل هذا البلاء على المسلمين من الهندوس والبراهمة والمجوس، واليهود والنصارى!

والذي يظهر أن المؤلف لم يتحر موضوع التصوف من جذوره ليقف على حقيقة المتصوفة! نعم: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأوائل من هؤلاء الصوفية كالجنيد البغدادي كانوا على جانب طيب من اتباع الكتاب والسنة. وعلى كل فالمؤلف قد يُغذَرُ لأنه لم يقل ( التصوف الإسلامي) وإنما قال تصوّف المسلمين! فتأمل !

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «الذين»!

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: «أوْ صله».

<sup>(</sup>A) هو عبد الكريم بن هوازان النيسابوري، من كبار الصوفية ومشايخهم، كان السلطان ألب أرسلان يقدِّمُه ويكرمه. له عدة كتب مثل: «التيسير في التفسير». و«الرسالة القشيرية». توفي سنة ٤٦٥ للهجرة. وانظر «الأعلام» (ج ٤/ ص ١٨٠).

القَوْمِ المَعْرِفَةُ صِفَةُ مَنْ عَرَفَ الحَقَّ تَعَالَى بأَسْمَائِهِ وصِفَاتِهِ ثُم صَدَقَ الله في مُعاملاتِهِ، ثم تَنَقَّى عن أخلاقِهِ الرَّدِيَّةِ وآفَاتِه، ثُمَّ طَالَ بالبَابِ وُقُوفُهُ، وَدَامَ بالقَلْبِ اعْتِكَافُهُ، فحظِيَ مِنَ الله تَعَالَى بجَمِيلِ إِقْبَالِهِ، وَقُوفُهُ، وَدَامَ بالقَلْبِ اعْتِكَافُهُ، فحظِيَ مِنَ الله تَعَالَى بجَمِيلِ إِقْبَالِهِ، وَلَمْ وَصَدَقَ الله تعالَى في جَمِيعِ أَحْوَالِهِ وانْقَطَعَ عَنْهُ هَوَاجِسُ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَصْغَ (۱) بقَلْبِهِ إلى خَاطِرٍ يَدْعُوهُ إلى غَيْرِهِ. فإذا صَارَ مِنَ الخَلْقِ أَجْنَبِيًّا، ومِن المُشْكِلاتِ والمُلاَحظَاتِ نَقِياً، وَدَامَ في ومِنْ السُّرِ مَعَ الله تعالَى مُنَاجَاتُهُ، وحَقَّ في كُلِّ لَحْظَةٍ إليه رُجُوعُهُ، وَصَارَ مُحَدَّثًا مِنْ قِبَلِ الحَقِّ بتَعْرِيفِ أَسْرَارَه (۲) فيما يُجْرِيهِ مِنْ تَصْرِيفِ أَقْدَارِهِ مُعْرِفَةً مَعْرِفَةً (۱).

ولَقَدْ ذَكَرَ في «الرِّسَالَةِ» فَوْقَ أَرْبَعَينَ قَوْلاً في نَعْتِ الْمَعْرِفَةِ والْعَارِفِ عَنِ الْمَشَايِخِ الْمُجْمَعِ عليهم عِلْماً وعَملاً وحَالاً، لَيْسَ فيها مَا يَوْافِقُ قَوْلَ يَخْرُجُ عَنْ مَا قَالَهُ الْقُشَيرِيُّ رَحْمَةُ الله تعالى عَلَيْهِ، ولا مَا يُوافِقُ قَوْلَ هذه الطَائِفَةِ إِلاَّ أَنْ يُلْحِدُوا في تأويلِهِ على غَيْرِ مُرَادِ قَائِلِهِ كَمَا يُلْحِدُونَ في آياتِ الله تَعالى وكَلام رَسُولِ الله صلَّى الله تعالى [عليه] وسلَّم مكابرة وعِنَاداً. فهؤلاءِ والفَلاسِفَةُ تَقَشَّفُوا واجْتَهدوا في الرِّيَاضَاتِ مالتَصْفِيةِ طَلَباً لما تَصَوَّرُوهُ، فحَصَلَ لَهُم نَتِيجَةُ ذلك في الدُّنيا [ما حَصَلَ] لَهُم نَتِيجَةُ ذلك في الدُّنيا [ما حَصَلَ] لَهُم نَتِيجَةُ ذلك في الدُّنيا [ما خَصَلَ] لَهُم نَتِيجَةُ ذلك مَا زَعَمُوه غَيْر فانْتَفَعَ بها النَّاسُ بَعْضَ الانْتِفَاعِ وإنْ كَانَ بِنَاقُهَا عَلَى مَا زَعَمُوه غَيْرَ فانْتَفَعَ بها النَّاسُ بَعْضَ الانْتِفَاعِ وإنْ كَانَ بِنَاقُهَا عَلَى مَا زَعَمُوه غَيْرَ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «يضع»! ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «امراره»! ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) قد أغنانا الله سبحانه وتعالى بمعرفة الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان عن كل معرفة أو عِرْفان مزعوم، فالحمد لله الذي شرح صدور أهل البحديث الذين هم الطائفة المنصورة والناجية لهذا الحق المبين.

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين سقط من «الأصل» ولعل السياق يقتضيه.

<sup>(</sup>o) ساقط من «الأصل» والسياق يقتضيه.

مُسَلِّم. فَحَصَلَ لَهُم في الدُّنْيا مَا نَوَوْهُ وَقَصَدُوه مِن اجْتِهَادِهم. وأمَّا هَذِه ٱلطَّائِفَةُ، فَخَيَّلَ لَهُم الشَّيْطَانُ مَا خَيَّلَ، وسَوَّلَ لَهُم (١) مَا سَوَّلَ، فَجَدُّوا واجْتَهَدُوا في الرِّيَاضَاتِ والتَّصْفِيَةِ والخَلْوة بِنِيَّةِ الوُّصُولِ إلى أَنْ يَظْهَرْ الحَقُّ فيهم، فَيَكُونُوا مَبَاديء للتَّصرُّفِ وَمَا هُوَ مِنْ خَصَائص الْأَلُوهِيَّةِ! فَحَصَلَ لَهُمْ مِنْ جُهْدِهم في الدُّنيا بَعْضُ الخَوَارِقِ المَبْنِيَّةِ عَلَى التَّصْفِيَةِ لاَ عَلَى صِحَّةِ الطَّريق حِكْمَةً مِنَ العَزيزِ الحكيم، فاغْتَرُوا بذلك وَحَكُمُوا بِصِحَّةِ مَا كَانُوا تَخَيَّلُوهُ، فَضَلُوا وأَضَلُوا " وَكِلاَ الطَّائِفَتَيْن دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ قُلُ هَلْ نُنَيِّكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنِيَا وَمُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهِ الْآيِدَ. وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَادِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاتَهُ مَّنتُورًا ﴿ اللَّهُ ﴿ (٤). وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴾ (٥) فإنَّ جَزَاءَ سَعْيِهِم قَدْ حَصَلَ لَهُم في الدُّنيا، إذِ الأعْمَالُ بالنِّيَاتِ. وكَلاَمُهم دَالٌّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ دِلاَلَةً جَلِيةً(٦) لِمَنْ فَهِمَ \_ وأنْصَفَ وَلَمْ يُعَانِدْ \_ بَلاَيَاهُم (٧) ولكنَّه (٨) غَيْرُ ظَاهِر! فَنَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يُثَبَّنَا عَلَى صِرَاطِهِ المُسْتَقيم الَّذِي قَالَ فيه: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُومٌ وَلَا تَلْبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن (٩) سَبِيلِيدُ ﴾ (١٠) وأن يُعِيذَنَا مِنَ الفِتَن مَا ظَهَرَ مِنْها ومَا

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «وسوّلهم»! والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «فأضلوا». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٣ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٣ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٧ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «جليلة». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: «بلايًاهم». بتشديد الياء، والصواب بفتحها فقط.

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: «ولكن». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: «فتفر بكم»! والتصويب من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٥٣ من سورة الأنعام.

بَطَنَ. فإنَّه<sup>(١)</sup> حَسْبُنَا ونِعْمَ الوَكِيلُ.

قال في الكَلِمَةِ اللَّقْمَانِيَّةِ (٣): فنبَّه لُقْمَانُ بِما تَكَلَّمَ بِهِ وَبِمَا سَكَتَ عَنْهُ أَنَّ الحقَّ عَيْنُ كُلِّ مَعْلُومِ إلى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ تَعَالَى اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْ اله

أَقُولُ: انْظُرْ كَيْفَ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الجَوْهَرِ الَّذِي يُؤْخَذَ في الحُدُودِ مِثْلِ النَّارِ جَوْهَرٌ مُحْرِقٌ، والمَاءِ جَوْهَرٌ سَيَّالٌ، ونَحْوِ ذَلِكَ: هُوَ عَيْنَ الحَقُ، وَصَاحِبُ عِلْم الكَلاَم يَظُنُه غَيْرَهُ! ثُمَّ انْسَابَ في الهَذَيَانِ إلى أَنْ قَالَ (٧):

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «وإنه». ولعل الأصوب ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) «القصوص»: (ص ۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) يعنى من جملة إلحاداته كذلك.

 <sup>(</sup>٤) الآية ١٦ من سورة لقمان: ﴿ يَنْبُنَ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي ٱلشَّمَوٰتِ أَوْ فِي ٱلأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾.

<sup>(</sup>a) «الفصوص»: (ص ۱۸۸).

<sup>(</sup>٦) قال عفيفي ـ المعلق على «الفصوص»: المقصود به المتكلم الأشعرى.

<sup>(</sup>۷) «القصوص»: (ص ۱۹۰).

وأَمَّا حِكْمَةُ وصِيَّتِهِ في نَهْيِهِ إِيَّاهُ - يَعْنِي ابْنَهُ - أَنْ لا يُشْرِكَ بالله، فإنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

أقُولُ: قَالَ شَارِحُهُ (١) الجَامِي: جَوَابُ أَمَّا (٢): حُذِفَ تَقْدِيرُهُ، فَتَنْبِيهُه (٣) لابْنِهِ على أَنَّ حَقِيقَةَ الشَّرْكِ مُنْتَفِيَةٌ، في نَفْسِ الأَمْرِ. وإنَّما حَذَفَهُ لِقَرِينَةِ المَقَامِ حَيْثُ قَالَ (٤): والمَظْلُومُ المَقَامُ حَيْثُ نَعَتَهُ بالانقِسَامِ وَهُوَ عَيْنُ وَاحِدةٌ، فإنَّه لاَ يُشْرَكُ مَعَهُ إلاَّ عَيْنُه، وهَذَا غَايةُ الجَهْلِ. وسَبَبُ ذلك أَنَّ الشَّخْصَ الَّذي لا مَعْرِفَةَ [لَه] (٥) بالأَمْرِ على ما هو وسَبَبُ ذلك أَنَّ الشَّخْصَ الَّذي لا مَعْرِفَة [لَه] واللَّهُ والعَيْنِ الوَاحِدَةِ، عليه، ولا بِحَقِيقَةِ الشيءِ إذا اخْتَلَفَتْ عليه الصُّورُ (٦) في العَيْنِ الوَاحِدَةِ، وَهُو لا يَعْرِفُ أَنَّ ذلك الاخْتِلاَفَ في عَيْنِ وَاحِدةٍ، جَعَلَ الصُّورَةَ (٧) مُشَارِكَةً للأُخْرَى في ذلك المَقَامِ، فَجَعَل لِكُلُّ صُورَةٍ جُزْءًا مِنْ ذَلِكَ المَقَامِ، فَجَعَل لِكُلُّ صُورَةٍ جُزْءًا مِنْ ذَلِكَ المَقَامِ.

ومَعْلُوم في الشَّرِيكِ أَنَّ الأَمْرَ الَّذي يَخُصُّه مِمَّا وَقَعَتْ فيه المُشَارَكةُ (<sup>(A)</sup> لَيْس عَيْنَ الآخَرِ (<sup>(A)</sup> الَّذي شَارَكَهُ، إذْ هُوَ للآخَرُ ((۱۱) فإذْن ((۱۱) مَا ثَمَّ شَرِيكٌ عَلَى الحَقِيقَةِ، فإنَّ كُلَّ وَاحِدٍ على حَظِّهِ مِمَّا قِيلَ فيهِ إِنَّ بَيْنَهِما مُشَارَكَةً فيه. وَ ((۱۲) هُوَ سَبَبُ ذَلِكَ الشَرِكَةُ المُشَاعَةُ، وإنْ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «شارح». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>Y) يعنى «أمَّا» التي سبقت على لسان ابن عربي قريباً.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «فتنبهيه». والصواب ما أثبته إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) غير موجود في «الأصل». والاستدراك من «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «الصورة». وما أثبته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: «الصور». وما أثبته من «الفصوص».

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: «بالمشاركة». وما أثبته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٩) (١٠) في «الأصل»: «الآخر».

<sup>(</sup>١١) في «الأصل»: «فإذا».

<sup>(</sup>١٢) في «الأصل»: «وهو». والتصويب من «الفصوص».

كَانَتْ مُشَاعَةً، فإنَّ التَصْرِيفَ مِنْ أَحَدِهما يُزِيلُ الإشاعَةَ ﴿قَلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ اللَّهَ وَاللَّهَ أَللَهُ أَللَهُ الرَّمْنَةُ ﴾ (١) هَذَا رُوحُ المَسْأَلةِ!

أَقُولُ: قَالَ شَارِحُه الجاميُّ: وَلَمَّا أَبْطَلَ الشَّرِكَةَ التي يَشْقَى صَاحِبُها بِوَجْهَيْهِ، أي التَّجْزِئَةِ والإشَاعَةِ، أَشَارَ إلى شَرِكَةٍ يَسْعَدُ صَاحِبُها باغتِقَادِها والقَوْل بِهَا بِقَوْلِهِ: ﴿قَلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّمْنَ ﴾ (٢)!

وقَالَ شَارِحُهُ القَيْصَرِيُّ عَنْهُ أَنّه ذَكَرَ في "فُتُوحَاتِه" في فَصْلِ الأولياءِ المُشْرِكُ بالله. فَلاَ تَجْزَعْ مِنْ أَجْلِ الشَّرِيكِ الَّذِي يَشْقَى صَاحِبُهُ، فإنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُشْرِكِ حَقِيقَةً، وأَنْتَ هُوَ المُشْرِكُ عَلَى الحَقِيقَةِ، لأَنّه مِنْ شَأْنِ الشَّرِكَةِ اتِّحادُ العَيْنِ المُشْتَرَكِ فيها، فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدِ الحُكُمُ فيه عَلَى السَّواءِ، وإلاَّ فَلَيْسَ بِشَرِيكِ مُطْلَقٍ - وَهُوَ الشَّرِيكُ الَّذِي اشْتَبَهَ الشَّقِيَّ السَّواءِ، وإلاَّ فَلَيْسَ بِشَرِيكِ مُطْلَقٍ - وَهُو الشَّرِيكُ الَّذِي اشْتَبَهَ الشَّقِيِّ السَّقِيدِ، فإنَّه أَشْرَكَ الشَّقِيِّ الشَّقِيِّ المُشْرِكُ عَلَى الحَقِيقَةِ بِخِلاَفِ السَّعِيدِ، فإنَّه أَشْرَكَ الاَسْمِ (الله على الله وبالأسْماءِ كُلُها في اللَّلاَقِ على الله الله الله وفي الشَّرِكُ مِنْ هَذَا، فإنَّ الاَسْمَ (الرَّحِمٰن) بالاسْمِ (الله) وبالأسْماءِ كُلُها في اللَّلاَقِ على الله الله وفي الشَّرِكِ مِنْ هَذَا، فإنَّ الأَوْلَ شَرِيكا مِنْ دَعْوَى كَاذِبَةٍ، وَهَذَا أَثْبَتَ شَرِيكا بِدَعْوَى صَادِقَةٍ، وفي الجَامِعِيَّةِ للأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ. فَهُو أَقُوى في الشَّرِكِ مِنْ هَذَا، فإنَّ الأُولَى شَرِيك مِنْ دَعْوَى كَاذِبَةٍ، وَهَذَا أَثْبَتَ شَرِيكا بِدَعْوَى صَادِقَةٍ، وفي المَشْرِكِ فِي لِعَدْ أَوْلَى المُشْرِكِ فِي المَشْرِكِ فِي المَشْرِكِ فِي المَشْرِكِ فِي المَشْرِكِ فِي المَقَالِ عَنِ الحَقِّ والإلْحَادِ (الرَّحِيمُ التهى. فانظُرْ إلى هذهِ المَقَالاَتِ والرَّوْغَانِ عَنِ الحَقِّ والإلْحَادِ (الرَّحِيمُ. انتهى. فانظُرْ إلى هذهِ المَقَالاَتِ والرَّوْغَانِ عَنِ الحَقِ والإلْحَادِ (الْحَالِي المَقَالاَتِ والرَّوْغَانِ عَنِ الحَقِّ والإلْحَادِ (الْحَالِي المَقَالاَتِ والرَّوْغَانِ عَنِ الحَقِّ والإلْحَادِ (الْحَالِي المَقَالاَتِ والرَّوْغَانِ عَنِ الحَقِّ والإلْحَادِ (اللَّهِ المَقَالاَتِ والرَّوْغَانِ عَنِ الحَقِّ والإلْحَادِ (الْحَلِي المَقْوَلِ الْحَلَى المَسْرِكِ المَعْدِي المَلْمُ اللْهُ والمُنْمُ المُنْهِ المَالمُولِ المَقْلِقُولُ المَلْمُ المُنْ المَنْ المَعْلِي المَالِقَالِ المَلْمُ المُعْرِيمِ المَنْ المَعْلِي المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَالِي المَامِ المَالِعُ المَالْمُ المَعْوِي المَنْ المَالِعُ المَا

أمًّا أوَّلاً: فبِالمَيْلِ<sup>(٦)</sup> بِالأَلْفَاظِ الشَّرْعِيَّةِ الخَاصَّةِ إلى اللَّغُوِيَّةِ العَامَّةِ! ومَعْلُومٌ عِنْد كُلِّ غَيْرِ مُعَانِدٍ: أَنَّ الشَّرْكَ في الآيةِ لَيْسَ مُطْلَقَ الشُّرْكِ،

<sup>(</sup>١) (٢) الآية ١١٠ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل». ولعل الأصوب: «بالشقى».

<sup>(</sup>٤) الزيادة منى حتى يستقيم كلام الجامى الضال!

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «وإلحاد». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «بالميل» ولعل إثبات الفاء أولى.

بَلْ هُوَ اعْتِقَادُ الاشْتِرَاكِ بَيْنَ ذَاتَيْنِ في اسْتِحقَاقِهِمَا العِبَادَةَ!

وثَانِياً: أَنَّ الأَمْرَ الَّذِي وَقَعَ فيه الاشْتِرَاكُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ لَيْسَ هُوَ الْجُزْءُ المُسَلَّمُ إلى كُلِّ شَرِيكٍ عَلَى مَا زَعَمَ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ عَيْنَ الآخرِ البُخرِ المُسَلَّمُ إلى كُلِّ شَرِيكٍ عَلَى مَا زَعَمَ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ عَيْنَ الآخرِ الَّذِي شَارَكَهُ: إذْ هُوَ للآخرِ إلخ. بَلِ الَّذِي وَقَعَ فيه الاشْتِرَاكُ هُوَ نَفْسُ اسْتِحْقَاقِ العِبَادَةِ الَّذِي اعْتَقَدَهُ المُشْرِكُ، وَهُو بَاقٍ عَلى شُيُوعِهِ!

وثَالثاً: أَنَّ المَعْنَى المَذْكُورَ الَّذي هُوَ اعْتِقَادُ اسْتِحْقَاقِ العِبَادَةِ لَيْسَ مُشْتَركاً بَيْنَ لَفْظي الله والرَّحْمٰنِ، فإنَّ الأَسْمَاءَ مِنْ حَيْثُ هِيَ أَسْمَاءً لاَ تُعْبدُ، وإنْ عَانَدَ مَنْ عَانَدَ! وإنَّما يُعْبَدُ المُسَمَّى سُبْحَانَهُ وتَعَالى، وَهُوَ وَاحِدٌ أَحَدٌ فَرْدٌ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أحد!

وفي هَذَا كِفَايَةٌ لَمَنْ لَهُ دِرَايَةٌ، والله تَعَالَى وليُّ التَوْفِيقِ والهِدَايَةِ.

قَالَ في الكَلِمَةِ الهَارُونِيَّةِ<sup>(۱)</sup>: وسَبَبُ ذَلِكَ عَدَمُ التَّئَبُّتِ في النَّظَرِ في النَّظَرِ في النَّظَرِ في النَّذِيةِ إلخ.

أَقُولُ: هَذَا مِنْ جُمْلَةِ إِسَاءَتِهِ (٣)(٤) الأَدَبَ مَعَ الأَنْبِياءِ صَلَواتُ الله تَعَالَى عليهم وسَلاَمُهُ!

قَالَ<sup>(٥)</sup>: وكان<sup>(٦)</sup> موسى عليه السَّلامُ<sup>(٧)</sup> أَعْلَم بِالأَمْرِ مِنْ هَارُونَ عليه السَّلامُ<sup>(٨)</sup>، لأَنَّه عَلِمَ مَا عَبَدَهُ أَصْحَابُ العِجْل، لِعِلْمِهِ أَنَّ الله تَعَالى

<sup>(</sup>۱) «القصوص»: (ص ۱۹۱).

<sup>(</sup>۲) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «اسيائه»! والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) يعني عدم تثبت موسى عليه الصلاة والسلام في النظر فيما كان في يديه من الألواح التي ألقاها من يديه! عليه \_ أعني ابن عربي \_ من الله ما يستحق بسبب سوء أدبه هذا، وسيأتي ما هو أشنع من هذا فلا تعجل أخي المسلم!

<sup>(</sup>a) «القصوص»: (ص ۱۹۲).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «وكان». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٧) (٨) التسليم يبدو أنه من المؤلف أو الناسخ، فليس هو في «الفصوص».

قَضَى أَنْ لاَ يُعْبَدَ إلاَّ إِيَّاهُ. ومَا حَكَمَ الله تعالى بشيءٍ إلاَّ وَقعَ. فَكَانَ عَتْبُ مُوسَى أَخَاهُ هَارُونَ لَمَّا وَقَعَ الأَمْرُ في إِنْكَارِهِ وعَدَمِ اتَسَاعِهِ. فإنَّ العَارِفَ مَنْ يَرَى الحَقَّ في كُلِّ شَيءٍ، بَلْ يَرَاهُ عَيْنَ كُلِّ شَيءٍ.

فَكَانَ (١) موسى عَلَيْهِ السَّلامُ (٢) يُرَبِّي هَارُونَ عليه السَّلامُ (٣) تَرْبِيةَ عِلْمِ وإِنْ كَانَ أَصْغَرَ مِنْهُ في السِّنِّ.

أقُولُ: لَقَدْ كَذَبَ عَلَى نَبِي الله تَعَالَى وأَلْحَد وَعَانَدَ حتَّى أَنَّ هَذَا شَارِحَهُ القَيْصَرِيَّ أَنْكَرَ عليه ذَلِكَ مِنْ وَجْهِ حَيْثُ قَالَ: واعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْكَلاَمَ وإنْ كَانَ حَقًا مِنْ حَيْثُ الولاَيَةُ والبَاطِنُ، لَكِنْ لا يَصِحُ مِنْ النَّبُوةُ والظَّاهِرُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْكَارُ العِبَادَةِ للأَرْبَابِ حَيْثُ النُّبُوةُ والظَّاهِرُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْكَارُ العِبَادَةِ للأَرْبَابِ الجُزْئِيَّةِ، كَمَا يجبُ عَلَيْهِ إِرْشَادُ الأُمَّةِ إلى الحَقِّ المُطْلَقِ، لِذَلِكَ أَنْكَرَ جَمِيعُ الأَنْبِياءِ عِبَادَة الأَصْنَامِ، وإنْ كانَت مَظَاهِرَ للهُويَّةِ الإلْهِيَة! وإنْكَارُ مَحْمُولاً جَمِيعُ الأَنْبِياءِ عِبَادَة العِجْلِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ نَبِيًا حَقَّ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى أَنْ مُوسى عليه السَّلامُ عَلِمَ بالكَشْفِ أَنَّه ذُهِلَ عَنْ شُهُودِ الحَقُ على أَنَّ مُوسى عليه السَّلامُ عَلِمَ بالكَشْفِ أَنَّه ذُهِلَ عَنْ شُهُودِ الحَقُ الظَّاهِرِ في صُورَةِ العِجْلِ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَبِّهَهُ على ذَلِكَ، وَهُو عَيْنُ التَّرْبِيَةِ والإِرْشَادِ مِنْه.

وإنْكَارُهُ عليه السلامُ على السَّامِريُ وعِجْلِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. فإنَّ إِنْكَارَ الأَنْبِيَاءِ والأَوْلِياءِ لِعِبَادَةِ الأَصْنَامِ التي هي المَظَاهِرُ لَيْسَ كَإِنْكَارِ الأَنْبِيَاءِ والأَوْلِياءِ لِعِبَادَةِ الأَصْنَامِ التي هي المَظَاهِرُ لَيْسَ كَإِنْكَارِ المَحْجُوبِين، فإنَّهُم يَرَوْنَ الحَقَّ مَعَ كُلُّ شَيْءٍ بِخِلاَفِ غَيْرِهم. بَلْ ذلكَ لتَخلِيصهم عِنْدَ التَّقَيُّدِ بِصُورَةٍ خَاصَّةٍ، ومَجْلَى مُعَيَّنٍ. إذْ فيه إنْكَارُ باقي لتَخلِيصهم عِنْدَ التَّقَيُّدِ بِصُورَةٍ خَاصَّةٍ، ومَجْلَى مُعَيَّنٍ. إذْ فيه إنْكَارُ باقي المَجَالي، وَهُو عَيْنُ الضَّلالِ انتهى. فَهؤلاءِ كَمَا تَرَى، هَذِهِ قَاعِدَتُهم الخَبِيثَ البَاطِلَ، وَزَعَمُوا أَنَّ الوِلاَيَةَ الخَبِيثُ البَاطِلَ، وَزَعَمُوا أَنَّ الوِلاَيَةَ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «وكان». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٢) (٣) التسليم يبدو أنه من المؤلف أو الناسخ، فليس هو في «الفصوص».

تُدْرَكُ على غَيْرِ مَا جَاءَتْ بِهِ النَّبوَّةُ. وأَنَّ النَّبوَّة باغْتِبارِ الظَّاهِرِ والبَاطِنِ. والَّذي يَخْصُلُ بالوِلاَيَةِ يُخَالِفُهُ، وَهُوَ الحَقيقَةُ! وهذا كُلُّهُ كَذِبٌ وإلْحَادُ وَأَنْدَقَةٌ. فإنَّ الحَقيقَة مُكَمِّلَةٌ للشَّرِيعَةِ (١) لا مُبْطِلَةٌ لَهَا. ولكِنَّ الكَلاَمَ مَعَهُم لا يُفِيدُ وإلاَّ فَكَلاَمُ الصُّوفِيَّةِ المُسلمينَ فيه الكِفَايَةُ لغَيْرِ المُعَانِدِ!!

قَالَ القُشَيْرِيُ رحمه الله في الرُسَالَةِ: الشَّرِيعَةُ أَمْرُ بِالتِزَامِ (٢) العُبُودِيَّةِ. والحَقِيقَةُ مُشَاهَدَةُ الرُّبُوبِيَةِ (٣)، وكُلُّ شَرِيعَةٍ غَيْرِ مُؤَيَّدةٍ بِالشَّرِيعةِ، فَغَيْرُ بِالحَقيقَةِ، فَغَيْرُ مُقَبِّدةٍ بِالشَّرِيعةِ، فَغَيْرُ مُقَيَّدةٍ بِالشَّرِيعةِ، فَغَيْرُ مُقَيَّدةٍ بِالشَّرِيعةِ، فَغَيْرُ مَعْبُولَةٍ (٥). فالشَّرِيعَةُ جَاءَتْ بِتَكْلِيفِ الخَلْقِ، والحَقِيقَةُ إِنْبَاءٌ عَنْ تَصْرِيفِ الحَقِّ، فالشَّرِيعةُ أَنْ تَعْبُدَهُ، والحَقيقةُ أَنْ تَشْهَدَهُ. والشَّرِيعةُ قِيَامٌ بِما أَمْرَ، والحَقيقةُ أَنْ تَشْهَدَهُ. والشَّرِيعةُ قِيَامٌ بِما أَمْرَ، والحَقيقةُ شُهُودٌ لَمَا قَضَى وَقدَّرَ وأَخْفَى وأَظْهَرَ!! سَمِعْتُ الأَسْتَاذَ أَبَا عَلَيُ رحمه الله: قَوْلُه تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾: حِفْظٌ الشَّرِيعةِ ﴿وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾: حِفْظٌ للشَّرِيعةِ ﴿وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾: إقْرَارٌ بالحَقِيقَةِ (١٠)! واعْلَمْ أَنَّ الشَّرِيعةِ للشَّرِيعةِ ﴿وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾: إقْرَارٌ بالحَقِيقَةِ (١٠)! واعْلَمْ أَنَّ الشَّرِيعةِ

<sup>(</sup>١) ما كان أُحُوجَ بالمؤلف إلى تَرْكِ هذا الهُرَاء!

فإن الإسلام لا ينقسم إلى حقيقة وشريعة كما يفهمه الصوفية. بل لعلي لا أبعدُ عندما أقول: إن فتْحَ هذا الباب يجعلُ هؤلاء الزنادقة لا يتورعُون من الولوج منه كلما سنحت لهم الفرصة، فلماذا لا نغلق هذا الباب من الشر العظيم، والفساد الكبير، بقولنا: إن الإسلام يبرأ من تقسيمه إلى شريعة وحقيقة! على أننا لو أحسنًا الظن بالمؤلف \_ وهو واجب \_ لقلنا: إن كانتِ الحقيقة المزعومة تخالف أحكام الشريعة التي جاء بها الكتاب والسنة فهي مردودة، وإن لم تخالفها فاللفظ (الحقيقة) محدث وبدعة، يجب استبداله بالتسميات الشرعية، والله أعلم وأحكم.

<sup>(</sup>Y) في «الأصل»: «بالالتزام»!.

<sup>(</sup>٣) هذا قول بوحدة الشهود: أي شهود الله سبحانه وتعالى في كل شيء. وهذا مَدْخَلٌ للقول بوحدة الوجود، فاللهم غفراً. على أن مُنَظَرَ القول بوحدة الشهود إنما هو السرهندي الضال المضل في كتابه «المكتوبات» والله الهادي.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «مقبول»!

<sup>(</sup>o) في «الأصل»: «محصول»!

 <sup>(</sup>٦) قال الحافظ أبو زرعة ـ وقد سُئِلَ عن الحارث المحاسبي وكتبه ـ فقال للسائل:
 إياكَ وهذه الكتب. هذه كتب بدع وضلالاتٍ. عليك بالأثر، فإنك تجدُ فيه ما =

حَقِيقةٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا وَجَبَتْ بَأَمْرِهِ، والحَقِيقَةَ أَيْضًا شَرِيعةٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّ المَعَارِفَ بِهِ، سُبْحَانَهُ أَيْضًا، وجَبَتْ بَأَمْرِهِ انتهى.

فَانْظُرْ إِلَى هَذَا الكَلاَمِ الذي لاَ غُبَارَ عَلَيْهِ، وَلاَ دُخَانَ ولا تَلْبيسَ يُخَالِطُهُ ولا بُهْتَانَ! ولله دَرُّ القَائِل<sup>(١)</sup>:

ويا أيها الصوفي خَفْ من فصوصه

خواتم سُوءٍ غيرُها بالخناصِرِ

وخُذْ نَهْجَ سَهْلِ والجنيد وصالح

وقوم مضوا مثل النجوم الزواهر

على الحق كانوا ليس فيهم لوحدة

ولا لـحُـولِ الـحـق ذكـرٌ لـذاكـرِ

رجالٌ رأوا ما الدارُ دَارُ إقامة

لقوم ولكن بلغة للمسافر

يُغْنيك. قيل له: في هذه الكتب عبرةً. فقال: مَنْ لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة، بلغكم أن سفيان ومالكا والأوزاعيَّ صنَّفُوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس؟! ما أسرع الناس إلى البدع!

ويعلق الحافظ الذهبي على هذه العبارة التي يجب أن تكتب بماء الذهب قائلاً: مات الحارث سنة ثلاث وأربعين ومائتين. وأين مثل الحارث؟ فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين: كالقوت لأبي طالب، وأين مثل القوت! كيف لو رأى بهجة الأسرار لابن جهضم؟ وحقائق التفسير للسلمي، لطار لُبُهُ! كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي في ذلك على كثرة ما في «الإحياء» من الموضوعات؟ كيف لو رأى «الغنية» للشيخ عبد القادر؟!

كيف لو رأى «فصوص الحكم» و«الفتوحات المكية»؟!

بلى لمّا كان الحارث لِسَانَ القوم في ذاك العصر، كان معاصرُه ألْفُ إمامٍ في الحديث! فيهم أحمد بن حنبل، وابن راهوية، ولمّا صار مِثْلُ ابن الدخميسيني وابن شُحَانة، كان قطب العارفين! كصاحب «الفصوص»، وابن سفيان. نسأل الله العفو والمسامحة آمين. «ميزان الاعتدال» (1/ ٤٣١).

<sup>(</sup>١) هو ابن المقري صاحب القصيدة المشهورة في الرد على ابن عربي وطائفته.

أولئكَ أهْلُ الله فالْزَمْ طَرِيقَهم

وعُدْ عَنْ دَوَاعِي الابْتِدَاعِ الكَوَافِرِ

فَلاَسِفَةٌ باسم التَّصَوُّفِ أَظْهَرُوا

عَقَائدٍ كُفْرٍ بِالمُهَيْمِنِ ظَاهِرُ

وقَالُوا اطْمَتنُوا أَيُّها النَّاسُ وآمِنُوا

قدر وعيد ليس بأمر

والله يهدي من يشاء.

قال (۱): ولِذَا (۲) لمَّا قَالَ هَارُونَ مَا قَالَ رَجَعَ إلى السَّامريِّ، فَقَالَ لَهُ: ﴿ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ ﴾ (٣) - يَعْنِي فيما صَنَعْتَ مِنْ عُدُولكَ إلى صُورَةِ العِجْلِ عَلَى الاخْتِصَاصِ، وَصُنْعِكَ هَذَا الشَّبَحَ (٤) مِنْ حُلِيّ (٥) القَوْم حَتَّى أَخَذْتَ بِقُلُوبهم (٢) مِنْ أَجْلِ أَمُوالِهم. فإنَّ عيسى عليه السَّلامُ يقُولُ لبني إسْرَائِيلَ: «يا بَنِي إسْرَائِيلَ، قَلْبُ كُلِّ إِنْسَانٍ حَيْثُ مَالُهُ، فاجْعَلُوا أَمُوالَكُم في السَّماءِ (٧).

أَقُولُ: الأَمْوالُ لم تَكُنْ لَهُم، وإنما كَانتْ للقِبْطِ، كَانُوا قَدِ اسْتَعَارُوها مِنْهُم، ولَمْ يَمْلِكُوها، لأَنَّ الغَنَائِمَ لَمْ تَحِلَّ لِغَيْرِ هذه الأُمَّةِ(^).

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۱۹۲).

<sup>(</sup>Y) في «الأصل»: «ولذلك».

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٠ من سورة طه.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «الشيخ»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>o) في «الأصل»: «جلي»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «قلوبهم». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٧) هذا لا دليل على ثبوته عن عيسى عليه الصلاة والسلام عن طريق نبينا عليه الصلاة والسلام، بل هو من الإسرائيليات بلا شك.

<sup>(</sup>٨) صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى البخاري في =

قَالَ (١): وقَالَ لَهُ: ﴿ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِ كَ ﴾ فسَمَّاهُ إِلَها بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ للتَّعْلِيم، لِمَا عَلِمَ أَنَّهُ بَعْضُ المَجَالِي الإلْهِيَّة!.

أَفُولُ: كَذَب عَدُوُ الله! وإنَّما سَمَّاهُ إِلْهاً: نَظَرَا إِلَى اعْتِقَادِهِ، ولهذا أَضَافَهُ إليه. وتَهَكُما بِهِ حَيْثُ يَتَّخِذُ إِلْها يُحْرَقُ!

ثُمَّ ذَكَرَ أَمْرَ التَّسْخِيرِ (٢) إلى أَنْ عَادَ إلى قَاعِدَتِهِ الخَبيثةِ المَكْرُوهَةِ، فَقَالَ (٣): ولذلكَ تَسَمَّى الحَقُّ لَنَا بِرَفِيعِ الدَّرَجَاتِ، ولَمْ يَقُلْ: رَفِيعُ الدَّرَجَةِ. فَكَثَّرَ الدَّرَجَاتِ في عَيْنٍ وَاحِدَةٍ. فَإِنَّه قَضَى أَنْ لاَ يُعْبَدَ إلاَّ إيَّاهُ في دَرَجَاتٍ كثيرةٍ مُخْتَلِفةٍ أَعْطَتْ كُلُّ دَرَجَةٍ مَجْلَى إلْهيًّا عُبِدَ فيها. وأَعْظَمُ مَجْلَى عُبِدَ فيه وأَعْلاَهُ (الهَوَى) كَمَا قَالَ: ﴿أَفْرَهَيْتَ مَنِ اتَّغَذَ إِلَهَمُ هُونَهُ ﴾ (٤) فَهُو أَعْظَمُ مَعْبُودٍ، فإنَّهُ لاَ يُعْبَدُ شَيْءٌ إلاَّ بِهِ، وَلاَ يُعْبَدُ هُو الاَّ بِذَاتِهِ إلى آخِرِ مَا ذَكَرَ!

أَقُولُ: هَذَا هُوَ الضَّلالُ البَعِيدُ المُخَالِفُ للحَقِّ السَّدِيدِ: وَهُوَ أَنَّ العِبَادَةَ عَلَى [عَدَمِ] (٥) مُخَالَفَةِ هَوَى النَّفْسِ المَذْكُور في الآيَةِ، فإنَّه مَا ذُكِرَ على سَبِيلِ الذَّمِّ البَليغ، ولَكِنَّ دَأْبَ ذَلِكَ ذُكِرَ على سَبِيلِ الذَّمِّ البَليغ، ولَكِنَّ دَأْبَ ذَلِكَ

<sup>&</sup>quot;صحيحه" (٣٣٥، ٣٣٥) ومسلم في "صحيحه" أيضاً (٥٢١) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأعطيتُ خمساً لم يعطهن أحدٌ قبلي: نُصِرَت بالرُّغبِ مسيرة شَهْر، وجُعلتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأُحلَّت لي المغانم، ولم تحلَّ لأحدِ قبلي، وأُعطيتُ الشفاعة، وكان النبي يُبعثُ إلى قومه خاصة، وبعثتُ إلى الناس عامةً».

<sup>(</sup>۱) «القصوص»: (ص ۱۹۲).

<sup>(</sup>Y) في «الأصل»: «الشحير»! والتصويب من «الفصوص»: (ص ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٣ من سورة الجاثية.

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين زيادة مني حتى يستقيم كون عبادة الهوى هي المذمومة.

الضَّالِّ قَلْبُ المَوْضُوعِ بِمَدْحِ المَذْمُومِ، وذَمِّ المَمْدُوح!! فالله تَعَالى يُقَابِلُهُ عَلَى ما انْتَحَلَ.

وقَوْلُهُ<sup>(۱)</sup>: حتَّى [إنَّ]<sup>(۲)</sup> عِبَادَةَ الله<sup>(۳)</sup> تعالى كَانَتْ هَوَى أَيْضاً إلخ. تَلْبِيسٌ ومَغْلَطَةٌ، فإنَّ كَوْنَ عِبَادَةِ الله تَعَالى عَنْ الهَوَى لَيْسَ المُرَادُ هَوَى المَذْكُورِ في الآيةِ المَذْكُورَةِ، بَلِ المُرَادُ بِهِ الهَوَى الَّذي هُوَ بمَعْنَى المَحَبَّةِ. ثُمَّ كُلُّ مَا بَنَاهُ على قَاعِدَتِهِ<sup>(3)</sup> الفاسِدَةِ، فَلاَ شَكَّ في فَسَادِهِ لَمَنْ وفَقَهُ الله تَعَالى.

ثُمَّ تَمَادَى على ذلك إلى أَنْ قَالَ<sup>(٥)</sup>: وأمَّا العَارِفُونَ بِالأَمْرِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، فَيَظْهَرُونَ بِصُورَةِ الإِنْكَارِ لِمَا عُبِدَ مِنَ الصُّورِ<sup>(٢)</sup>، لأَنَّ مَرْتَبَتَهم في العِلْمِ تُعْطِيهم أَنْ يَكُونُوا بحُكْمِ الوَقْتِ لِحُكْمِ الرَّسُولِ<sup>(٧)</sup> الَّذي آمَنُوا بِهِ عَلَيهم الَّذي بِهِ سُمُّوا مُؤْمِنين.

فَهُمْ عُبَّادُ الوَقْتِ مَعَ عِلْمِهِم بِأَنَّهِم مَا عَبَدُوا مِنْ تِلْكَ الصُّورِ أَعْيَانَهَا، وإنَّما عَبَدُوا الله فيها لحُكُم سُلْطَانِ التَّجلُي الَّذي عَرَفُوهُ أَعْيَانَهَا، وإنَّما عَبَدُوا الله فيها لحُكُم سُلْطَانِ التَّجلُي، وَيَسْتُرُهُ (٩) العَارِفُ مِنْهُم (٨)، وجَهِلَهُ المنكِرُ الَّذي لاَ عِلْمَ لَهُ بِمَا تَجَلَّى، وَيَسْتُرُهُ (٩) العَارِفُ المُكَمِّلُ مِنْ نَبِيٍّ ورَسُولٍ وَوَارِثٍ عَنْهُم. فَأَمَرَهُم بِالانْتِزَاح (١٠) عَنْ تِلْكَ المُكَمِّلُ مِنْ نَبِيٍّ ورَسُولٍ وَوَارِثٍ عَنْهُم.

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۱۹۰).

<sup>(</sup>۲) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) في «الفصوص»: «عبادته لله».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «قاعدة».

<sup>(</sup>o) «القصوص»: (ص ١٩٦).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «الصورة».

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: «الرسول الله»!

<sup>(</sup>٨) قال عفيفي: أي من الأصنام.

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: «أو يستره».

<sup>(</sup>١٠) في «الأصل»: «بالانشراح»!! والتصويب من «الفصوص». والانتزاح هو الابتعاد كما في «المعجم الوسيط» وغيره.

الصُّوَرِ لَمَّا انْتَزَحَ<sup>(۱)</sup> عَنْها رَسُولُ الوَقْتِ اتِّبَاعاً للرَّسُولِ طَمَعاً في مَحَبَّةِ الله تَعَالَى إِيَّاهُم بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلَّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللهَ (٢) فَٱتَّبِعُونِ (٣) مُحَبِّبَةِ الله تَعَالَى إِيَّاهُم بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّكُمُ (٤) الله ﴿ وَهُ اللهُ ﴾ (٥).

أقُولُ: فَيُقَالُ لَهُ: فَلاِيٍّ شَيْءٍ لَمْ تَسْتُرهُم مَعَ زَعْمِكَ أَنَّكَ وَارِثُ وَعَارِفٌ؟! ولأيِّ شَيْءٍ مَا اتَّبَعْتَ الرَّسُولَ في سَتْرِهِ، وَلَمْ تَطْمَعْ في مَحَبَّةِ الله تعالى باتباعِهِ كَمَا طَمِعَ العَارِفُونَ على زعمك؟! وَلَيْتَ شِعْرِي! مَعَالِفَ في ذِكْرِهِ وإفْشَائِهِ إلاَّ الاعْتِقَادُ والانْسِلاَخُ مِنَ الشَرَائِعِ. فإنْ مَا الفَائِدَةُ في ذِكْرِهِ وإفْشَائِهِ إلاَّ الاعْتِقَادُ والانْسِلاَخُ مِنَ الشَرَائِعِ. فإنْ كَانَت مَعَارِفَ وحَقَائِقَ كَمَا تَرْعُمُ، فَهِي لا تُنَالُ بالتَّعْلِيمِ والتَّعَلَّمِ، وإنَّمَا تُنَالُ بالذَّوْقِ والكَشْفِ كَمَا تَدْعِيهِ! فَمَنْ ذَاقها كَفَاهُ ذَوْقُها، وَلاَ حَاجَةَ إلى تَعْلِيمِكَ (٢٠)! وإنْ كَانَ إفْشَاؤُهَا وَذِكْرُها وإثْبَاتُها بالأَدِلَّةِ اللّهِ تُشِينُها إلى تَعْلِيمِكَ (٢٠)! وإنْ كَانَ إفْشَاؤُهَا وَذِكْرُها وإثْبَاتُها بالأَدِلَّةِ اللّهِ تُشِينُها إلى تَعْلِيمِكَ (٢٠)! وإنْ كَانَ إفْشَاؤُهَا وَذِكْرُها وإثْبَاتُها بالأَدِلَّةِ اللّهِ تُشَينُها بِهَا، لأَجْلِ أَنْ لا يُنْكَرَ عَلَى مَنْ يَعْمَلُ بمُقْتَضَاهَا (٧) فَفِي ذَلِكَ - كما عُرفَتَ بِهِ - مُخَالَفَةُ الرُّسُلِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ، وحِرْمَانُ مَحَبَّةِ الله تعالَى بَعَدمِ اتباعِهم! فَقَدْ أَتَيْتَ بِمَا يُرَدُّ بِهِ عَلَيْكَ كَمَا هُوَ شَأْنُ المُتَحَيِّرِ عَلَى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِن نَصِيدِينَ ﴾ (٨).

ولا يَنْفَعُكَ إِسْنَادُ ذلك إلى أَمْرِ الرَّسُولِ صلى الله تعالى عليه وسلَّم في الوَاقِعَةِ، فإنَّها لا تُعَارِضُ مَا صَحَّ وتَواتَرَ عَنْهُ، وعَنْ جَمِيعِ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «انشرح»!

<sup>(</sup>٢) تكررت في «الأصل»!

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «فاتبعون»!

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «يحبب الله»!

<sup>(</sup>٥) الآية ٣١ من سورة آل عمران.

 <sup>(</sup>٦) هذا الجواب رائعٌ جداً من المؤلف على ابن عربي، فجزاه الله خيراً فقد أجاد،
 وفاق عليَّ بن سلطان القاري في هذا الجواب.

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: «بمقتضى». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>A) الآية ٣٧ من سورة النحل.

الأنبياءِ والرُّسُلِ والعَارِفِينَ الطَّامِعِينَ في مَحبَّةِ الله تَعَالَى عَلَى أَنَّه لَوْ كَانَ كَمَا زَعَمْتَ لَكَانَ ذلك الإنْكَارُ مِنَ الرُّسُلِ ومُتَابِعِيهِم على سَبيلِ الاسْتِحْبَابِ والأوْلَوِيَّةِ (١)، وَلَمْ يَكُنَ - عَلَى أَبْلَغِ وُجُوهِ الوُجُوبِ - بحيثُ أُمِرُوا بالقِتَالِ والتَّفَانِي وتَحمُّلِ الأَذَى البَليغِ في الدَّعْوةِ إلى تَرْكِ ذلك عَلَى مَا لاَ يَخْفَى عِنْدَ (١) مَنْ لَهُ أَذنَى بَصِيرةٍ ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (٣).

قَالَ<sup>(٤)</sup>: في الكَلِمَة المُوسَوِيَّة: حِكْمَةُ قَتْلِ الأَبْنَاءِ<sup>(٥)</sup> ليَعُودَ إلَيْهِ بالإمْدَادِ حَيَاةُ كُلِّ مَنْ قُتِلَ مِنْ أَجْلِهِ، لأَنَّهُ قُتِلَ على أَنَّه مُوسَى!

أَقُولُ: هَذَا هَذَيانٌ لا يَضُرُّ ولا يَنْفَعُ وأَشدُّهُ هَذَيَاناً قَوْلُهُ: إِنَّ الصَّغيرَ يَفْعَلُ في الكبير! واسْتِدْلاَلُهُ على ذلك بما اسْتَدَلَّ، سِيَّما قَوْلُه: إِنَّ الصَّغيرَ حَدِيثُ التَّكُوينِ، والكَبيرُ أَبْعَدُ (٢) إلخ. فإنَّه يُقَالُ لَهُ: إِذَا كَانَتْ صُورَةُ الكَبيرِ والصَّغيرِ والمَطَرِ (٧) عَينَ الحَقِّ كَمَا زَعَمْتَ، فَكَيْفَ يِتأتَّى أَوْ يُتَصَوَّرُ القُرْبُ والبُعْدُ؟

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «الأولية». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) في «الأصل»: «عن».

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٣ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٤) «القصوص»: (ص ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «الأنبياء»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) «القصوص»: (ص ۱۹۷ ـ ۱۹۸).

<sup>(</sup>۷) يعني المؤلف بالمَطَر، ما ذكر ابن عربي في (ص ١٩٨) من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أصابه المطر، حَسَر عن ثوبه حتى يصيبه من المطر. ثم يقول: «لأنه ـ أي المطر ـ حديث عهد بربه تعالى». أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (٨٩٨) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

وفي هذا الحديث إشارة إلى علو الله تعالَّى على خلقه، وأنه في السماء لأن المطر ينزل من السماء، ولهذا رواه ـ بسنده ـ الذهبي في «العلو للعلي الغفار» (ص ٤٦).

فإنْ قُلْتَ: بالنَّظَر إلى الصُّورِ!

يُقَالُ لَكَ: صُورَةُ الصَّغيرِ لَيْسَ لَهَا قُرْبُ إِلاَّ بِالعَدَمِ، فَهَلْ سُمِّيَ الْعَدَمُ رَبًا؟! عَلَى أَنْكَ تَزْعُم أَنَّ الأغيانَ دَائِماً في التَّجدُّدِ، فَلاَ يمكِنُ أَنْ تكونَ صُورَةٌ أَقْرَبُ مِنْ صُورَة في التكوين أَصْلاً وإنَّما هذه هَذَيَاناتُ ومَغَالِيطُ (۱) تُخَيِّلُ بها على الحَمْقَى الَّذين أَلْقُوا إليكَ العِنَانَ قَائِلينَ: صَدَق والأَمْرُ على مَنْ أَمَدً اللهُ (۲) بصيرته بالتنوير!

ثُمَّ اسْتَمَرَّ على ذَلِكَ الهَذَيانِ إلى قَالَ<sup>(٣)</sup>: كذلك تَدبيرُ الحَقُّ العَالَمَ مَا دَبَّرهُ إلاَّ بِهِ كَتَوقُّفِ الوَلَدِ على العَالَمَ مَا دَبَّرهُ إلاَّ بِهِ كَتَوقُّفِ الوَلَدِ على إيجاد الوَالدِ<sup>(٤)</sup>، والمُسَبَّبَاتِ على أَسْبَابِها، والمشرُوطَاتِ على شُرُوطِها، والمَعْلُولاَتِ على أُولِتِ على أُولِتِ على أُولَّتِها، والمُحَقَّقَاتِ على حَقَائِقِها، وكُلُّ ذَلِكَ مِنَ العَالَم وَهُوَ تَدْبِيرُ الحَقِّ فيه. فما دَبَّرُه إلاَّ بِهِ.

وأمًّا قَوْلُنَا: أَوْ بِصُورَتِهِ، - أَعْنِي صُورة (٥) العَالَم - فأَعْنِي بِهِ الْأَسْمَاءَ الحُسْنَى والصَّفَاتِ العُلَى التي تَسَمَّى الحَقُّ بِها أَو اتَّصَفَ (٦) بِها. فَمَا وَصَلَ إلينا منِ اسْم تَسَمَّى بِهِ إلاَّ وَجَدْنَا مَعْنَى ذَلِكَ الاسْمَ وَرُوحهُ في العَالَم. فَمَا دَبَّرَ العَّالَم أَيْضاً إلاَّ بِصُورَةِ العَالَم!.

أَقُولُ: انْظُرْ (٧) إلى هذه الجُرْأةِ في حَصْرِهِ تَدْبِيرَ الحَقِّ سُبْحَانَهُ الْعَالَمِ في إيجَادِهِ، الْعَالَمَ على الْعَالَمِ في إيجادِهِ،

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «مغالط».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «صدق الأمير على من إمداد الله». ولعل ما أثبته صواب.

<sup>(</sup>٣) «القصوص»: (ص ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) في «الفصوص»: «الولد»!

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «صور». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) في «الفصوص»: «واتصف».

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: «المنظر»!

وإلى تَوَقُفِ الشَّيءِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ إلى قِدَمِ العَالَمِ، وعَدَمِ افْتِقَارِهِ إلى الصَّانِع!! وذلك هُوَ الضَّلالُ المبينُ بَلِ الأَسْبَابُ ومُسَبِّبَاتُها وَجَمِيعُ مَا ذَكَرَ بِمَحْضِ قُدْرَتِهِ سُبْحَانَه الذَّاتِيَّةِ لَمْ يَحْتَجْ في تَدْبيرِ ذَرَّةٍ من العَالَم إلى شيْء مِنَ المُحْدَثَاتِ تَعَالى عَمًّا يَقُولُ الظَّالمونَ عُلُواً كبيراً.

قَالَ<sup>(1)</sup>: كذلك لَيْسَ شَيْءٌ في هَذَا العَالَمِ إِلاَّ وَهُوَ مُسَخَّرٌ لهذا الإِنْسَانِ لما تُعْطِيه حَقِيقَةُ صُورَتِه. فَقَال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الإِنْسَانِ لما تُعْطِيه حَقِيقَةُ صُورَتِه. فَقَال تعالى: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي العالم (٤) تَحْتَ السَّنَوَتِ وَمَا فِي العالم (٤) تَحْتَ السَّنَوَتِ وَمَا فِي العالم (٤) تَحْتَ شَخِيرِ الإِنْسَانِ ، عَلِمَ ذَلِكَ مَنْ عَلِمَهُ - وهو الإِنْسَانُ الكَامِلُ - وجَهِلَ ذلك مَنْ جَهلَهُ - وهو الإِنْسَانُ الكَامِلُ - وجَهِلَ ذلك مَنْ جَهلَهُ - وهو الإِنْسَانُ الحَيَوانُ!

أَقُولُ: قَوْلُهُ: تَحْتَ تَسْخِيرِ الإنْسَانِ غَيرُ صَحيحٍ، فإنَّ الإنْسَانَ لَيْسَ فَاعِلَ التَّسْخِيرِ ولا مَفْعُولَهُ يَرُدُ الأَوَّلَ قَوْلُهُ: سَخَّرَ لكم. والثاني: ظَاهِرٌ.

ثُمَّ سَاحَ في الهَذَيَانِ إلى أَنْ قَالَ (٥): فالهُدَى هُوَ أَنْ يَهْتَدِيَ الإِنْسَانُ إلى الحَيْرَةِ، وَالحَيْرَةُ قَلَقٌ وحَرَكةٌ، وَالحَيْرَةُ قَلَقٌ وحَرَكةٌ، وَالحَرْكَةُ عَدَمٌ (٦). وَالحَرَكَةُ عَدَمٌ (٦).

أَقُولُ: انْظُرْ إلى هذه الخُرَافَاتِ والهَذَيَانَاتِ الَّتِي لَا نَفْعَ لها في دِينٍ ولا دُنْيَا، وَهُوَ يَتَمَدَّحُ بها ويَدَّعي الكَمَالَ. وقَدْ أَضَاعَ طَرَفاً مِنْ عُمُرِهِ في هذا البَحْث! ولَيْسَ ذلك إلاَّ حِرْصاً على أَنْ يُتَّبَعَ على مَذْهَبهِ

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: تكررت هكذا: «والأرض وما في الأرض»!!

<sup>(</sup>٣) الآءَة ١٣ من سورة الجاثية.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «المعالم». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>o) «الفصوص»: (ص ۱۹۹ ـ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «ولا عدم».

البَاطِلِ، وقَاعِدَتِهِ الخَبِيثَةِ بما فَتَنَه الله بِهِ مِن زَخَارِفَ الكَلامِ الَّتي هي كالسَّرَابِ تَغُرُّ وَلاَ طَائِلَ تَحْتَها.

ثُمَّ انْسَابَ في هذَيَانِهِ إلى أَنْ رَجَعَ إلى قَاعِدَتِهِ بِحُسْنِ تَخَلُّصٍ، فَقَالَ (١): فكَانَتِ الزَّوْجِيَّةُ التي هي الشَّفْعِيَّةُ لَها (يعني للأرض) (٢) بما تَولَّدَ منها وظَهَرَ عَنْهَا كَذَلِكَ وُجُودُ الحَقِّ كَانَتِ الكَثْرةُ لَهُ وتَعْدَادُ الأَسْمَاءِ أَنَّه كَذَا وكَذَا بما ظَهَرَ عَنْه مِنَ العَالَمِ الَّذِي يَطْلُبُ بِنَشْأَتِه حَقَائِق الأَسْمَاءِ اللَّهِ كَذَا وكَذَا بما ظَهَرَ عَنْه مِنَ العَالَمِ الَّذِي يَطْلُبُ بِنَشْأَتِه حَقَائِق الأَسْمَاءِ الإلْهيَّة، فَثَبَتَ (٣) بِهِ وبخالِقِهِ أَحَديَّةُ الكَثْرَةِ، وَقَدْ كَانَ أَحَدِيًّ الأَسْمَاءِ الإلْهيَّة، فَثَبَتَ (٣) بِهِ وبخالِقِهِ أَحَديَّةُ الكَثْرَةِ، وَقَدْ كَانَ أَحَدِيًّ العَيْنِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ كَالْجَوْهِ الهَيُولاَنِيِّ أَحَدِي العَيْنِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ كَالْجَوْهِ اللهَيُولاَنِيِّ أَحَدِي العَيْنِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ كَالْجَوْهِ لِللهَيُولاَنِيِّ أَحَدِي العَيْنِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ كَالْجَوْهِ لِللّهِ يُولاَنِيِّ أَحَدِي العَيْنِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ كَالْجَوْهِ لِللّهِ عَلَى الْعَيْنِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ كَالْجَوْهِ واللّهِ عُلَى مُولِ العَالَم مَعَ الأَحَدِيَّةِ المَعْقُولَة. فَانُظُر مَا أَحْسَنَ هَذَا التَّعْلِيمَ الإلْهِيَّ الذي خَصَّ (٤) الله تعالى المَعْقُولَة. فَانْظُر مَا أَحْسَنَ هَذَا التَّعْلِيمَ الإلْهِيَّ الَّذِي خَصَّ (٤) الله تعالى بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ!

أَقُولُ: انْظُرْ كَيْفَ يَتَبَجَّحُ بِهَذَا العِلْمِ الخَبِيثِ المُخَالِفِ لجَمِيعِ الشَّراثِعِ التَّهِ التَّسُلُ عليهم الصَّلواتُ والسَّلامُ، وأُنْزِلَتْ بِهَا الكُتُبُ!!

فَلاَ قَدَّسَ الرَّحمٰنُ شَخْصَا يُحِبُّهُ

عَلَى مَا يَرَى مِنْ قُبْح هَذِي المَخَابِر (٥)

<sup>(</sup>۱) «القصوص»: (ص ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) هذا من تفسير المؤلف.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «فتثبت»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «خلص»! وما أثبته هو الصواب إنْ شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) هذا بيت من مجموعة أبيّات قالها ابن المقريء رحمه الله تعالى في شأن ابن عربي وطائفته الملعونة.

قَالَ<sup>(۱)</sup>: وكَانَ<sup>(۲)</sup> قُرَّةَ عَيْنِ لِفِرْعَوْنَ بِالإِيمَانِ<sup>(۳)</sup> الذي أَعْطَاهُ الله تعالى عِنْدَ الغَرَقِ، فَقَبَضَهُ<sup>(٤)</sup> طَاهِراً مُطَهَّراً لَيْسَ فيه شَيْءٌ مِنَ الخُبْثِ، لأنَّه قَبَضَهُ عِنْدَ إِيمَانِهِ قَبْلَ أَنْ يَكْتَسِبَ شَيْئاً مِنَ الآثَامِ! والإسلامُ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ إلى آخِر مَا قَالَ!

أقُولُ: هذَا مِنْ جُمْلَةِ قَاعِدَتِهِ الَّتِي هِيَ: خَالِفْ تُعْرَفْ. فإِنَّ هذا الْقَوْلَ لَمْ يَقُلْهُ أَحَد قَبْلَهُ. وَقَلَّدَهُ فِيهِ مَنْ أَلْقَى إلَيْهِ القِيَادَ مِنَ الحَمْقَى! وَهُوَ مُخَالِفٌ للكِتَابِ والسُّنةِ وإجْمَاعِ الأُمَّةِ. وَلَيْسَ لَهُ فِيه شُبْهَةٌ يَتَشَبَّتُ بِهَا إلاَّ هَاتَانِ الآيَتَانِ (٥). ولاَ يَتِمُّ التَّعلَّقُ بوَاحِدَةٍ مِنْهُما: أمَّا هذه الآيَةُ، بها إلاَّ هَاتَانِ الآيَتَانِ (٥). ولاَ يَتِمُّ التَّعلَّقُ بوَاحِدَةٍ مِنْهُما: أمَّا هذه الآيَةُ، فإنَّ الكَافَ لَيْسَ بمُتَعَينِ لِفرْعَونَ أَلبَتَّة، بَلْ على الاحْتِمَالِ، وكُفْرُهُ وَتَمرُّدُهُ قَطْعِيُّ النَّبُوتِ يقِينَا! فَلاَ يُحْكَمُ بِزَوَالِهِ مَعَ الاحْتِمَالِ، لأَنَّ اليَقِينَ لاَ يَرُولُ بالشَّكِ. وعَلَى تَقْدِيرِ عَوْدِهِ إليه، فَقَدْ وَرَدَ عن النبيّ صلى الله لاَ يرُولُ بالشَّكِ. وعَلَى تَقْدِيرِ عَوْدِهِ إليه، فَقَدْ وَرَدَ عن النبيّ صلى الله تَعالى عليه وسلَّم أنَّه قَالَ: «لمَّا قَالَتْ ﴿وَرَدَ عَنِ النبيّ صلى الله تَعالى عليه وسلَّم أنَّه قَالَ: «لمَّا قَالَتْ ﴿قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلِكُ ﴾ قَالَ لَها اللَّعينُ (٦): يكُونُ لَكِ قُرَةً عَيْنٍ، فأَمَا أَنَا فَلا حَاجَةَ لي فيه. قَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله تَعَالى عليه وسلَّم: والذي يُحْلَفُ بِهِ لَوْ أَقَرَّ فِرْعُونَ أَنْ والله مَنَّى الله تَعَالَى عليه وسلَّم: والذي يُحْلَفُ بِهِ لَوْ أَقَرَّ فِرْعُونَ أَنْ فَلا عَلَى كَمَا هَدَاهًا، والله تَعَالَى كَمَا هَدَاهًا،

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) يعني المُلْحِدُ: مُوسى عليه الصلاة والسلام!! كما هو في «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) في «الفصوص»: «بالأيمان»! وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «فقبضه قبضة»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٥) يعني بالآيتين رحمه الله تعالى: ﴿ قُرْتُ عَيْنِ لِي ۗ وَلَكُ ﴾: الآية ٩ من سورة القصص.

و ﴿ اَمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ. بَنُوًّا إِسْرَةِ بِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾: الآيـــة ٩٠ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٦) أي: فرعون.

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: «أنه»! والتصويب من «سنن النسائي»، و«تفسير ابن كثير» وغيرهما من مصادر التخريج كما سيأتي.

<sup>(</sup>A) أي: امرأة فرعون، في «النسائي»، و«ابن كثير»، وغيرهما: «كما أقرَّتِ المرأتُهُ».

ولكِنْ حَرَمَهُ الله تعالى ذلك (١)»(٢) وأمَّا آيَةُ سُورَةِ يُونُسَ، فَلَيْسَ فيها أَنَّهُ آمَنَ، وإنَّما فيها أَنَّه قَالَ: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا ﴾(٣).

﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوّا ءَامَنًا ﴾ (٤) ﴿ فَلَمَّا رَأَوَا بَأْسَنَا قَالُوّا ءَامَنًا ﴾ (٥) ﴿ وَإِذَا لَقُوا اللَّهِمَانِ، لَكَانَ ءَامَنًا ﴾ (٥) . [ولو] (٦) عَلِمَ سُبْحَانَه وتَعَالى مِنْه صِدْقَ الإيمانِ، لَكَانَ مُقْتَضَى بَلاَغَةِ القُرْآنِ أَنْ يُقَالَ: «حتى (٧) إذا أدركه الغرق آمَنَ». كَمَا

قلت: إسناد الحديث حسن للاختلاف في شأن أصبغ بن زيد، فإنه وإن وثقه ابن معين، والدارقطني، وأبو داود. فقد قال أبو زرعة: شيخ. وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث. وقال مسلمة بن قاسم: لين، ليس بحجة. وقال ابن حبان: كان يخطىء كثيراً، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد». وانظر «تهذيب التهذيب» (ج ١/ص ١٨٣٠). ولهذا قال الحافظ: صدوق يُغْرب: «التقريب» (٣٩٥).

وقال الذهبي: صدوق. «الكاشف» (٤٥١).

والحديث رواه أيضاً: أبو يعلى في «المسند» (ج 0/ 0 1 - 14) رقم (118)، والطبري في «التفسير» (الجزء 11/ 0 17 - 17)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (ج 1/ 0 17 - 17) رقم (17)، وبحشل في «تاريخ واسط» (17)، و ابن أبي حاتم في «تفسيره» - كما في «ابن كثير» - والطبري - أيضاً - في «التاريخ» (ج 17) 17 18).

وقد عزاه السيوطي لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردوية، وابن أبي عمر أيضاً «الدر المنثور» (ج ٤/ ص ٢٩٦).

- (٣) الآية ١٤ من سورة الحجرات.
- (٤) ساقط من «الأصل». واستدركته من «المصحف الشريف» آية ١٤ من سورة البقرة.
  - (٥) الآية ٨٤ من سورة غافر.
  - (٦) في «الأصل»: «وعلم». والصواب ما أثبته إن شاء الله تعالى.
    - (V) في «الأصل»: «حق»!

<sup>(</sup>١) في مصادر التخريج: «ولكنَّ الله حرمه ذلك».

<sup>(</sup>Y) حديث حسن: رواه النسائي في «السنن الكبرى» (ج ٦/ ص ٣٩٦ ـ ٤٠٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومعظمه موقوف، وفيه ألفاظ يسيرة مرفوعة كما قال الحافظ ابن كثير في «التفسير» (ج ٥/ ص ٢٨٦) وزاد: «وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره، وسمعتُ شيخنا الحافظ أبو الحجاج البرّي يقول ذلك أيضاً».

قَالَ في حَقِّ قَوْمٍ يُونُسَ ﴿ لَمَّاۤ ءَامَنُوا ﴾ (١) وفي حَقِّ أَصْحَابِ الكَهْفِ: ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُوا بِرَبِهِمْ ﴾ (٢).

فَلَمْ يُسْنِدُ سُبْحَانه الإيمان إلى القَوْل إلاَّ في حَقِّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ التَّصْدِيقِ، مِنْهُ التَّصْدِيقِ، اللَّهُمَّ إلاَّ أَنْ يَقْرِنَهُ بِمُؤكّدٍ يَدُلُّ على التَّصْدِيقِ، كَمَا في حَقُّ السَّحَرَةِ.

وقَوْلُهُ: الإسلامُ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ: دَليلٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ، إِذْ لَوْ آمَنَ إِيمَانَا صَحيحاً مَقْبُولاً لِجَبَّ مَا قَبْلَهُ مِنْ مَفَاسِدِهِ، وَلَمْ يُواخَذُ بها. ومُواخَذَتُه بِها ثَابِتةٌ بِالدَّلاَئِلِ القَطْعِيَّة. قَال الله تَعالى: ﴿ فَأَخَذَهُ اللّهُ تَكَالَى الْمَوْخَذَةُ بِها ثَابِتةٌ بِالدَّلاَئِلِ القَطْعِيَّة. قَال الله تَعالى: ﴿ فَأَخَذَهُ اللّهُ تَكَالَى الْمَوْفَةِ وَالْأَوْلَةُ فَلَى اللّهُ الْمَذَهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِيةِ فَلَا اللّهُ تَعالى: ﴿ وَقَالَ تَعالى: ﴿ وَقَالَ تَعالى: ﴿ وَقَالَ تَعالى: ﴿ وَقَالَ مَنَالَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ يُواخَذُهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ا

<sup>(</sup>١) الآية ٩٨ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «القطعي». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٥ من سورة النَّازعات.

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٠ من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «لم»!

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: «السخر»!

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: «لمرصاد»!

<sup>(</sup>٩) الآية ٩ من سورة الفجر.

<sup>(</sup>١٠) الآية ٣٩ من سورة الذاريات.

لَقَوْلِهِ تعالى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُعْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ (١) بَلْ كَأَنَّه قَصَدَ (٢) بَجَهْلِهِ أَنْ يَخْدَعَ رَبَّه تعالى كَمَا كَانَ يَخْدَعُ مَلَوَ مَنْ بَلْ كَأَنَّه قَصَدَ (٢) بَجَهْلِهِ أَنْ يَخْدَعُ رَبَّه تعالى كَمَا كَانَ يَخْدَعُ مَلَوَ مَن بَلْ كَأَنْ مِلْكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَلْكَ بَنِي إِسْرَهِ مِل ﴾ (٥) حتَّى إِذَا كَشَف عَنْه نَكَثَ.

ثُمَّ إِنَّه (٢) بَعْدَ مَا حَرَّفَ قَوْلَهَ تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجُأً ﴾(٧). وانْسَابَ في الهَذَيانِ!

قَالَ (^^) في هَذَيَانِهِ: فَأُمُّهُ عَلَى الحَقِيقَةِ مِنْ أَرْضَعَتْهُ لاَ مَنْ وَلَدَتْهُ، فَإِنَّ أُمَّ الوِلاَدَةِ حَمَلتْه على جِهةِ الأَمَانَةِ، فتكوَّنَ فيها وتَغَذَّى بِدَمِ طَمْثِهَا (^^) مِنْ غير إِرَادَةٍ لَها في ذلك حتَّى لا يكُونَ لَها عليه امْتِنَانُ، فإنَّه مَا تَغَذَّى إِلاَّ بِمَا لَوْ لَم يتَغَذَّ بِهِ (^ (^) ولم يَخْرُجُ عنها (' (` ذلك فإنّه مَا تَغَذَّى إلا بِمَا لَوْ لَم يتَغَذَّ بِهِ (' ( ولم يَخْرُجُ عنها (' ( ) ذلك الدَّمُ] ( ) لأَهْلَكُها وأَمْرَضَها. فللجَنينِ المِنَّةُ على أُمّهِ بكَوْنِهِ تَغَذَّى بذلك الدَّم، فَوقَاهَا بنَفْسِهِ إلى آخر مَا قَالَ!

أَقُولُ: انْظُر إلى هذه الخُرَافَاتِ الَّتِي ضَيَّعَ الْعُمُرَ فيها، وانْظُرْ إلى قَوْلِهِ فللجَنِينِ الْمِنَّةُ إلى عا أَكْذَبَه! وإذا لَمْ يَكُنْ إِرَادَةٌ في تِلْكَ التَّغْذِيَةِ، فَمَنْ يُوجِدُ للجَنِينِ إِرَادَةً حتَّى يكُونَ لَهُ مِنةٌ أَوْ وِقَايَةٌ مَنَّهُ بِنَفْسِهِ أَوْ

<sup>(</sup>١) الآية ٣٨ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٢) الضمير يعود لفرعون.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «لقوله». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «ولنرسلنك». والتصويب من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٣٤ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٦) الضمير هنا يعود لابن عربي.

<sup>(</sup>٧) الآية ٤٨ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>۸) «القصوص»: (ص ۲۰۲).

<sup>(</sup>٩) هذا من بالغ جهل ابن عربي، فإن الجنين لا يتغذى بدم الطمث!

<sup>(</sup>١٠) في «الأصل»: «تتغذ به»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>١١) في «الأصلَّ»: «منها»! وما أثبته مُوافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>١٢) سأقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

بغَيْرها!؟ وهَلْ هَذَا إِلاَّ غَفْلَةٌ عَنْ فِعْلِ القَادِرِ الحكيم أَوْ مَعْلَطَةٌ؟ فَلَيْتَ شِعْرِيْ! كَيْفَ نَسَبْتَ (١) مِثْلَ هذه التُّرَّهَاتِ إلى النَبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؟!

ثُمَّ خَلَطَ (٢) غَثًا بسَمِينٍ، وجَدَّدَ في أَثْنَاءِ ذَلِكَ ذِكْرَ قَاعِدَتِهِ تَاراتِ، وأَسَاءَ الأَدَبَ في بَعْضِ ذَلِكَ بإطْلاَقِ الغَفْلَةِ على مُوسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إلى أَنْ قَالَ (٣): وأمَّا حِكْمَةُ سُوالِ فِرْعُونَ عَنِ المَاهِيَّةِ الإلْهِيَّةِ وَالسَّلامُ إلى أَنْ قَالَ (٣): وأمَّا حِكْمَةُ سُوالِ فِرْعُونَ عَنِ المَاهِيَّةِ الإلْهِيَّةِ فَلَم يكنْ [عَنْ] (٤) جَهْلِ، وإنَّما كَانَ عَنِ اخْتبارٍ حتَّى يَرَى جَوابَهُ مَعَ وَعُواهُ الرُسَالَةَ عَنْ رَبُهِ - وقَدْ عَلِمَ فِرْعُونُ مَرْتَبةَ المُرْسَلِينَ في العِلْمِ - فَيَستَدِلً بَجَوَابِهِ عَلَى صِدْقِ دَعْوَاهُ!

أقُولُ: مُحَصِّلُ كَلاَمِهِ في هَذا المَحَلِّ، أَنَّ فِرْعَون كَانَ مِنْ طَائِفَتِهِ وَأَهْلِ مَذْهَبِهِ الكُمَّلِ عَلَى زَعْمِهِ الفَاسِدِ! وأَنَّه مِنَ المُسْتَبِدِّينَ بالمَعْرِفَةِ غَيْرِ (٥) المُحْتَاجِينَ إلى الأنْبِيَاء، وإلى تَقْلِيدِهم! كَمَا تَقَدَّمَ في الكَلِمَةِ الشُّعَيْبِيَّةِ. وإنَّما كَالَمَ موسى ليَخْتَبِرَ صِدْقَ دَعْوَاهُ، ومَعَ هَذَا يُمَوَّهُ عَلَى الشُّعَيْبِيَّةِ. وإنَّما كَالَمَ موسى ليَخْتَبِرَ صِدْقَ دَعْوَاهُ، ومَعَ هَذَا يُمَوِّهُ عَلَى قَوْمِهِ بِعَدَمِ صِدْقِهِ في دَعْوَاهُ الرُسَالَة، وعَدَمِ عِلْمِهِ بما سَأَلَهُ عَنْهُ إبْقَاء لَمَنْصِبِهِ، فَلِهَذَا قَالَ (٦): وسَأَلَ سُؤالَ إيهَامِ لأَجْلِ الحَاضِرينَ حتَّى لَمْرِفَهُم مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ بِمَا شَعَرَ هُوَ في نَفْسِه في سُؤالِهِ: فإذا يَعْرِفَهُم مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ بِمَا شَعَرَ هُوَ في نَفْسِه في سُؤالِهِ: فإذا يُعْرِفَهُم مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ بِمَا شَعَرَ هُوَ في نَفْسِه في سُؤالِهِ: فإذا أَجَابَهُ جَوَابَ العُلَمَاءِ بالأَمْرِ أَظْهَرَ فِرْعَونُ \_ إِبْقَاءُ لَمَنْصِبِهِ - أَنَّ مُوسَى مَا أَجَابَهُ عَلَى سُؤالِهِ. فَيَتَبِيَّنُ عِنْدَ الحَاضِرينَ \_ لِقُصُورِ فَهْمِهم \_ أَنَّ مُوسَى مَا أَجَابَهُ على سُؤالِهِ. فَيَتَبِيَّنُ عِنْدَ الحَاضِرينَ \_ لِقُصُورِ فَهْمِهم \_ أَنَّ مُوسَى مَا أَجَابَهُ على سُؤالِهِ. فَيَتَبِيَّنُ عِنْدَ الحَاضِرينَ \_ لِقُصُورِ فَهْمِهم \_ أَنَّ مُوسَى مَا

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «نسبته». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>Y) في «الأصل»: «غلط». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ۲۰۷).

<sup>(</sup>٤) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>o) في «الأصل»: «الغير»! ولعلَّه خطأ من الناسخ، فإن المؤلف مِنْ أصحاب اللغة!

<sup>(</sup>٦) «القصوص»: (ص ۲۰۷).

أَعْلَمُ مِنْ مُوسى [عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ](١).

أَقُولُ: قَوْلُهُ على سُؤَالِهِ، أَيْ عَلَى مُقْتَضَى سُؤالِهِ.

قَالَ (٢): ولهذا لمَّا قَال لَهُ في الجَوَابِ مَا يَنْبَغِي - وَهُوَ في الظَّاهِرِ غَيْرُ جَوَابِ (٣) مَا سُئِلَ عَنْهُ، وَقَدْ عَلِمَ فِرْعَونَ أَنَّهُ لا يُجِيبُهُ إلاّ بِذَلِكَ - فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى آرَسِلَ إِلْيَكُرُ لَمَجْنُونٌ ﴾ (٤) أيْ مَسْتُورٌ عَنْهُ عِلْمُ مَا سَأَلْتُه عَنْهُ، إذ لا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَعْلَمَ أَصْلاً. فالسُّوَالُ صَحيحٌ، فإنَّ السَّوَالُ عَنِ المَاهِيَّةِ سُوالٌ عَنْ حَقِيقَةِ المَطْلُوبِ، ولا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فَإِنَّ السَّوَالُ عَنِ المَاهِيَّةِ سُوالٌ عَنْ حَقِيقَةِ المَطْلُوبِ، ولا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَقِيقَةٍ في نَفْسِهِ. وأمَّا الَّذين جَعَلُوا الحُدُودَ مَركَبة مِنْ جِنْسٍ وفَصْلٍ، فذلك في كُلِّ مَا يَقَعُ فيه الاشْتِرَاكُ، ومَنْ لاَ جِنْسَ لَهُ لاَ يَلْزَمُ وَضَلِ، فذلك في كُلِّ مَا يَقَعُ فيه الاشْتِرَاكُ، ومَنْ لاَ جِنْسَ لَهُ لاَ يَلْزَمُ مَا يَلْمُ في عَلْ مَا يَقَعُ فيه الاشْتِرَاكُ، ومَنْ لاَ جِنْسَ لَهُ لاَ يَلْزَمُ مَا يَعْمُ فيه الاشْتِرَاكُ، ومَنْ لاَ جِنْسَ لَهُ لاَ يَلْزَمُ مَا يَعْمُ فيه الاسْتِوالُ عَنْ والعِنْمِ الصَّدِعِ والعَقْلِ السَّلِمِ، فالجَوابُ عَنْهُ لا يَكُونُ لِأَ بِما أَجَابَ بِهِ مُوسَى [عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ] (٥).

أَقُولُ: لَهُ اهْتِمَامٌ عَظِيمٌ بتَوْجِيهِ أُمُورِ فِرْعَونَ، ولَيْسَ ذَلِكَ إلاَّ لَمُنَاسَبَةٍ (٢٠ بَيْنَ الأَرْوَاحِ، فإنَّها جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْها الْتَلَف، ومَا تَنَاكَرَ مِنْها احْتَلَف (والمَرْءُ مَعَ [مَنْ] (٨) أحبّ) (٩).

<sup>(</sup>١) الزيادة من «الأصل».

<sup>(</sup>۲) «القصوص»: (ص ۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «غير جواب على». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٧ من سورة الشعراء.

<sup>(0)</sup> الزيادة من «الأصل».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «لمناسبته». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۷) حديث صحيح: رواه البخاري في "صحيحه" (۳۳۳٦) معلقاً بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنهما. ورواه مسلم في "صحيحه" (۲٦٣٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>A) سأقط من «الأصل». واستدركته من مراجع التحقيق.

<sup>(</sup>۹) حدیث صحیح: رواه البخاري في «صحیحه» (۲۱۲۸، ۲۱۲۹، ۲۱۲۰)، ومسلم في «صحیحه» (۲۲۲۹، ۲۲۴۰) من حدیث أنس، =

فَجَدُ (١) كُلَّ الجِدِّ في تَصْحيحِ سُؤالِهِ الَّذي هُوَ مَحْضُ تَعَنَّتٍ وَعِنَادٍ وَتَمْوِيهِ وتَخييلٍ ومَغْلَطَةٍ علَى مَا هُوَ دَأْبُ هَذِهِ الطَّائِفَةِ، كَمَا تَرَى كَلاَمَ هذا المُلَبُسِ! وإلاَّ فَربُ العَالَمِينَ أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يَخْفَى فَيُسْأَلَ عَنْهُ بِمَاهِيَّتِهِ أَوْ غَيْرِهَا!

ثُمُّ اسْتَطْرَدُ (٢) إلى الشُّرُوعِ في قَاعِدَتِهِ الخَبِيثَةِ الَّتي هِيَ (٣) جُلُّ مَقْعَدِهِ ومَطْمَحُ نَظَرِهِ، فَقَالَ (٤): وَهُنَا سِرَّ كَبِيرٌ، فإنَّه أَجَابَ بالفِعْلِ لِمَنْ سَأَلَ عَنِ الحَدُّ الذَّاتِيَّ عَيْنَ إضافَتِهِ إلى مَا ظَهَرَ عَنْهُ سَأَلَ عَنِ الحَدُّ الذَّاتِيَّ عَيْنَ إضافَتِهِ إلى مَا ظَهَرَ عَنْهُ سَأَلَ عَنْ صُورِ العَالَمِ] (٥). فكأنَّه قَالَ لَهُ مِنْ صُورِ العَالَمِ] قَالَ: الَّذِي يَظْهَرُ فيه (٢) صُورُ في جَوَابِ قَوْلِهِ: (ومَا رَبُّ العَالَمين؟) قَالَ: الَّذِي يَظْهَرُ فيه (٢) صُورُ العَالَمينَ مِنْ علو - وَهُو السَّماءُ - وسُفْلٍ - وَهُو الأَرْضُ ﴿ إِن كُنتُم الْعَالَمينَ ﴾ أَوْ يَظْهَرُ هُو بِهَا!

أَقُولُ: انْظُرْ إلى هَذَا التَّلْبِيسِ والإلْحَادِ في آيَاتِ الله تَعَالى! وَهَلْ يَفْهَمُ أَحَدٌ لَهُ أَذْنَى لُبٌ مِنْ إضَافَةِ الرَّبِ إلى شَيْء، ظُهُورَهُ بِصُورَةِ ذَلِكَ الشَّيء أَوْ ظُهُورَ الشَّيء بصُورَتِهِ؟ غَايَةُ مَا يُقَالُ: إنه ظَهَرَ وَعُرِفَ بإضَافَتِهِ الشَّيء أَوْ ظُهُورَ الشَّيء، وعُرِفَ الشَّيء بإضَافَتِهِ إليه. وكذلكَ سَائِرُ (٧) الإضَافَاتِ، إلى الشَّيء، وَعُرِفَ الشَّيء بإضَافَتِهِ إليه. وكذلكَ سَائِرُ (٧) الإضَافَاتِ، فإنَّها مِنْ أَسْبَابِ التَّعْرِيفِ، لا أَنَّ أَحَدَهُما صَارَ عَيْنَ الآخَر!

ثُمَّ قَالَ (٨): فَلَمَّا قَالَ فِرْعَونُ لأَصْحَابِهِ: (إِنَّهُ لَمَجْنُون) كَمَا قُلْنَا

<sup>=</sup> وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>١) في «الأصلَّ»: «فَجِدْ» كذا على أنه أمر، ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) في «الأصل»: «استطرط»!

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «الذي هو»!

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ۲۰۸).

<sup>(</sup>٥) سقط هذا بتمامه من «الأصل»! واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «الذي يظهر فيه من صور العالمين». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: «سامر»! والصواب ما أثبته إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۸) «الفصوص»: (ص ۲۰۸).

في مَعْنَى كَوْنِهِ مَجْنُونَاً، زَادَ مُوسَى في البَيَانِ ليَعْلَمَ فِرْعَونُ رُتْبَتَهُ في الجِلْمِ الإلْهِيِّ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ<sup>(۱)</sup> فِرْعَونَ يَعْلَمُ ذلك. فَقَالَ: ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ فَجَاءَ بما يَظْهَرُ ويُسْتَرُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ والبَاطِنُ، ومَا بَيْنَهما وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ وَهُوَ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢).

أقُولُ: في نُسْخَةِ: بما تَظْهَرُ وتَسْتُرُ أَيْ: الشَّمْسُ، فإنَّها تَظْهَرُ في المَشْرِقِ وتَسْتَرُ، أَيْ: الشَّمْسُ، فإنَّها تَظْهَرُ في المَغْرِبِ، فَكَنَى بِهَا عَنْ كُلِّ مَا يَظْهَرُ وَيَسْتَرُ، وَيُرَادُ وفي بَعْضِها: بِمَا يُظْهَرُ ويُسْتَرُ، فيُمْكِن أَنْ يكُونَ مَبْنيًا للمَفْعُولِ، وَيُرَادُ الشَّمْسُ. أَوْ مَبْنيًا للمَفْعُولِ، ومَوْضِعِ الشَّرُوقِ، ومَوْضِعِ الشَّرُوقِ، ومَوْضِعِ الشَّرُوقِ، ومَوْضِعِ الشَّرُوقِ، ومَوْضِعِ النَّرُوقِ، ومَوْضِعِ النَّرُوقِ، ومَوْضِعِ النَّرُوبِ، وعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ قَوْلُهُ: وَهُوَ الظَّاهِرُ والبَاطِنُ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَتِهِ النَّرُوبِ، وعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ قَوْلُهُ: وَهُوَ الظَّاهِرُ والبَاطِنُ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَتِهِ النَّرُوبِ، ومَلَى كُلُّ تَقْدِيرٍ قَوْلُهُ:

ثُمَّ قَالَ (٤): ﴿إِن كُنْمُ مَعْقِلُونَ ﴾ أي: إِنْ كُنْتُم أَهْلُ الكَشْفِ فَإِنَّ المُوقِنِينَ وَهُمْ أَهْلُ الكَشْفِ فَإِنَّ المُوقِنِينَ وَهُمْ أَهْلُ الكَشْفِ وَالوُجُودِ، فَقَدْ أَعْلَمْتُكُم بِما وَالوُجُودِ، فَقَدْ أَعْلَمْتُكُم بِما تَيَقَّنْتُمُوهُ (٦) في شُهُودِكُم وَوُجُودِكُم، فإنْ لَمْ تكُونُوا مِنْ هَذَا الصَّنْفِ، فَقَدْ أَجَبْتُكم في الجَوَابِ الثَّانِي إِنْ كنتُم أَهْلَ عَقْلٍ وتَقْييدِ (٧) وحَصْرٍ ثُمَّ الحَقُ فيما تُعْطِيهِ أَدِلَةً عُقُولِكُمْ.

أَقُولُ: عَلَى تَقْديرِ تَسْلِيم قَاعِدَتِهِ لَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ تَخْصِيصِ الأَوَّلِ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «أنَّ». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>۲) الآية ٣ من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٣) لم يُشِرِ المعلق على «الفصوص» إلى اختلاف عنده في نُسَخ «الفصوص» حولها، وهو دليل على عدم وقوفه على نسخةِ المؤلف التي اعتمد عليها ها هنا!

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ۲۰۸).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «يُقيدُ».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «تقيد».

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: «تيقنتوه».

بالأوَّلِ والثَّاني بالثَّاني، مَعَ أَنَّ الأَمْرَ يَقْتَضِي العَكْسَ عَلَى مُقْتَضَى تَقْسِرِهِ! فإنَّ الأوَّلَ مُقَيَّدٌ بالصُّورِ مَحْصُورٌ فيها، والثَّاني: يَشْمَلُ الصُّورَ والمَعَاني ولا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ. ولَيْسَ فيه حَصْرٌ بأدِلَّةِ العُقُولِ عَلَى مَا فَسَرُهُ بِهِ!! فانْظُرْ إلى سَقَطاتِهِ في مَواطِنِ جَرْيِهِ ما أَشَدَّهَا مَعَ ادِّعَائِهِ الكَمَالَ والكَشْفَ!

قَالَ<sup>(۱)</sup>: فَظَهَرَ مُوسى [عليه السَّلام]<sup>(۲)</sup> بالوَجْهَينِ ليَعْلَمَ فِرْعَونُ فَضْلَهُ وصِدْقَهُ. وَعَلِمَ مُوسَى [عليه السّلام]<sup>(۳)</sup> أنَّ فِرْعَونَ عَلِمَ ذَلِكَ أوْ يَعْلَمُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ سَأَلَ عَنِ الماهِيَّةِ، فَعَلِمَ أَنَّه لَيْسَ سُوالُهُ على اصْطِلاَحِ الْقُدَمَاءِ في السُّوالِ بِمَا<sup>(٤)</sup>: [لِكَوْنِهم لا يُجِيزُونَ السُّوالَ عَنْ مَاهِيَّةِ ما لاَ حَدَّ لَهُ بِجِنْسٍ وفَصْلٍ، فَلَمَّا عَلِمَ مُوسَى ذَلِكَ]<sup>(٥)</sup> أَجَابَ. فَلَوْ عَلِمَ مِنْهُ عَيْرَ ذَلِكَ لَخَطَّأَهُ في السُّوالِ.

أَقُولُ: كَيْفَ يُخَطِّئُهُ مَعَ عِلْمِهِ بِعِنَادِهِ وتَعَنَّتِهِ وتَمَرُّدِهِ وتَجَبُّرِهِ؟! وَهَلْ كَانَ يُفِيدُ قَوْلُهُ لَهُ: إِنَّ سُؤالَكَ خَطَأً؟ إِنَّه سُبْحَانه لَيْسَ بذي مَاهِيَّةٍ (٢٦)، كَانَ يُفِيدُ قَوْلُهُ لَهُ: إِنَّ سُؤالَكَ خَطَأً؟ إِنَّه سُبْحَانه لَيْسَ بذي مَاهِيَّةٍ (٢٦)، فَيُسْأَلُ عَنْهَا؟! فلأجْلِ ذَلِكَ جَارَاهُ في مَيْدَانِ السُّؤالِ والجَوَابِ، وأَشَارَ فَيُسْأَلُ عَنْهَا؟ فلأجْلِ ذَلِكَ جَارَاهُ في مَيْدَانِ السُّؤالِ والجَوَابِ، وأَشَارَ بَتَخْطِئتِةِ إِشَارَةً وَاضِحَةً لِتَلاَّ تَشْمَئِزَ نَفْسُهُ الخَبِيثَةُ مِنَ التَّصْرِيحِ بالتَّخْطِئةِ عَلَى مَا عَلِيه أَمْنَالُهُ مِنْ أَهْلِ التَّجَبُّرِ والعِنَادِ.

<sup>(</sup>۱) «القصوص»: (ص ۲۰۸ ـ ۲۰۹).

<sup>(</sup>۲) الزيادة من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) الزيادة من «الأصل».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «بما هو».

ها بين حاصرتين ليس هو في كل نُسَخ «الفصوص» كما هو في المطبوع منه.

<sup>(</sup>٦) أنكر أهلُ الكلام أن لله ماهيةً في نفس الأمر لا يعلمها إلا هو، وقد رد عليهم وعلى غيرهم أحسن رد شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا مع أن عبارة الماهية مستحدثة لا يعرفها السلف وليست عربية. وانظر «الفتاوى» (ج ٦/ص ٩٨ \_ ٩٩ ) وما يعدها .

قَالَ<sup>(۱)</sup>: فَلَمَّا جَعَلَ مُوسى [عليه السلام]<sup>(۲)</sup> المَسْؤُولَ [عَنْهُ]<sup>(۳)</sup> عَيْنَ الْعَالَمِ، خَاطَبَهُ فِرْعَونُ بهذا اللِّسَانِ الْكَشْفِيِّ والقَوْمُ لاَ يَشْعُرُونَ. فَقَالَ لَهُ: ﴿ لَهِنِ ٱلْغَنْدَتَ إِلَهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ (٤). والسينُ في السُّجْنِ مِنْ حُرُوفِ الزَّوَائِدِ، أَيْ لأَسْتُرَنَّكُ (٥)، فإنَّكَ أَجَبْتَ بمَا أَيَّدْتَنِي بِهِ أَنْ أَقُولَ لَكَ مِثْلَ هَذَا القَوْلِ!

أَقُولُ: انْظُرْ إلى هذا الحُمْقِ أوِ المَغْلَطَةِ: وَهَلْ يُسَوِّعُ ذُو لُبُّ أَنَّ حُرُوفَ الزِّيَادَةِ إِذَا وَقَعَتْ في مَوْضِعِ الحُرُوفِ الأَصْلِيَّةِ مِنَ الفَاءِ أوِ العَيْنِ أوِ اللاَّمِ يُحْكَمُ بِزِيَادَتِها؟ عَلَى أَنَّهُ تَخْتَلُ الكَلِمَةُ بذلك وتَخْرُجُ عَنِ الأُوْزَانِ العَرْبِيَّةِ بِبَقَاءِ الكَلِمَةِ عَلى (٢) حَرْفَيْنِ! وإنِ ادْعَى زِيَادَةَ نُونٍ أُخْرَى الأُوْزَانِ العَرْبِيَّةِ بِبَقَاءِ الكَلِمَةِ عَلى (٢) حَرْفَيْنِ! وإنِ ادْعَى زِيَادَةَ نُونٍ أُخْرَى ليَصِيرَ مِنَ المُضَاعَفِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: الأَسْتُرنَّكَ، فَهُوَ خَبْطُ عَشْواءً! وَرُكُوبُ عَمْيَاءً! وأَخْذُ عَلَى عَيْرِ جَادَّةٍ! كَمَا لاَ يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى مُسْكَةٍ. وَلاَ يُفِيدُهُ الكَشْفُ في مِثْلِ ذَلِكَ، فإنَّه مَكْشُوفٌ.

قَالَ<sup>(٧)</sup>: فإنْ قُلْتَ [لي]<sup>(٨)</sup>: فَقَدْ جَهِلْتَ يَا فِرْعَونُ بِوَعِيدِكَ إِيايَ<sup>(٩)</sup>، وَالْعَيْنُ وَاحِدَةً، فَكَيْفَ فَرَّقْتَ؟! فَيَقُولُ فِرْعَونُ: إِنَّما فَرَّقَتِ الْمَرَاتِبُ الْعَيْنَ، مَا تَفَرَّقَتِ الْعَيْنُ وَلَا انْقَسَمَتْ (١٠) في ذَاتِهَا. ومَرْتَبَتِي الْاَنْ التَّحَكُّمُ فِيْكَ يَا مُوسى بالفِعْلِ، وأَنَا أَنْتَ بالْعَيْنِ وَغَيْرُكَ بالرُّتْبَةِ.

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۲۰۹).

<sup>(</sup>Y) الزيادة من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) الزيادة من «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٩ من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «لأسترك». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «عن».

<sup>(</sup>۷) «الفصوص»: (ص ۲۰۹).

<sup>(</sup>Λ) الزيادة من «الفصوص».

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: تكررت: «إياي»!

<sup>(</sup>١٠) في «الأصل»: «ولا انسقمت». والتصويب من «الفصوص».

فَلَمَّا فَهِمَ ذَلِكَ مُوسى مِنْه أَعْطَاهُ حَقَّهُ [في كَوْنِهِ يَقُولُ لَهُ: لا تَقْدِرُ على ذلك، والرُّتْبَةُ تَشْهَدُ لَهُ بالقُدْرَةِ عليه وإظْهَارِ الأَثْرِ فيه: لأَنَّ الحقَّ](١) في رُتْبَةٍ فِرْعَونُ مِنَ الصُّورَةِ الظَّاهِرَةِ، لَهَا التَّحَكُمُ عَلَى الرُّتْبَةِ الَّتِي كَانَ فيها ظُهُورُ مُوسى [عليه السَّلامُ](٢) في ذَلِكَ المَجْلِسِ.

أَقُولُ: انْظُرْ مَا أَبْعَدَهُ عَنِ الْحَقِيقَةِ مَعَ ادِّعَائِهِ إِيَّاهَا حَيْثُ يَقُولُ: إِنَّ الْحَقِيقَةِ مَعَ ادِّعَائِهِ إِيَّاهَا حَيْثُ يَقُولُ: إِنَّ الْحَقِّ فِي رُبْبَةِ فِرْعَونَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ! والله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى قَدْ قَالَ لَهُ مَا: ﴿إِنَّى اللّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ لَهُ مَا يَدُلُ عَلَى عَمْسِ اللّهُ مَا يَدُلُ على عَمْسِ مَا عَلَيْهِ هَذَا الضَّالُ.

ثُمَّ قَالَ (٥): فَقَالَ لَهُ، يُظْهِرُ لَهُ المَانِعَ مِنْ تَعَدِّيهِ عَلَيْهِ ﴿ أَوَلَوْ جِنْتُكَ بِشِيْءِ مُبِينٍ ﴾. فَلَمْ يَسَعْ فِرْعَونَ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ لَهُ ﴿ فَأْتِ بِهِ ۚ (٦) إِن كُنتَ مِن الصَّلَافِينَ ﴾ حتَّى لا يَظْهَرَ فِرْعَونُ عِنْدَ ضُعَفَاءِ الرَّأْيِ (٧) مِنْ قَوْمِهِ بِعَدَمِ الإِنْصَافِ، فَكَانُوا يَرْتَابُونَ فيه، وَهِيَ الطَّائِفَةِ الَّتِي اسْتَخَفَّها فِرْعَونُ ، فأطَاعُوهُ إِنَّهم كَانُوا قَوْماً فاسِقينَ: أَيْ خَارِجِينَ عَمَّا تُعْطِيهِ المُقُولُ الصَّحِيحةُ مِنْ إِنْكَارِ مَا ادَّعَاهُ فِرْعَونُ بِاللِّسَانِ الظَّاهِرِ في العَقْلِ، فإنَّ لَهُ حَدًّا يَقِفُ عِنْدَهُ إِذَا جَاوَزَهُ صَاحِبُ الكَشْفِ واليَقِينِ!

أَقُولُ: كَأَنَّه يَزْعُمُ أَنَّ مِنْ قَوْمِهِ طَائِفَةٌ غَيْرُ ضَعِيفَةِ الرَّأْي لا يَرْتَابُونَ

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ساقط بتمامه من «الأصل»! وكأنه سَبق نَظَر من الناسخ.

<sup>(</sup>Y) الزيادة من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٦ من سورة طه.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٢٨ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٥) «القصوص»: (ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «فأت فأت به»!

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: «الضعفاء الرأي».

فيه، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ ذلكَ القَوْل، بَلْ أَوْقَعَ بِهِ، مَا هَدَّدَهُ بِهِ، وَهُمْ أَصْحَابُ الكَشْفِ المُطَّلِعُونَ عَلَى رُتْبَةِ فِرْعُونَ عَلَى زَعْم هَذَا الخَبِيثِ!

ثُمَّ قَالَ<sup>(۱)</sup>: ولِهِذَا جَاء موسى [عليه الصلاة والسّلام]<sup>(۲)</sup> بالجَوَابِ بِما يَقْبَلُهُ المُوقِنُ والعَاقِلُ خَاصَّةً.

أَقُولُ: أَيْ لأَجْلِ أَنَّ قَوْمَهُ فيهم صَاحِبُ الكَشْفِ وصَاحِبُ العَقْلِ الْمَقْرُونِ بالمُوقِنينَ، والجَوَابِ الأَوَّلِ المَقْرُونِ بالمُوقِنينَ، والجَوَابِ الثَّانِي مُوسَى عليه السَّلامُ بالجَوَابِ الأَوَّلِ المَقْرُونِ بالمُوقِنَ، والثَّاني يَقْبَلَهُ العَاقِلُ الثَّانِي المَقْرُونِ بالتَّعَقُّلِ. فالأَوَّلُ يُفِيدُ المُوقِنَ، والثَّاني يَقْبَلَهُ العَاقِلُ خَاصَّةً عَلَى مَا مَرًا!

قَالَ (٣): ﴿ فَٱلْقَى عَصَاهُ ﴾ وَهِي صُورَةُ مَا عَصَى بِهِ فِرْعُونُ مُوسَى [عليه السَّلامُ] (٤) في إبَائِهِ عَنْ إجَابَةِ دَعْوَتِهِ ﴿ فَإِذَا هِى ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴾ أيْ حَسَنةً، كَمَا حَيَّةٌ ظَاهِرَةٌ، فانْقَلَبتِ المَعْصِيةُ الَّتِي هِيَ السيِّئَةُ طَاعَةً، أيْ حَسَنةً، كَمَا قَالَ: ﴿ يُبُرِّلُ اللَّهُ سَبِّنَاتِهِمْ حَسَنَتٍ ﴾ (٥). يَعْنِي في الحُكْمِ. فَظَهَرَ الحُكْمُ هُنَا عَيْنًا مُمَيِّزَةً في جَوْهَرٍ وَاحِدٍ. فَهِيَ العَصَا وَهِيَ الحَيَّةُ وَالثَّعْبَانُ الظَّاهِرُ.

أَقُولُ: انْظُرْ إلى هَذَا الإِلْحَادِ في آيَاتِ الله تَعَالَى، وَهَذَا التَّحْرِيفِ الَّذي لاَ يُوَافِقُ عَقْلاً وَلاَ نَقْلاً، بَلْ خُرَافَاتٍ<sup>(٦)</sup> مِثْلَ كَلاَم المَجَانِين! وأَيْنَ كَانَ فِرْعَونُ ومَعْصِيتُه حِيْنَ سُمِّيتِ العَصَا عَصَا ؟ على أَنَّ العَصَا مِنَ الوَاوِيِّ (٧)، والمَعْصِيةُ مِنَ اليَائيُ! ثُمَّ أيُّ مَعْصِيةً انْقَلَبَتْ طَاعَةً؟! فإنَّ الوَاوِيِّ (٧)، والمَعْصِيةُ مِنَ اليَائيُ! ثُمَّ أيُّ مَعْصِيةً انْقَلَبَتْ طَاعَةً؟! فإنَّ

<sup>(</sup>۱) «القصوص»: (ص ۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) «القصوص»: (ص ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) الزيادة من «الأصل».

<sup>(</sup>٥) الآية ٧٠ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «خرفات». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: «الوادي»! والصواب ما أثبته.

مَعْصِيةَ فِرْعُونَ لَمْ تَنْقَلِبْ ذلك الوَقْتَ وَلَمْ يُطِعْ، بَلْ هُوَ إِذْ ذَاكَ عَلَى تَمَامِ تَمرُّدِهِ وَعِنَادِهِ، وإِنْ فُرِضَ أَنَّه أَطَاعَ عِنْدَ إِذْرَاكِ الغَرَقِ عَلَى زَعْمِهِ الفَاسِدِ! ثُمَّ مَا مَعْنَى انْقِلاَبِها عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَأَلِنِ عَصَالًا ﴾(١). ﴿قَالَ الفَاسِدِ! ثُمَّ مَا مَعْنَى انْقِلاَبِها عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَأَلِنِ عَصَالًا ﴾(١). ﴿قَالَ الْقِهَا ﴾(١). الآية. وعِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ يِعَصَاكَ الْمَحَرِّ ﴾(١). ﴿قَالَ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَى عليه وسلّم! وانظُرْ إلى هذه الخُرَافَاتِ اللّهِ يُعْلَى عَلَى عليه وسلّم! وانظُرْ إلى اللّه يَرُونَ عَنْهُ (١)! مِنْ عَنْهُ أَلَهُ مِنْ هَادٍ ﴾(١)! وانظُرْ إلى قَوْلِهِ حَيْثُ قَالَ (٨): فَالْتَقَمَ هِوْمَنَ يُعْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾(١)! وانظُرْ إلى قَوْلِهِ حَيْثُ قَالَ (٨): فَالْتَقَمَ هُومَنَ يُصَلِّلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾(١)! وانظُرْ إلى قَوْلِهِ حَيْثُ قَالَ (٨): فَالْتَقَمَ هُومَنَ لَكُونِهَا عَصَاً. فَظَهَرَتُ وَمِعَ ذَلِكَ يَتَعَامَوْنَ، ويتَغَابُونَ، مِنْ كَوْنِها عَصَاً. فَظَهَرَتُ عُمْ مُوسَى [عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ] (١١) عَلى حُجَجِ فِرْعُونَ في صُورَةِ عَصِيً وحِبَالٍ. وحِبَالٍ.

أَقُولُ: حِيْنَ المُحَاوَرَةِ المَذْكُورَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿ أَوَلَوْ جِمَّتُكُمُ (١٣) بِثَيْءٍ

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨ من سورة طه. أ

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ من سورة طه.

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٠ من سورة البقرة، والآية ١٦٠ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٣ من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٦) والله! إنْ هُمْ إلاَّ كالأنعام بَلْ هُمْ أَضَلَّ سبيلاً!!

<sup>(</sup>V) الآية ٣٣ من سورة الرعد.

<sup>(</sup>A) «الفصوص»: (ص ۲۱۰).

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: «من كونه». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>١٠) في «الأصل»: «والعصا». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>١١) الزيادة من «الأصل»! والخبيث لا يصلي على الأنبياء ـ صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم تسليماً كثيراً ـ إلا في القليل!!

<sup>(</sup>١٢) في «الأصل»: «عصا».

<sup>(</sup>١٣) في «الأصل»: «أو لو جئتكم»! والتصويب من المصحف الشريف آية ٣٠ من سورة الشعراء.

مُبِينٍ ﴾ إلخ. لَمْ تَكُنْ (١) حَيَّاتُ وَلاَ حِبَالٌ وَلاَ سَحَرَةً! وَلَمْ يَكُنْ إِذْ ذَاكَ لِفِرْعُونَ حُجَجٌ وَلاَ مُحَاجَةٌ، إِنَّما طَلَبَ مِنْ مُوسَى [عليه السَّلامُ] (٢) الإثنيانَ بما ادَّعَاهُ مِنَ الشَّيْءِ المُبين، فَأَلْقَى العَصَا، فانْقَلَبَتْ (٣) حَيَّةٌ عَظِيمَةٌ ما بين لَحْيَيْهَا (٤) مَمانُونَ ذِرَاعاً، فَوَضَعَتْ إِحْدَى لَحْيَيْها بالأرْضِ والآخَرِ على سُورِ القَصْرِ، ثَمانُونَ ذِرَاعاً، فَوَضَعَتْ إِحْدَى لَحْيَيْها بالأرْضِ والآخَرِ على سُورِ القَصْرِ، فَهَرَبَ فِرْعَونُ، فأَحْدَثَ وَلَمْ يَكُنْ أَحْدَثُ (٥) قبل ذلك على ما قيل. وقضِيتُهُ مَعَ السَّحَرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ. قَالَ (٢): كانت (٧) للسَّحَرَةِ الحِبَالُ وَلَمْ يَكُنْ لَمُوسى [عليه السّلام] (٨) حَبْلٌ، والحَبْلُ التَّلُّ الصَّغِيرُ، أَيْ مَقَادِيرُهُم بالنُسْبَةِ لِي قَدْرِ [موسى] (٩) بِمَنْزِلَةِ الحِبَالِ مِنَ الجِبَالِ الشَّامِخَةِ.

أَقُولُ: هَذَا أَيْضَا مِنَ التَّرَّهَاتِ والمَغَالِيطِ، فإنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿فَأَلْفَوْا حِمَلُوا مَعَهُم تِلاَلاً، أَوْ لَهُمْ وَعَصِيتَهُمْ ﴾ (١٠) فَهَلْ كَانُوا حَمَلُوا مَعَهُم تِلاَلاً، أَوْ لَهُمْ قُدْرَةٌ عَلَى ذَلِكَ؟ أَمْ كَانَتِ التِّلاَلُ ذَوَاتُهُم، فأَلْقَوْهَا مَعَ العَصَا؟ فانْظُرْ إلى هذه الحَمَاقَاتِ والأباطِيلِ والإلْحَادِ في آيَاتِ الله تَعَالَى! على أنَّه لاَ يُطَابِقُ مَا ذَكَرَ بَعْدَهُ حَيْثُ قَالَ (١١): فَلَمًا رَأَتِ السَّحَرَةُ ذلكَ عَلِمُوا رُتْبَةً يُطَابِقُ مَا ذَكَرَ بَعْدَهُ حَيْثُ قَالَ (١١): فَلَمَّا رَأَتِ السَّحَرَةُ ذلكَ عَلِمُوا رُتْبَةً

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «لم يكن». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «فانقلب». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «ما لحييها». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) في «تاريخ الطبري» (ج ١/ ص ٤٠٤ ـ ٤٠٥) روى الطبري هذه القصة من طريق السُّدي ـ وهو الكبير ـ (ج ١/ ص ٣٨٨) من ثلاثة طرق عن ابن عباس، وابن مسعود، وناسٍ من الصحابة، لكنَّ السدي لا يحتج به على الصحيح، وإنما يستشهد به.

<sup>(</sup>٦) «الفصوص»: (ص ٢١٠).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: «وكانث».

<sup>(</sup>A) الزيادة من «الأصل».

<sup>(</sup>٩) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>١٠) الآية ٤٤ من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>۱۱) «الفصوص»: (ص ۲۱۰).

موسى [عليه السلام](١) في العِلْم، وأنَّ الَّذي رَأَوْهُ لَيْسَ مِنْ مَقْدُورِ البَشَرِ، وإنْ كَانَ مِنْ مَقْدُورِ البَشَرِ، فلا يَكُونُ إلاَّ مِمَّنْ لَهُ تَمَيُّزٌ في العِلْمِ المُحَقَّقِ عَنِ التَّحْيُّلِ والإيهَامِ. فآمَنُوا بِرَبِّ العَالَمينَ رَبِّ مُوسى وهَارُونَ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ القَوْمَ وهَارُونَ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ القَوْمَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَا دَعَا لِفِرْعَوْنَ!

أَقُولُ: أَيْ أَنَّ القَوْمَ يَعْلَمُونَ أَنَّ مُوسَى وهَارُونَ لَمْ يَدْعُوا إلى فِرْعَونَ، إِنَّمَا دَعَوَا إلى رَبِّ آخَرَ!!

قَالَ<sup>(۲)</sup>: وَلَمَّا كَانَ فِرْعَونُ في مَنْصِبِ التَّحَكُّمِ صَاحِبِ الوَقْتِ، وَأَنَّهُ الخَلِيفَةُ بِالسَّيْفِ ـ وإنْ جَارَ<sup>(۳)</sup> في العُرْفِ النَّامُوسيِّ ـ لِلَالِكَ قَالَ: ﴿ أَنَّا رَبُّكُمُ ٱلْأَكْلَ ﴾ (٤) . أيْ وإنْ كَان الكُلُّ أَرْبَاباً بِنِسْبَةٍ مَّا (٥) [وإضَافَةُ لِمَن يَرُبُه] (أَنَّا الأَعْلَى مِنْهُم بِمَا أُعْطِيتُهُ مِنَ التَّحَكُّم فيكُمْ!

أَقُولُ: مُرَادُهُ (٧) تَوْجِيهُ قَوْلِ فِرْعَونَ مُحَامَاةً لَهُ لِمَا لَهُ مِنَ النَّسْبَةِ اللهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (٨)! وإلاَّ فمُرَادُ الخَبيثِ (٩) إِنْكَارُ رُبُوبِيَّةِ غَيْرهِ حِيْنَ قَالَ

<sup>(</sup>١) الزيادة من «الأصل».

<sup>(</sup>۲) «الفصوص»: (ص ۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل: «جاز».

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٤ من سورة النازعات.

<sup>(</sup>o) في «الأصل»: «من نسبة ما».

<sup>(</sup>٦) قال المعلق على «الفصوص» لعل هذه الإضافة مقتبسة من شرح القاشاني، لأنها واردة فيه...

<sup>(</sup>٧) أي ابن عربي.

<sup>(</sup>A) النسبة \_ عند السلفية \_ بينهما: أن فرعون \_ لعنه الله \_ أنكر علو الله ﴿ وَقَالَ فِرَعَوْنُ يَكُونُ لَكُم لَكُم الله على مَرَّمًا لَعَلِيّ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَكِ ﴿ اللَّهِ ٣٦ غافر. وابن عربي أنكر العلو أيضاً فقال: ( العَليُّ على ماذا وما ثُمَّ إلا هُوَ)!! الفصوص (ص٧٦) .

<sup>(</sup>٩) أي: فرعون.

لَهُ(١) موسى عليه السَّلامُ: ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِكَ فَنَخْشَىٰ ﴿ اللَّهُ كَانَ مُوادُهُ مَا قَالَهُ هَذَا المُلْحِدُ لَمَا أَخَذَهُ الله تَعَالَى بِسَبَبِ هَذِهِ الكَلِمَةِ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَخَذُهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَخَذُهُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ فَأَخَذُهُ اللهُ تَكَالُ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكُالُ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

ثُمَّ قَالَ<sup>(٤)</sup>: ولَمَّا عَلِمَتِ السَّحَرَةُ صِدْقَهُ فيما قَالَهُ لَمْ يُنْكِرُوهُ وَأَقَرُوا لَهُ بِذَلِكَ، فَقَالُوا: ﴿إِنَّمَا نَقْضِى هَلَاهِ ٱلْخَيَوَةَ ٱلدُّنَيَّا ﴾ (٥) ﴿فَٱقْضِ مَآ أَتَ قَاضٍ كَا أَتَ قَاضٍ كَا أَتَ قَاضٍ ﴾ فالدَّوْلَةُ لَكَ [فَصحً] (٦) قَوْلُهُ: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْآَعَلَى ﴾ (٧).

أَقُولُ: كَذَبَ والله على السَّحَرَةِ! وكَذَبَ في قَوْلِهِ: فَصَحَّ قَوْلُهُ: أَنَا رَبُّكُم الأَعْلَى! وإنَّما اسْتَسْلَمُوا وقَالُوا: ﴿فَاقْضِ مَا أَنَ قَاضٍ ﴾ لِعَجْزِهم عَنْ دَفْعِهِ لِقِيَامِهِ في مَقَامِ الظُّلْمِ والتجبر والعُدْوَانِ والطُّغْيَانِ، لِعَجْزِهم عَنْ دَفْعِهِ لِقِيَامِهِ في مَقَامِ الظُّلْمِ والتجبر والعُدْوَانِ والطُّغْيَانِ، كَمَا أَخْبَرَ الله سُبْحانه عَنْهُ بقَوْلِهِ: ﴿ اللَّهِ مَا طَغُواْ فِي ٱلْبِلَكِ إِلَى اللَّعْمَوُا فِيهَا الْفَسَادَ الله سُبْحانه عَنْهُ بقوْلِهِ: ﴿ اللَّيْنَ طَغُواْ فِي ٱلْبِلَكِ اللهِ فَأَكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ الله سُبْحانه عَنْهُ واسْتَهَانُوا بِهِ لَمَّا فَتَحَ الله تعالى عَلَيْهِم مِنْ خَزَائِنِ الإيمَانِ والمَعْرِفَةِ وثَبَّتَهُم (٩) وأجَابَ دُعَاءَهُم في عَلَيْهِم مِنْ خَزَائِنِ الإيمَانِ والمَعْرِفَةِ وثَبَّتَهُم (٩) وأجَابَ دُعَاءَهُم في قَوْلِهِم: ﴿ وَبَنَا الْفَيْمُ مِنْ مَنْ الظَّاهِرَ مِنْها أَنَكَ لَوْ كُنْتَ هُمَاكَ لَحَسَنْتَ عَلَيْهِم وَوَبَعْتَهُم عَلَيْهِم وَوَبَعْتَهُم عَلَيْهِم ، وَقَبَّحْتَ فِعْلَهُم وَوَبَعْتَهُم عَلَيْهِ، وَكُنْتَ هُمَاكَ لَحَسَنْتَ فِعْلَهُ وَأَعْنَتُهُ عَلَيْهِم، وَقَبَعْتَهُم عَلَيْهِم، وَقَبَعْتَهُ عَلَيْهِم، وَقَبَعْتَهُ عَلَيْهِم، وَقَبَعْتَهُ عَلَيْهِم، وَقَبَعْتَهُ عَلَيْهُم ، وَقَبَعْتَهُ عَلَيْهِم وَقَبَعْتَهُ عَلَيْهِم، وَقَبْعُتَهُم عَلَيْهِم، وَقَبْعُتَهُم عَلَيْهِم، وَكُنْتَ هُمَاتُتَهُ عَلَيْهِم، وَقَبْعُمْ عَلَيْهِم، وَقَالِكُ لَوْ كُنْتَ هُولِهِمْ عَلَيْهِم، وَكُنْتَ بَعْنَهُم عَلَيْهِم، وَكُنْتَ بَعْنَاكُ لَوْمُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم، وَقَبْعُمْ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُمُ عَلَيْهُم عَلَيْهُمُ عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُمُ عَلَيْهِم عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَهُ لَعَلَيْهُمُ عَي

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «قاله». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩ من سورة النازعات.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥ من سورة النازعات.

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ۲۱۰ ـ ۲۱۱).

 <sup>(</sup>۵) الآية ۷۲ من سورة طه.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من «الفصوص».

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٤ من سورة النازعات.

<sup>(</sup>٨) الآية ١١ والآية ١٢ من سورة الفجر.

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: «وتثبتهم». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>١٠) الآية ١٢٦ من سورة الأعراف.

هَامَانَ! والله تَعَالَى ربُّ النِّيَّاتِ.

ثُمَّ قَالَ<sup>(١)</sup>: وإنْ كَانَ عَيْنَ الحَقِّ فالصُّورَةُ لِفِرْعَونَ.

أَقُولُ: قَالَ شَارِحُه القَيْصَرِيُّ: إِنَّ هَذَا جَوَابٌ عَنْ سُوالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ: إِنَّكَ جَعَلْتَ الْحَقَّ عَيْنَ الأَعْيَانِ في الكِتَابِ كلُّهِ، فَيَصِعُ إطْلاَقُ الرُّبُوبِيَّةِ المُطْلَقَةِ عَلَيْهِ، لأَنَّه عَيْنُهُ فأَجَابَ بأَنَّهُ وإِنْ كَانَ عَيْنُهُ عَيْنَ الحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ المُطْلَقَةِ عَلَيْهِ، لأَنَّه عَيْنُهُ فأجَابَ بأَنَّهُ وإِنْ كَانَ عَيْنُهُ عَيْنَ الحَقِّ مِنْ حَيْثُ الأَحْدِيَّةُ، لكِنَّ الصُّورَةَ الفِرْعَوْنِيَّةَ تُعَيِّنُهُ وتجْعَلُهُ مُتَميِّزاً عَنْهُ بِاعْتِبَادٍ، فَلاَ يَصِعُ ذَلِكَ الإطلاقُ انتهى. هَذَا مَعَ (٢) أَنَّهُ صَرَّحَ أَنَّ الصُّورَةَ للحَقِّ، وأَنَّ الخَلْقَ مَعْقُولٌ والحَقَّ هُوَ المَحْسُوسُ!!

قَالَ<sup>(٣)</sup>: فَقَطَعَ الأَيْدِيَ والأَرْجُلَ وَصَلَبَ بِعَيْنِ حَقَّ في صُورَةِ بَاطِلِ لِنَيْلِ مَرَاتِبِ لا تُنَالُ إِلاَّ بِذَلِكَ!

أَقُولُ: هَذَا أَيْضاً مُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِ: إِنَّ الصُّورَةَ للحَقِّ وإِنَّ الخَلْقَ بَاطِلٌ!!

قَالَ<sup>(1)</sup>: فإنَّ الأَسْبَابَ لاَ سَبِيلَ إلى تَعْطِيلَها، لأَنَّ الأَعْيَانَ الثَّابِتَةَ اقْتَضَتْهَا، فَلاَ تَظْهَرُ في الوُجُودِ إلاَّ بِصُورَةِ مَا هِيَ عَلَيْهِ في الثُّبُوتِ، إذْ لاَّ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله تَعَالى<sup>(٥)</sup>. ولَيْسَتْ كَلِمَاتُ الله تعالى<sup>(٢)</sup> سِوَى أَعْيَانِ المَوْجُودَاتِ، فَيُنْسَبُ إليها القِدَمُ مِنْ حَيْثُ ثُبُوتُها، ويُنْسَبُ إليها العِدَمُ مِنْ حَيْثُ ثُبُوتُها، ويُنْسَبُ إليها الحُدُوثُ مِنْ حَيْثُ اليَوْمَ عِنْدَنَا إنْسَانَ الحُدُوثُ مِنْ حَيْثُ المُوْمُ عِنْدَنَا إنْسَانَ أَوْ ضَيْفٌ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ حُدُوثِهِ أَنَّه مَا كَانَ لَهُ وُجُودٌ قَبْلَ هَذَا الحُدُوثِ! (٧)

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۲۱۱).

<sup>(</sup>Y) في «الأصل»: «معه». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) «القصوص»: (ص ٢١١).

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ٢١١).

<sup>(</sup>٥) (٦) كلمة تعالى مِنَ الناسخ أو المؤلف وليستْ من الزنديق!

<sup>(</sup>V) لازم قول الزنديق (بالأعيان الثابتة) هو القول بقدم العالم كما قالته الدهرية الملاحدة!

أَقُولُ: كَأَنَّهُ ذَهِلَ عَنْ مَا قَرَّرَهُ مِنْ أَنَّ الأَعْيَانَ دائماً في التَّجَّدُدِ على أَنَّ الحَرَكَاتِ لاَ شَكَّ وَلاَ نِزَاعَ في تَجَدُّدِها. فباعْتِبَارِها يُقَالُ: حَدَثَ إِنْسَانٌ أَوْ ضَيْفٌ ونَحو ذَلِكَ.

ومِنْ ذَلِكَ مَا قَالَ<sup>(۱)</sup>: لِذَلِكَ قَالَ الله<sup>(۲)</sup> تعالى في كَلاَمِهِ العَزِيزِ، أَيْ في إِتْيَانِهِ مَعَ قِدَمِ كَلاَمِهِ<sup>(۳)</sup> ﴿مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّيِهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ إِلَى اَلْمَا عَلْمِهِ مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّمْنِي مُحْلَثُمْ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ إِلَى الرَّحْمَةُ اللهِ اللهِ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ إِلَّا الرَّحْمَةِ . ومَنْ كَاثُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ إِلَا الرَّحْمَةِ . ومَنْ أَلْرُحْمَةِ . ومَنْ أَلْرُحْمَةِ . أَعْرَضَ عَنِ الرَّحْمَةِ السَّقْبَلَ العَذَابَ الَّذي هُو عَدَمُ الرَّحْمَةِ .

أَقُولُ: كَأَنَّهُ قَصَدَ بهذا التَّخَلُّصَ إلى كَوْنِ فِرْعَونَ لَمْ يُعْرِضْ عَنِ الرَّحْمَةِ في آخِرِ أَمْرِهِ، فَشَرَعَ في تَمْهِيدِ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ<sup>(۱)</sup>: وأَمَا قَوْلُهُ تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا سُنَّتَ اللّهِ (<sup>٧)</sup> الَّتِي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِوَة ﴾ (<sup>٨)</sup> إلاَّ قَوْمَ يُونُسَ، فَلَمْ يَدُلَّ ذَلِكَ على أنَّه لَمْ يَنْفَعْهُم في الآخِرَةِ بِقَوْلِهِ في الاسْتِثْنَاءِ: إلاَّ قَوْمَ يُونُسَ.

أَقُولُ: لاَ شَكَّ أَنَّ النَّفْيَ يَسْتَغْرِقُ الزَّمَانَ الَّذي يَقَعُ فيه، فنَفْيُ

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۲۱۱).

<sup>(</sup>Y) لفظ الجلالة من «الأصل» فقط.

<sup>(</sup>٣) يجب الانتباه إلى أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم بصوت يُسْمَعْ، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديماً. وراجع «العقيدة الطحاوية» (ص ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) الآية ٢ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٥) الآية ٥ من سورة الشعراء. وقد اختلط على المعلق على «الفصوص» هاتان الآيتان فجعل الثانية دون واو ظناً منه أنها ليست من الآية!

<sup>(</sup>٦) في «الفصوص»: «والرحمٰن».

<sup>(</sup>٧) سقط من «الأصل».

<sup>(</sup>A) الآية ٥٥ من سورة غافر.

الفِعْلِ في الزَّمَنِ المَاضي لا بُدَّ أَنْ يَسْتَغْرِقَ الزَّمَنَ وإلاَّ يكُونُ كَذِباً. ونَفْيُ الفِعْل في الزَّمَنِ المُسْتَقْبَلِ لا بُدَّ أَنْ يَسْتَغْرِقَهُ إلاَّ لِقَرِينةٍ فيهما. ولا قَرِينَةَ هُنَا تَدُلُّ على التَّخْصيص.

وقَوْلُهُ: بِقَوْلِهِ في الاسْتِثْنَاءَ إلا قَوْمَ يُونُسَ [عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ] (١) كَذِبٌ، فإنَّ اسْتِثْنَاءَ قَوْمِ يُونُسَ لَمْ يَقَعْ في هَذِهِ الآيَةِ وَلاَ في مَا هُوَ بمعْنَاهَا، أيْ فهَلاً كَانَتْ قَرْيَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ القُرَى الَّتِي أهْلَكْنَاها في مَا هُوَ بمعْنَاهَا، أيْ فهَلاً كَانَتْ قَرْيَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ القُرَى الَّتِي أهْلَكْنَاها ثَابَتْ (٢) عَنِ الكُفْرِ وأخلَصَتِ الإيمَانَ قَبْلَ المُعَايَنَةِ وَلَمْ يُؤخّرُوا، كَمَا أُخْرَ فِرْعُونُ إلى أَنْ أُخِذَ بِمُخَنَّقِهِ (٣). ومَعْنَاهُ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ إلاَّ قَوْمَ يُونُس، فإنَّهم فَعَلُوا ذَلِكَ. فإنَّهم آمنُوا قَبْلَ نُزُولِ العَذَابِ عِنْدَ رُؤْيَةٍ عَلاَمَتِهِ وَهِيَ فَقْدُ يُونُسَ عليه السَّلامُ، وكَانَ أَوْعَدَهُم أَنَّه مَتَى غَابَ رُؤْيَةٍ عَلاَمَتِهِ وَهِيَ فَقْدُ يُونُسَ عليه السَّلامُ، وكَانَ أَوْعَدَهُم أَنَّه مَتَى غَابَ عَنْهُم يَأْتِيهُم العَذَابُ بَعْدَ ثَلاثٍ.

فأَيْقَنُوا بِهِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ مِنْ فَقْدِهِ، فَلَبِسُوا المُسُوحَ (٤) وَبَرزُوا إلى الصَّعِيدِ، وفَرَّقُوا بَيْنَ الأَطْفَالِ وأُمُّهَاتِهم، وبَيْنَ الدَّوَابِ وأَوْلاَدِها، فَحَنَّ بَعْضُهُم إلى بَعْضٍ وأَخْلَصُوا الإيمانَ والتَّوْبَةَ وتَرَادُوا المَظَالِمَ حتَّى أَنَّ أَحَدَهُم كَانَ يَقْتَلِعُ الحَجَرَ وَقَدْ وَضَعَ عَلَيْهِ أَسَاسَ بِنَائِهِ.

فَرَحِمَهُم الله تَعَالَى وَكَشَفَ عَنْهُم بَعْدَمَا غَشِيَتُهم بَوَادِرُهُ وَهُوَ دُخَانٌ غَشِيَ سُطُوحَهُم (٥). ومَا أَبْعَدَ حَالَ فِرْعَونَ وأَضْرَابَهُ مِنْ حَالِهِم حَيْثُ

<sup>(</sup>١) الزيادة من «الأصل».

<sup>(</sup>۲) ثَابَ عن كذا: رَجَعَ. انظر «المعجم الوسيط» (۱/ص ۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) أي بحَلْقِهِ. «القاموس المحيط» (ص ١١٣٨).

<sup>(</sup>٤) هي البُلُوسُ أوِ البُلُسُ ومُفْرَدُها: البَلاسُ. وهو ثَوْبٌ من الشَّغْرِ. وانظر «المعجم الوسيط» (١/ص ٦٨، ٢/ص ٥٧٥).

<sup>(</sup>٥) روي في هذا أثرٌ عن ابن مسعود موقوفاً لكن إسناده لا يصح. «تفسير الطبري» (ج ١١/ص ١٧٢).

كَانَ يَنْزِلُ بِهِم العَذَابُ كَالطُّوفَانِ ونَحْوِهِ، فَيَضِجُّونَ إلى مُوسَى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ ﴾ (١) ثُمَّ يَنْكُثُونَ عِنْدَ كَشْفِهِ في كُلِّ مَرَّةٍ.

قَالَ<sup>(٢)</sup>: فَلِذَلِكَ أُخِذَ فِرْعَونُ مَعَ<sup>(٣)</sup> وجود الإيمان منه.

أَقُولُ: لاَ دَلِيلَ عَلَى وُجُودِ الإيمَانِ مِنْهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.

ثُمَّ قَالَ<sup>(3)</sup>: هذا إِنْ كَانَ أَمْرُهُ أَمْرَ مَنْ تيَقَّنَ بِالانْتِقَالِ في تِلْكَ السَّاعَةِ. وَقَرِينَةُ الحال تُعْطِي أَنَّهُ مَا كَانَ عَلَى يَقينٍ مِنَ الانْتِقَالِ، لأَنَّهُ عَايَنَ المُؤْمِنِينَ يَمْشُونَ في الطَّرِيقِ الْيَبَسِ الَّذي ظَهَرَ بِضَرْبِ<sup>(۵)</sup> [موسى عليه السَّلامُ]<sup>(۲)</sup> بعَصَاهُ البَحْرَ. فَلَمْ يَتيقَّنْ فِرْعَونُ الهَلاكَ، إِذْ آمَنَ عليه السَّلامُ]<sup>(۲)</sup> بعَصَاهُ البَحْرَ. فَلَمْ يَتيقَّنْ فِرْعَونُ الهَلاكَ، إِذْ آمَنَ بِخِلاَفِ المُحْتَضِرِ حَتى لا يُلْحَقَ بِهِ.

أَقُولُ: انْظُرْ إلى هَذَا السَّفَهِ والعَمَى في الاسْتِدْلاَلِ لِغَلَبَةِ حُبً فِرْعَونَ (وحُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي ويُصِمُّ) (٧). فالله سُبْحَانَهُ يَقُولُ: ﴿حَتَّى إِذَا الشَّالُ يَقُولُ: إِنَّه مَا تَيقَّنَ بِالاَنْتِقَالِ. وجَعْلُهُ مَشْيَ المُؤْمِنِينَ في الطَّرِيقِ لَيْسَ (٩) قَرِينَةً عَلَى ذَلِكَ أَشَدُّ عَمَى! فإنَّ ذَلِكَ مَشْيَ المُؤْمِنِينَ في الطَّرِيقِ لَيْسَ (٩) قَرِينَةً عَلَى ذَلِكَ أَشَدُّ عَمَى! فإنَّ ذَلِكَ مَشْيَ المُؤْمِنِينَ في الطَّرِيقِ لَيْسَ (٩) قَرِينَةً عَلَى ذَلِكَ أَشَدُّ عَمَى! فإنَّ ذَلِكَ إنَّما يَصْلُحُ قَرِينةً ، عِنْدَ دُخُولُ البَحْدِ لاَ عِنْدَ إِذْرَاكِ الغَرَقِ! عَلَى أَنَّ

<sup>(</sup>١) الآية ١٣٤ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>۲) «الفصوص»: (ص ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «تكررت هكذا». «فرعون مع فرعون»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) «الفصوص»: (ص ٢١١).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «بضربة». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من «الأصل».

<sup>(</sup>V) روي مرفوعاً ولا يصح. انظر «الضعيفة» رقم (١٨٩٨).

<sup>(</sup>A) الآية ٩٠ من سورة يونس.

ولعل الناسخ أو المؤلف أخطأ في الآية فكتبها هكذا: "فلَمَّا أدركَهُ الغَرَقَ»!

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: «أليس». والصواب: «ليس».

قِيَاسَ نَفْسِهِ عَلَى المُؤمِنينَ عِنْدَ الدُّخُولِ - أَيْضاً - مِنَ الجَهْلِ والقِيَاسِ الفَاسِدِ، فإنَّه كَثيراً مَا رَأَى أَنْوَاعَ العَذَابِ مِنَ الطُّوفَانِ ومَا عُطِفَ عَليه: يُصِيبُهُ وطَائِفَتَهُ ولا يُصِيبُ بني إسْرَائِيلَ فَقِيَاسُ نَفْسِهِ عَلَيْهم في هَذِهِ الحَالَةِ مِنْ أَقْبَحِ الجَهْلِ والمُكَابَرَةِ!

ثُمَّ قَالَ (۱): فآمَنَ [بالذي آمَنَتْ به بنو إِسْرَائيلَ] (۲) عَلَى التَّيقُٰنِ بالنَّجَاةِ، فَكَانَ كَمَا تيقَّنَ (۳)، لَكِنْ عَلَى غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي أَرَادَ. فنَجَّاهُ الله تَعَالَى مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ في نَفْسِهِ، ونجَّى بَدَنَهُ كَمَا قَالَ: ﴿ فَالْيُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴾ (١٠).

أَقُولُ: لَقَدْ افْتَرَى على الله الكَذِبَ في زَعْمِهِ أَنَّه نَجَاهُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، حَكَمَ (٥) عليه سُبْحَانَهُ (٢) بِمَا يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. فإنَّ الله تعالى لَمْ يُنْجِ المُنافِقِينَ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ بمُجَرَّدِ قَوْلِهم (آمَنًا) بَلْ قَالَ سُبْحَانه يُنْجِ المُنافِقِينَ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ بمُجَرَّدِ قَوْلِهم (آمَنًا) بَلْ قَالَ سُبْحَانه وتعالى: ﴿إِنَّ المُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّادِ ﴾ (٧) مَعَ اعْتِبَارِ قَوْلِهم في أَخْكَامِ الدُّنيا، حَيْثُ نَجَّاهُم مِنَ القَتْلِ والأَسْرِ وأَدَاءِ الجِزْيَةِ. فَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُهُ في أَخْكَامِ الدُّنيا ولَمْ ينْجُ مِنَ الغَرَقِ! وإنَّما قَالَ لَهُ: بمَنْ لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُهُ في أَخْكَامِ الدُّنيا ولَمْ ينْجُ مِنَ الغَرَقِ! وإنَّما قَالَ لَهُ: ﴿ وَاللّٰهُ مِنْ الغَرَقِ! وإنَّما قَالَ لَهُ: ﴿ وَاللّٰهُ مِنْ الْعَرْقِ! وإنَّما قَالَ لَهُ: ﴿ وَاللّٰهُ مِنْ الغَرْقِ! وإنَّما قَالَ لَهُ: ﴿ وَاللّٰهُ مِنْ الغَرْقِ! وإنَّما قَالَ لَهُ: ﴿ وَاللّٰهُ مِنْ الغَرْقِ! وإنَّما قَالَ لَهُ: وَاللّٰهُ مِنْ الغَرْقِ! وإنَّما قَالَ لَهُ: وَاللّٰهُ مَلْ الْعَرْقِ وَيَمَكُونُ وَيَمَكُو اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ اللّٰهُ عَيْرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَلّٰهُ مَنْ الْعَمْلُ ، ﴿ وَيَمَكُونَ وَيَمَكُو اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكُونَ وَيَمَكُو اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكُونَ وَيَمَكُو اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِونِ وَيَمَكُوانَ وَيَمَكُو اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِونَ وَيَمَكُو اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَنْ الْعَرْبُولَ وَلَالًا مُعْرَاءُ مِنْ الْعَرَاءُ مِنْ الغَمْلُ ، ﴿ وَيَمَكُونُ وَيَمَكُو اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِونَ وَيَمْكُونَ وَيَمَكُو اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الْمَالِمُ وَلَلْهُ وَلَقَالُولَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ وَلَوْلُهُ وَلَاللّٰهُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَالُهُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَلُهُ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمُعْلَى اللّٰهُ الْمُنْ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمُلْمُ اللّٰهُ الْمُ اللّٰهُ الْمُلْمُ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعْلِمُ اللّٰهُ الْمَ

<sup>(</sup>۱) «القصوص»: ص۲۱۲.

<sup>(</sup>Y) هذا كله سقط من «الأصل»! واستدركته من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «يتيقن». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) الآية ٩٢ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «ويحكم». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «بم». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>V) الآية 1٤0 من سورة النساء.

<sup>(</sup>A) الآية ٩٢ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٩) الآية ٣٠ من سورة الأنفال.

فإنَّه قَصَدَ أَنْ يَمْكُرَ كَمَا كَانَ دَيْدَنُهُ في المرَّاتِ الأُوَلِ، فَقَابَلُهُ بِمَكْرِهِ لِما عَلِمَهُ سُبْحَانَهُ مَنَ المَصْلحَةِ.

ومِنْهَا (١) مَا قَالَهُ (٢): لأنَّهُ لَوْ غَابَ بِصُورَتِهِ رُبَّما قَالَ قَوْمُهُ: احْتَجَبَ! فَظَهَرَ في الصُّورَةِ المَعْهُودَةِ مَيِّتاً ليُعْلَمُ أَنَّه هُوَ.

أَقُولُ: يَعْنِي مَنْ بَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ وَلَمْ يَتْبَعْهُ في الدُّخُول، وَهُمُ الأَتْبَاعُ والعَجَزَةُ.

قَالَ<sup>(٣)</sup>: فَقَد عمَّتُهُ عَلَيْهِ كَلِمَةُ النَّجَاةُ حِسَّاً ومَعْنَى. ومَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العَذَابِ الأُخْرَوِيِّ لا يُؤْمِنُ وَلَوْ جَاءَتُهُ (٥) كُلُّ (٦) آيَةٍ حتَّى يَرَوْا العَذَابَ الأَخْرَوِيِّ (٢)، فَخَرَجَ فِرْعَونُ مِنْ هَذَا الطَّنْفِ. أَيْ يَذُوقُوا العَذَابَ الأُخْرَويِّ (٧)، فَخَرَجَ فِرْعَونُ مِنْ هَذَا الصَّنْفِ.

أَقُولُ: هَذِهِ الآيَةُ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى عَدَم إِيمَانِ فِرْعَونَ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمٍ أَنَّ المُرَادَ رُؤْيَةُ العَذَابِ الأُخْرَويِّ لأَنَّ مُوسَى وهَارُونَ علَيْهِما الصَّلَوَاتُ والسَّلامُ دَعَيَا (٨) عَلَى فِرْعَونَ ومَلته (٩) بِقَوْلِهِ (١٠): ﴿وَٱشْدُدْ عَلَى الصَّلَوَاتُ والسَّلامُ دَعَيَا (٨) عَلَى فِرْعَونَ ومَلته (٩) بِقَوْلِهِ (١٠): ﴿وَٱشْدُدْ عَلَى

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «منها». ولعل الأصوب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «قال». ولعل الأصوب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «فعمته». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «ولو جاءت»!

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «بكل»!

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: «الأخراوي». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: «دعي». والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: «ومثله». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۱۰) يروى أن موسى دعا وأمَّنَ هارون، ولعل ذلك سبب جَعْل المؤلف الضمير في (قوله) للمفرد. وليس فيه خبر مرفوع أو موقوف صحيح. وراجع «تفسر الطبري» (ج ۲۱/ص ۱۲۱).

قُلُوبِهِ مِ فَلَا يُوْمِنُواْ حَقَّ يَرُواْ الْعَدَابَ الْأَلِيمَ ﴾ (١). وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لَهُمَا: ﴿ فَقَدْ أَجِيبَت دَعُوتُكُما ﴾ (٢) فإن كانَ المُرَادُ العُذَابِ الأُخْرَوِيَّ، فَقَدْ كَذَّبَ قَوْلَكَ. وَلَيْسَ صَدَقَ أَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ، وإنْ كَانَ المُرَادُ الدُّنيويَّ، فَقَدْ كَذَّبَ قَوْلَكَ. وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقُولَ: المُرَادُ بِهِ في دُعَائِهِمَا: العَذَابُ الدُّنيُويُّ، وفي تِلْكَ الآيةِ الأُخْرَوِيُّ! لأَنَّه تَحَكُّمْ، وقوْلُ بالشَّيءِ بِلاَ دَلِيلٍ! وإنِ ادَّعَيْت أَنَّ ذَلِكَ الأَخْرَوِيُ! لأَنَّه تَحَكُّمْ، وقوْلُ بالشَّيءِ بِلاَ دَلِيلٍ! على أَنَّه يَكُونُ مَصَلَ لَكَ بالكَشْفِ، فَهُو كَذَلِكَ دَعْوَى بِلاَ دَلِيلٍ! على أَنَّه يَكُونُ دُعَاتُهُما عَبَناً لا فَائِدَةَ فيه سِوَى امْتِدَادِ التَّعَبِ والتَّعَنِي عَلَيْهِما (٣)، وتَمادِ دُعَاتُهُما عَبْناً لا فَائِدَةَ فيه سِوَى امْتِدَادِ التَّعَبِ والتَّعَنِي عَلَيْهِما (٣)، وتَمادِ الظُّلْمِ والفَسَادِ عَلَى عِبَادِ اللهُ تَعَالَى. وإنَّما أَرَادَ بالدُّعَاءِ عَلَيْهِم بِعَدَمِ الظَّلْمِ والفَسَادِ عَلَى عِبَادِ اللهُ تَعَالَى. وإنَّما أَرَادَ بالدُّعَاءِ عَلَيْهِم بِعَدَمِ الطَّلْمِ والفَسَادِ عَلَى عِبَادِ اللهُ تَعَالَى، وإنَّما أَرَادَ بالدُّعَاءِ عَلَيْهِم بِعَدَمِ الطَّلْمِ والفَسَادِ عَلَى عِبَادِ اللهُ تَعَالَى، وإنَّما أَرَادَ بالدُّعَاءِ عَلَيْهِم بِعَدَمِ الْمُدْرِثُ اللَّافِع لِمَا الشَّعْفِي بِمَوْتِهِم عَلَى الكُفْرِ، وانْتِقَامِ اللهُ تعالَى مِنْهُم. لَيْسَ لِيَحْصُلَ لَهُما التَّشَفِي بِمَوْتِهِم عَلَى الكُفْرِ، وانْتِقَامِ اللهُ تعالَى مِنْهُم. لَيْسَ لِنَوْلَ الدُّعَاءِ فَائِدَةٌ غَيْرُ ذَلِكَ بإجْمَاعِ المُسْلِمِينَ وَذُوي العُقُولِ الصَّحِيحَةِ!

قَالَ (٥): هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الَّذي وَرَدَ بِهِ القُرآنُ.

أَقُولُ: كَذَبَ وافْتَرَى عَلَى القُرْآنِ، فإنَّه لَمْ يَرِدْ بأَنَّ المُرَادَ مِنَ العَذَابِ الألِيمِ هُوَ الأُخْرَوِيُّ، وَلاَ بأَنَّ فِرْعَونَ خَارِجٌ مِنْ هَذَا الصِّنْفِ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ لِمَنْ تأمَّلَ وأَنْصَفَ!

قَالَ<sup>(٦)</sup>: ثُمَّ إِنَّا نَقُولُ ـ بَعْدَ ذَلِكَ ـ والأَمْرُ فيه إلى الله تعالى لِمَا اسْتَقَرَّ في أَلُوسِ عَامَّةِ الخَلْقِ مِنْ شَقَائِهِ، وَمَا لَهُم نَصُّ في ذَلِكَ يَسْتَنِدُونَ إليه!

<sup>(</sup>١) الآية ٨٨ من سورة يونس.

<sup>(</sup>۲) الآية ۸۹ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٣) تَعَنَى الرَّجُلُ: نَصِبَ. «المعجم الوسيط» (٢/ ٦٣٩).

<sup>(</sup>٤) دخول الألف واللام على (غير) كأنه لا يخفى على المؤلف! فَلَعَلَّهُ وَهِم هَا هُنَا! وراجع «معجم الأخطاء الشائعة» (ص ١٩٠).

<sup>(</sup>a) «الفصوص»: (ص ۲۱۲).

<sup>(</sup>٦) «القصوص»: (ص ٢١٢).

أقُولُ: انظُرْ إلى هَذِه المُكَابَرةِ والمَغْلَطَةِ في قَوْلِهِ: مَا لَهُم نَصَّ مَعَ وُجُودِ آيةِ (١) الدُّعَاءِ، وَظُهُورِ دَلاَلَتِهَا عَلَى خَتْمِهِ بِالشَّقَاءِ. وكَذَلِكَ مَعَ وُجُودِ آيةِ (١) الدُّعَاءِ، وَظُهُورِ دَلاَلَتِهَا عَلَى خَتْمِهِ بِالشَّقَاءِ. وكَذَلِكَ قَـوْلُهُ تَعِالَى: ﴿ فَأَكَذْنَكُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي الْيَمِّ فَي الْيَمِّ فَانظُر كَيْفَ كَانَ عُنِهَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَبَعَلْنَهُمْ أَبِمَةُ بَاتُعُونَ إِلَى النَّكَارِ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهُ الْعَلَيْهُمْ فِي هَلَاهِ اللَّذَيْ الْعَنَاةُ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ هُم الْقَيْكِمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهُ الْعَلَيْمُ فِي هَلَاهِ اللَّهُ الْعَلَامُ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ هُم الْمَقْبُوجِينَ ﴿ اللَّهُ الْعَلَامُ فِي هَلَاهِ اللَّهُ الْعَلَامُ فَي الْمَقَبُوجِينَ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَامُ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ هُم

وإخْرَاجُ فِرْعَونَ مِنْ بَعْضِ الضَّمَائِرِ بَعْدَ دُخُولِهِ فَيمَا قَبْلُ - قَطْعَا - تَحَكُّمٌ بِلاَ دَلِيلَ! وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ وَاحِدٌ عَلَى صِحَّةِ إِيمَانِهِ لِيُطْلَبَ بِذَلِكَ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الأَدِلَّةِ. ﴿ وَمَن يُصَمِّلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (٣). هَذَا مَعَ أَنَّ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الأَدِلَّةِ. ﴿ وَمَن يُصَمِّلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (٣). هَذَا مَعَ أَنَّ سُئَتَهُ (٤) أَنَّه إِذَا قَبِلَ تَوْبَةَ عَبْدٍ لاَ يَذْكُرُ ذَنْبَهُ، وَلاَ يَذُمُّهُ إلاَّ بإِثْبَاعٍ ذِكْرِ تَوْبَتِهِ وَمَدْحِهِ، كَمَا في حَقِّ آدَمَ عَلَيه الصَّلاةُ والسَّلامُ، والسَّحَرَةِ رَضِيَ الله تعالى ذِكْرَهُ عَلَى وَجْهِ الذَّمْ مَا لَمْ يُكَرِّرُ لِغَيْرِهِ مَعَ التَّصْرِيحِ لِئَلاً يَذْهَبَ الوَهُمُ إلى غَيْرِهِ.

وَلَقَدْ كَرَّرَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى ذَمَّ الوَلِيدِ بنِ المُغِيرَةِ وَكَانَ شَدِيدَ الكُفْرِ وَالعِنَادِ. لكِنَّهُ (٥) بالنِّسْبَةِ إلى ذِكْرِ هَذَا اللَّعِينِ أَقَلُ القَلِيلِ مَعَ عَدَمِ التَّصْرِيح باسْمِهِ. فَعُلِمَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَى هَذَا الخَبِيثِ أَشَدُ مِنْ غَضَبِهِ التَّصْرِيح باسْمِهِ. فَعُلِمَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَى هَذَا الخَبِيثِ أَشَدُ مِنْ غَضَبِهِ عَلَى سَائِرِ المَعْنَيَّينَ مِنْ مُتَمَرِّدَةِ الكَفَرةِ. وَسَمَّاهُ عَدُوًا لَهُ ولِرَسُولِهِ، وَوَصَفَه بجَمِيعِ صِفَاتِ الذَّمِّ مِنَ الكُفْرِ والعُلُو والفَسَادِ والإسْرَافِ. وَلَمْ وَوَصَفَه بجَمِيعِ صِفَاتِ الذَّمِّ مِنَ الكُفْرِ والعُلُو والفَسَادِ والإسْرَافِ. وَلَمْ يَذْكُرْ في مَوْضِعِ مَّا عَنْهُ اعْتِذَاراً. وإنَّما ذَكَرَ في هَذِهِ الآيَةِ نِفَاقَهُ يَذْكُرْ في مَوْضِعٍ مَّا عَنْهُ اعْتِذَاراً. وإنَّما ذَكَرَ في هَذِهِ الآيَةِ نِفَاقَهُ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «ياية»! والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٠ ـ ٤٢ من سورة القصص.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٣ من سورة غافر.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «سنة». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل». «لكن». ولعل الصواب ما أثبته.

وخِدَاعَهُ، ورَدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهِ لانْقِضَاءِ زَمَنِ إِمْهَالِهِ (١)، فإنَّهُ سُبْحَانَه وتَعَالَى (يُمْلِي للظَّالِم، فإذا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ) (٢) ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ لَمْ يُفْلِتْهُ ) (٢) ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ لَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ) (٢) ﴿ وَلَكَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللّل

إِنَّ اللَّعِينَ لِشِدَّةِ تَكَبُّرِهِ وَشَكِيمَتِهِ في كُفْرِهِ وعِنَادِهِ لَمْ يُطَاوعْ لِسَانَهُ عِنْدَ غَايَةِ اضْطِرَارِهِ وَلَمْ يُذْعِنْ قَلْبُهُ، أَنْ يَقُولَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ الله فيجْرِي الاسْمُ الكرِيمُ عَلَى لِسَانِهِ ويَخْطِرُهُ بِبَالِهِ، بَلْ قَالَ إِلاَّ الَّذِي آمَنْتَ بِهِ بَنُو إِسْرائِيلَ كَأَنَّهُ مَجْهُولٌ عِنْدَهُ. وإنَّما قَلْدَهُمْ فِيهِ تَقْلِيداً لَلضَّرَرِ مِنْهُ، لَعَلَّهُ يَتَخَلَّصُ مِمَّا هُوَ فِيهِ، كَمَا تَخَلَّصَ مِمَّا قَبْلَهُ مِنَ الطُّوفَانِ وإِخْوَانِهِ!!

قَالَ ابْنُ بَرَّجَان<sup>(٤)</sup> في «تَفْسِيرِهِ»: فَمَعْنَى قَوْلِ الله جَلَّ ذِكْرُهُ عَلَى هَذَا الآن، أَيْ أَعَلَى حَالَتِكَ هَذِهِ لاَ تَحْمِلُ ذِكْرِي، وَلاَ تَفُوهُ باسْمي، ولا يِاسْمِ رَسُولِي، فَجَمَعْتَ هذا إلى مَا عصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ المُفْسِدين؟ أَيْ أَنَّكَ أَضَفْتَ إلى حَالَتِكَ تِلْكَ، هَذَا، كَمَا قَالَ القَائِلُ: أَكُنْداً وَأَنْتَ في الحَدِيدِ!!

فَلَوْ كُنْتَ قَبْلُ عَلَى غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِكَ لاحْتُمِلَ ذَلِكَ مِنْكَ

(١) في «الأصل»: «من إمهاله».

 <sup>(</sup>۲) حدیث صحیح: رواه البخاری فی "صحیحه" (٤٦٨٦)، ومسلم أیضاً (۲۵۸۳).
 من حدیث أبي موسى رضي الله عنه ولفظه: "إنَّ الله يمْهِلُ الظالم...".

 <sup>(</sup>٣) الآية ١٠٢ من سورة هود. وقَدْ قَرَأَهَا صلى الله عليه وآله وسلم بعد قوله الآنف فهي من الحديث السابق فتنبه!

<sup>(</sup>٤) صوفي اسمه: عبد السّلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي. من مشاهير الصالحين على انحرافِ في تفسيره للحروف، وهو مما عابوه عليه. توفي سنة ٣٣٦ هجرية. وانظر «لسان الميزان» (١٣/٤ ـ ١٤). و«الأعلام» (ج٤/ص ١٢٩). وتفسيره هو «تفسير القرآن» لا يزال مخطوطاً.

وخَرَجَتْ كَلِمَتُكَ هَذِهِ عَلَى مَعْهُودِ إِيمَانِكَ وَصَحِيحِ وُدِّكَ. ثُمَّ يَقُولُ الله جَلَّ مِنْ قَائِلِ ﴿ فَٱلْمِوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ ﴾: لَوْ كَانَتْ شَهَادَتُهُ تِلْكَ في وَقْتِها عَلَى حَقِيقَةِ المحبّةِ (١) وحُسْنِ النَّيَّةِ وَصَحِيحِ التَّوْبَةِ مِنْ قَرَارِ نَفْسِهِ لأَنْجَاهُ هُوَ وأَتبَاعَهُ مِنْ عَذَابِهِ. وَلَمَّا كَانَتْ في غَيْرِ وَقْتِها وعَلَى عِلاَّتِها نَجَّاهُ بِبَدَنِهِ فَقَطْ ليَجْعَلَهُ لَمَنْ خَلْفَهُ آيَةً عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ بهذه الكَلِمَةِ المُبَارَكَةِ عِنْدَهُ في غَايَةِ القَبُولِ.

فَانْظُرْ إليها لَمَّا كَانَتْ شَهَادَتُه مَيْتَةً نجَّاهُ الله تَعَالَى بِهَا مَيْتَا<sup>(٢)</sup>! ولَوْ كَانَتْ حَيَّةً لنجَّاهُ بِهَا حَيَّاً انْتَهى.

ثُمَّ نَقُولُ نَحْنُ: قَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله تَعَالَى عَلَيه وسَلَّم: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» (٤) فَجَعَلَ الله تعالَى مَنْ أَحَبَّ فَجَعَلَ الله تعالَى مَنْ أَحَبَّ فِرْعَونَ مَعَهُ في دَارِ خُلُودِهِ وبَاعَدَ بَيْنَنَا وبَيْنَهُم، وحَشَرَنَا مَعَ مَنْ نُحِبُ، إِنَّهُ وَلِيَّ ذَلِكَ والقَادِرُ عَلَيْهِ والمُطَّلِعُ عَلَى النَّيَّاتِ والطَّوِيَاتِ.

ثُمَّ إِنَّ هَذَا الزِّنْدِيقَ مَا اكْتَفَى بِدَعْوَى مَوْتِ فِرْعَونَ على الإيمَانِ حَتَّى قَالَ (٥): وأَمَّا اللهُ فَلَهُم حُكْمٌ آخَرُ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُهُ. ثُمَّ لِتعْلَمْ أَنَّه مَا يَقْبضُ الله تعالى أحَداً إِلاَّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، أَيْ مُصَدُّقٌ بِمَا جَاءَتْ بِهِ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «المقة». ولعل الصواب ما أثبته!

<sup>(</sup>٢) هناك حديث صحيح لم أر المؤلف أو مَنْ نَقَلَ عنه المؤلف ذكره يدل قطعاً على عدم إيمان فِرعون وهو: "قال لي جبريل: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدشه في فم فِرعون مخافة أن تدركه الرحمةُ": وهو مخرَّجٌ في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" برقم (٢٠١٥).

 <sup>(</sup>٣) حديث صحيح: رواه البخاري في "صحيحه" (٣٦٨٨، ٣٦٨٨، ٦١٧١، ٦١٧١،
 (٣)، ومسلم في "صحيحه" (٢٦٣٩) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
 وقد توسع في تخريجه الأرناؤوط في "الإحسان" برقم (٨).

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح: وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) «القصوص»: (ص ٢١٢).

الأَخْبَارُ الإلْهِيَةُ [لأنَّهُ يُعايِنُ مَا أَخْبَرَ بِهِ الأَنْبِياءُ عَلَيْهِم السَّلامُ مِنَ الوَعْدِ والوَعِيدِ] (١) \_ وأَعْنِي مِنَ المُحْتَضِرينَ \_ ولِهَذَا يُكْرَهُ مَوْتُ الفُجَاءَةِ وَقَتْل الغَفْلَةِ. فأمَّا مَوْتُ الفُجَاءَةِ: فَحَدُّهُ أَنْ يَخْرُجَ [النَّفَسُ] (٢) الدَّاخِلُ، وَلاَ يَذْخُلَ النَّفَسُ الخارِجُ.

فَهَذَا مَوْتُ الفُجَاءَةِ. وَهَذَا غَيْرُ المُحْتَضَرِ. وَكَذَلِكَ قَتْلُ الغَفْلَةِ بِضَوْبِ عُنْقِهِ مِنْ (٣) وَرَائِهِ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ: فَيُقْبَضُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ إيمَانِ وَكُفْرِ.

أَقُولُ: أَوَّلاً إِنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى تُنَاقُضُ قَوْلَهُ: إِنَّ مَنْ حَقَّتْ عليه كَلِمَةُ العَذَابِ الأُخْرَوِيِّ لا يُؤْمِنُ حتَّى يَرَى العَذَابَ الأُخْرَوِيَّ!

وثانياً: حَدُّهُ مَوْتَ الفُجَاءَةِ بِمَا يَخْرُجُ فيه النَّفَسُ الدَّاخِلُ وَلاَ يَذُخُلُ الخَارِجُ غَيْرُ صَحيحِ، لأنَّ كُلَّ مَوْتِ الفُجَاءَةِ فَهُوَ هَكَذَا.

وَلاَ يُمْكِنُ مَوْتٌ يَدْخُلُ فيه النَّفْسُ الخَارِجُ، وَلاَ يَخْرُجُ الدَّاخِلُ! وثَالثاً: إِنَّ مَا قَالَهُ مِنْ مَوْتِ الفُجَاءَةِ وقَتْلِ الغَفْلَةِ في غَايَةِ القِلَّةِ، فَكَيْفَ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾(٤)؟

وَكُوْنُ بَعْثِ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ: تُسْعُمَائَةً وتِسْعَةً وتِسْعَينَ عَلَى مَا جَاءَ في الحَديثِ الصَّحيح<sup>(٥)</sup>؟

<sup>(</sup>١) هذا كله ساقطٌ من «الفصوص»!!

<sup>(</sup>۲) الزيادة من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «ومِنْ».

<sup>(</sup>٤) الزَّية ١١٩ من سورة هود، والآية ١٣ من سورة السجدة.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح: رواه البخاري في «صحيحه» (٣٣٤٨، ٢٧٤١، ٢٥٣٠، ٢٥٣٠)، ومسلم في «صحيحه» (٢٢٢) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ورواه مسلم أيضاً برقم (٢٩٤٠) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

ورَابِعاً: لأيِّ شَيْءٍ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وتَكَلَّفَ التَّكُّلَفاتِ في دَعْوَى إيمَانِ فِرْعَونَ، مَعَ أَنَّه لَمْ يَمُتْ فَجْأَةً، ولا قُتِلَ غَفْلَةً!؟ فَكَانَ يَكْفِيهِ دُخُولُهُ في هذه الكُلِّيَةِ.

وبِالجُمْلَةِ لمَّا لَزِمَ قَضِية: (خالِفْ تُعْرَفْ) في أُمُورِهِ أَتى بِالطَّامَّاتِ، واللهِ تعالى بالطَّامَّاتِ، واللهِ تعالى أَعْلَمُ بِحَالِهِ وصِدْقِهِ وَمِحَالِهِ!

قَالَ<sup>(۱)</sup>: ولِذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ [الصَّلاَةُ] (۲) والسَّلامُ: «يُحْشَرُ (۳) عَلَى مَا مَاتَ (٤) عَلَيْهِ، والمُحْتَضَرُ مَا مَاتَ (٤) عَلَيْهِ، والمُحْتَضَرُ مَا يَكُونُ إلاَّ صَاحِبَ شُهُودٍ، فَهُوَ صَاحِبُ إِيمَانِ بِمَا ثَمَّةً (٢). فَلاَ يُقْبَضُ إلاَّ مَا [عَلَى] (٢) كَانَ عَلَيْهِ، لأَنَّ (كان) حَرْفٌ وُجُوديٌ لا يَنْجَرُ مَعَهُ الزَّمَانُ إلاَّ بِقَرَائِنِ الأَحْوَالِ. فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الكَافِرِ المُحْتَضَرِ في المَوْتِ، وبَيْنَ الكَافِرِ المُحْتَضَرِ أَنْ عَلَقَةً أَو المَيْتِ فَجْأَةً كَمَا قُلْنَا في حَدِّ المُحْتَوْرِ، أَنْ أَلْمُونَ الكَافِرِ الْمُحْتَضَرِ أَنْ أَلْمَانُ أَنْ أَلْمَانُ أَنْ أَلُولُ أَلْمَانُ أَلَّالُولِ عَلْمُ أَوْ الْمَيْتِ فَحْاقَ كُمَا قُلْنَا في حَدْ

أْقُولُ: قَوْلُهُ: لأنَّ (كَانَ) حَرْفٌ وُجُودِيٌّ، أَيْ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى

<sup>(</sup>۱) «القصوص»: (ص ۲۱۲).

<sup>(</sup>Y) الزيادة من «الأصل».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «ويحشر»!

<sup>(</sup>٤) في «الفصوص»: «على ما عليه مات».

<sup>(</sup>٥) صح بلفظ: «يبعث»، كما رواه البخاري في «صحيحه» (٢١١٨)، ومسلم أيضاً (٢٨٨٤) من حديث عائشة رضي الله عنها. ولفظ البخاري: «يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يُخسفُ بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله! كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منم؟

قال: يخسفُ بأولهم وآخرهم، ثم يُبعثون على نياتهم».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «بما ثمّ».(٧) الزيادة من «الفصوص».

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: «الفجأة».

مُطْلِقَ الوُجُودِ، وَلاَ تَدُلُّ عَلَى اسْتَصْحَابِ صِفَةٍ إلاَّ بِقَرِينَةٍ حَالِيَّةٍ، فإذا قِيلَ: كَانَ زَيْدٌ غَنِيًّا، يُفْهَمُ أَنَّه الآن فقيرٌ (١).

وإذا قِيلَ: كَانَ شَابّاً قَوِيّاً: أَنَّهُ الآنَ شَيْخٌ ضَعِيفٌ. وأَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى اسْتِصْحَابِ الصِّفَةِ، كَمَا في صِفَاتِ الله تعالى، فلا يُفْهَمُ الانْقِطَاعُ، كَمَا في ﴿وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾(٢) ونحوه.

قَالَ<sup>(٣)</sup>: وأمّا حِكْمَةُ التُجلِّي في صُورَةِ النَّارِ، فلأَنَّها كَانتْ بُغْيَةَ مُوسَى [عليه السّلام]<sup>(3)</sup>. فَتَجلَّى لَهُ في مَطْلُوبِهِ ليُقْبِلَ عَلَيْه وَلاَ يُعْرِضَ عَنهُ. فإنَّهُ لَوْ تَجلَّى في غَيْرِ صُورَةِ مَطْلُوبِهِ أَعْرَضَ لاجْتِمَاع هَمُهِ<sup>(٥)</sup> عَلَى مَطْلُوبٍ خَاصٍّ. وَلَوْ أَعْرَضَ لَعَادَ عَمَلُهُ عَلَيْهِ وأَعْرَضَ<sup>(٦)</sup> عَنْهُ الحَقُّ، وَهُوَ مُصْطَفَى مُقَرَّبٌ. فَمِنْ قُرْبِهِ أَنَّه تَجَلَّى لَهُ في مَطْلُوبِهِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ<sup>(٧)</sup>:

كَنَارِ مُوسَى رَآهَا عَيْنَ حَاجَتِهِ

وَهُو الإله وَلَكِن لَيْسَ يَدْرِيهِ

[قُلْتُ:](٨) هَذَا مِنْ جُمْلَةِ القَاعِدَةِ المَعْلُومَةِ. والله تَعَالَى الهَادِي.

<sup>(</sup>١) تكرَّرت هذه العبارة بأكملها في «الأصل»!

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧ من سورة النساء، وكذا الآية ٩٢ و ١٠٤ و ١١١ و ١٧٠ من نفس السورة. والآية ٤ من سورة الفتح.

<sup>(</sup>۳) «الفصوص»: (ص ۲۱۲ ـ ۲۱۳).

<sup>(</sup>٤) الزيادة من «الأصل».

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «صحة»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «فأعرض».

<sup>(</sup>٧) النّاسخ (لا يعلم) أن الكلام الآتي بعد قول ابن عربي (لا يعلم) إنما هو شعر لا نَثْرٌ، فجعله كلاماً متداخلاً في بعضه وزاد عند موسى قوله (عليه السلام) مما يؤكّد أنه لا يعلم كونه شعراً للزنديق!

<sup>(</sup>A) الزيادة منى.

ثُمَّ نَقُولُ لِهَذَا الضَّالُ: إِنْ كَانَتْ قَاعِدَتُكَ هَذِهِ لَهَا تَحَقُّقُ في نَفْسِ الأَمْرِ كَمَا تَزْعُمُونَ، فَكَيْفَ لاَ يَدْرِيها مِثْلُ مُوسَى عَلَيْه السَّلامُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمُ دَرَيْتُمُوها؟!

قَالَ (۱) في الكَلِمَةِ الخَالِديَّة: فَكَانَ غَرَضُ خَالِدَ [صلى الله عليه وسلَّم] (۲) إيمَانَ العَالَم كُلُهِ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، ليَكُونَ رَحْمَةً للجميع. فإنَّهُ تَشَرَّفَ (۳) بِقُرْبِ نُبُوَّتِهِ مِنْ نُبُوَّةٍ مُحَمَّدٍ صلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وسلَّم!

أَقُولُ: اخْتُلِفَ في نُبُوتِهِ والصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَبِيُ (1) لِمَا في «صَحيحِ مُسْلِم» (٥) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أَنَّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّم: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعيسَى بنِ رَسُولُ الله صلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّم: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعيسَى بنِ مَرْيَم، في الأُولَى والآخِرَةِ، الأنبياءُ إِخْوَةٌ مِنْ عِلاَّتٍ (٦) أُمَّهَاتُهُم شَتَّى. وَدِينُهُم وَاحِدٌ فَلَيْسَ بَيْنَا (٧) نَبِيً انتهى.

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۲۱۳).

<sup>(</sup>Y) الزيادة من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «أشرق». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) هو كذلك، فإن حديثه لا يصح! ولفظه: «ذاكَ نَبِيٌّ ضَيَّعَهُ قومه. يعني: خالدُ بن سنان».

فقد رواه الحاكم (٥٩٨/٢ ـ ٥٩٩) مرسلاً مع ضعف سنده. وله طريق أخرى مرسلة وموصولة، لكنهما لا تفيدان في رفع درجة الحديث، ولهذا ضعفه ابن كثير، وتبعه الألباني في «الضعيفة» (٢٨١). فإذا انضاف إلى ضعف سنده نكارة متنه لمخالفته للحديث الصحيح الآتي، جزمنا يقيناً بكونه ليس من كلام النبوة!!

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٢٣٦٥) رقم (١٤٥).

<sup>(</sup>٦) يعني إخوة لأبِ واحد من أمهاتِ شتى. يعني: أصل إيمانهم واحد، وشرائعهم مختلفة.

وقد وقع في «الأصل»: "مِنْ عَلاَمات،!!

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: «وليس بينا». والتصويب من «صحيح مسلم».

قَالَ<sup>(۱)</sup> في الكَلِمَةُ المحمَّديَّة، قَالَ في [بَابِ]<sup>(۱)</sup> المَحَبَّةِ الَّتي هِيَ أَصْلُ الوُجُودِ: (حُبِّبَ إليَّ مِنْ دُنْيَاكُم ثَلاَثٌ)<sup>(۱)</sup> إلخ.

أَقُولُ: لَيْسَ لَفْظُ «الثلاث» في الرُّوايَاتِ الصَّحِيحَة، بَلْ وَلاَ في شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الحديث (عَلَى اللهُ قَدَّمْنَا أَنَّ قَوْلَهُ: (من عَرفَ نَفْسَهُ، فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ) لَيْسَ بحديثٍ وَلَمْ يَصِحَّ لَهُ طَرِيقٌ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وسلَّم.

ثُمَّ تَمَادَى عَلَى مَا أَسَّسَ مِنْ قَوَاعِدِهِ البَاطِلَةِ إلى أَنْ قَالَ (٥): فَبَطَنَ نَفَسُ الْحَقِّ فِيمَا كَانَ بِه الإنسانُ إنْسَاناً. ثُمَّ اشْتَقَّ لَهُ شَخْصاً عَلى صُورَتِهِ سَمَّاهُ امْرأَةً، فَظَهَرَتْ بِصُورَتِهِ، فَحَنَّ إلَيْها حَنِينَ الشَّيْءِ إلى نَفْسِهِ، وحَنَّتْ إلَيْهِ حَنِينَ الشَّيْءِ إلى وَطَنِهِ. فَحُبَّبَتْ (٢) إلَيْهِ النِسَاءُ،

<sup>=</sup> تنبيه: عزا المؤلف هذا الحديث لمسلم، وهو في «صحيح البخاري» (٣٤٤٣) بنفس اللفظ تقريباً. ورواه بلفظ مختصر برقم (٣٤٤٢).

<sup>(</sup>۱) «الفصوص»: (ص ۲۱٤).

<sup>(</sup>۲) الزيادة من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح دون قوله: «ثلاث»، فقد رواه أحمد (٣/ ١٢٨، ١٩٩، ٢٨٥)، والنسائي في «الصغرى» (١١/ ٦١، ٦١ - ٢٢)، وفي «الكبرى» (ج ٥/ ص ٢٨٠) والنسائي في «المستدرك» (١٦٠/٢) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، ولحذا رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» رقم (٧٤٧)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ٣٩٨)، وابن عدي في «الكامل» (ج ٣/ ص ١١٥١)، والبغوي في «الأنوار في شمائل النبي المختار» رقم (١٠٦١) كلهم من طريق سلام أبي المنذر عن ثابت البناني، عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً به. وهذا إسناد حسن مِنْ أجل سلام أبي المنذر فإنه صدوق كما جزم الذهبي في «الكاشف» (٢٢٠٧). وله طريق أخرى عند النسائي، وكذا رواه مؤمل بن إهاب ـ كما في «المقاصد الحسنة». (٣٨٠) ـ بإسناد جيد فصح الحديث.

<sup>(</sup>٤) وجزم بذلك حفاظ الحديث كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (٣٨٠).

<sup>(</sup>o) «الفصوص»: (ص ۲۱٦).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «فحبب». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

فإنَّ الله تَعَالَى أَحَبَّ مَنْ خَلَقَهُ عَلَى صُورَتِهِ وأَسْجَدَ لَهُ مَلاَئِكَتَهُ النُّورِيِّينَ إِلَخ.

أَقُولُ: لَيْسَ للحَقِّ صُورَةٌ مَخْصُوصَةٌ (١) عَلَى زَعْمِكِ، فَكَيْفَ خَلَقَهُ عَلَى صُورَتِهِ؟ وَمَا وَجْهُ تَخْصِيصِهِ؟! مَعَ أَنَّ فِي زَعْمِكَ البَاطِلِ أَنَّ جَمِيعَ المَوْجُودَاتِ صُورٌ فَمَا أَكْثَرَ تَنَاقُضَكَ وَمَا أَشَدَّهُ وأَقْبَحَهُ! وكذَا قَوْلُهُ حَيْثُ المَوْجُودَاتِ صُورٌ فَمَا أَكْثَرَ تَنَاقُضَكَ وَمَا أَشَدَّهُ وأَقْبَحَهُ! وكذَا قَوْلُهُ حَيْثُ قَالَ (٢): والصُّورَةُ أَعْظُمُ مُنَاسَبَةٍ وأَجَلُّهَا وأَكْمَلُهَا: فإنَّها زَوْجٌ، أَيْ قَالَ (٢) شَفَعَتْ وُجُودَ الحَقِّ، كَمَا كَانَتِ المَرْأَةُ شَفَعَتْ بوُجُودِهَا الرَّجُلَ (٣) فَصَيَّرَتُهُ زَوْجَا (٤)!

أَقُولُ: أَلَمْ يَكُنْ وُجُودُ الْحَقِّ قَدْ شَفَعَهُ وُجُودُ شَيْءٍ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الْمَلاَثِكَةِ والْعَرْشِ والْكُرْسِيِّ والسَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وغَيْرِ ذَلِكَ؟! لاَ يُقَالُ: أَرَادَ الصُّورَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ صُورَةً، لأَنَّا نَقُولُ: فَلاَ وَجْهَ لِتَخْصِيصِهِ بالإنسَانِ. وَلاَ يُقَالُ: الأَشْيَاءُ المَذْكُورَةُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا عَلَى صُورَةِ الرَّحلنِ إلاَّ الإنسانُ، لأَنَّا نَقُولُ: مَعْنَى هَذَا لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا عَلَى صُورَةِ الرَّحلنِ إلاَّ الإنسانُ، لأَنَّا نَقُولُ: مَعْنَى هَذَا عَلَى زَعْمِكَ: أَنَّ أَوَّلَ ظُهُورِ الْحَقِّ مِنَ الْعَمَاءِ ظُهُورُهُ في صُورَةِ عَلَى وَورَةِ الْحَقِّ مِنَ الْعَمَاءِ ظُهُورُهُ في صُورَةِ عَلَى وَورَةِ الْحَقِّ مِنَ الْعَمَاءِ ظُهُورُهُ في صُورَةِ عَلَى وَالْعَرْقُ مِنَ الْعَمَاءِ ظُهُورُهُ في صُورَةِ الْعَرَاةِ الْعَمَاءِ طُهُورُهُ في صُورَةِ الْعَمَاءِ طُهُورُهُ في صُورَةِ الْعَمَاءِ طُهُورُهُ في صُورَةِ الْعَمَاءِ طُهُورُهُ في صُورَةِ الْعَرَاءُ في صُورَةِ الْعَمَاءِ طُهُورُهُ في صُورَةِ الْعَرَاقُ مِنَ الْعَمَاءِ طُهُورُهُ في صُورَةِ الْعَرَاقُ مِنْ الْعَمَاءِ طُهُورُهُ في صُورَةِ الْعَمَاءِ طُهُورِ الْعَمَاءِ طُهُورُهُ في صُورَةِ الْعَمَاءِ طُورُهُ في صُورَةِ الْعَمَاءِ طُهُورُهُ في صُورَةِ الْعَمَاءِ طُهُورُهُ في صُورَةِ الْعَمَاءِ طُهُورُهُ في صُورَةِ الْعَمَاءِ طُهُورِهُ في صُورَةٍ الْعَمَاءِ طُهُورُهُ في صُورَةِ الْعَمَاءِ طُهُورُهُ في صُورَةٍ الْعَمَاءِ طُهُورُهُ في صُورَةً الْعَمَاءِ طُورُهُ في صُورَةً الْعَمَاءِ طُهُورُهُ في صُورَةً الْعَمَاءِ طُورُهُ في صُورَةً الْعَالَاءُ الْعُمَاءِ طُهُورُهُ في صُورَةً الْعَمَاءِ طُورُهُ في صُورَةً الْعَمْرِةُ الْعَمَاءِ طُهُورُهُ في صُورَةً الْعَمَاءِ عُلْهُ وَلُولُونُ الْعَمَاءِ طُهُورُهُ في صُورَةً الْعُورُهُ الْعَلَاقُولُ الْعَمَاءِ عُلْهُورُهُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعِلْمُ الْعَلَاقُ الْعُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَاقِلُولُ الْعَلَاقُولُ الْعُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُونُ الْعُولُ الْعَلَاقُولُ الْعُولُ الْعَلَاقُولُ الْعُولُ الْعَلَاقُ الْعُو

<sup>(</sup>۱) بَلْ لله صورة على ما يليق بجلاله تعالى، من غير تمثيل ولا تكييف ولا تغطِيلٍ ولا تحريفٍ. وهذه الصفة ثابتة في الحديث الصحيح: «رأيت ربي في أحسن صورة...». وانظر: «أقاويل الثقات» (ص ١٦٦ ـ ١٦٨).

وراجع تخريج الحديث في (ص ١٦٥) من الكتاب الآنف. وقد كنتُ حققتُ الحديث وبينت درجته في تخريجي وتحقيقي لكتاب: «الفتاوى الحديثية» للحافظ السخاوي (ص ٣٥٦) رقم (٩٣). وانظر كذلك «فتاوى العقيدة» للشيخ ابن عثيمين (١/٩٥١ ـ ١٦٦). وأيضاً «فتاوى شيخ الإسلام» (٣/ ٣٨٧). و«السلسلة الضعيفة» رقم (١١٧٦).

<sup>(</sup>٢) «الفصوص»: (ص ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «ووجود الرجل». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «زوجها». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «لصورة». والصواب ما أثبته.

الإنْسَانِ، ثُمَّ ظَهَرَ في الصُّورِ الأُخرِ(١)، ثُمَّ ظَهَرَ بصُورَةِ الإنْسَانِ في آدَمَ، فأَظْهَرَهُ(٢) عَلَى صُورَتِهِ الَّتي كَانَ أَوَّلَ ظُهُورِهِ فيها. فَمُحَصِّلُ هَذَا أَنَّهُ ظَهَرَ بالصُّورَةِ المَذْكُورَةِ مَرَّتَيْنِ، فَشَفْعَتِ الثَّانِيةُ الأُولَى. فَحَقُّ العِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ: شَفَعَتْ صُورَةَ الحَقِّ، لاَ وُجُودَ الحَقِّ! وإلاَّ لاَ يَصِحُّ التَّشْبِيهُ بالمَرْأةِ، فإنَّها شَفَعَتْ بوُجُودِهَا الرَّجُلَ!

وأَنْ لاَ يَصِحَّ، قَوْلُهُ: فَصَيَّرْتُه زَوْجاً، لأَنَّهُ كَانَ زَوْجاً قَبْلَ وُجُودِ الْمَرْأَةِ بِشُفْعَةِ الْحَقِّ. فَوُجِدَتِ الزَّوْجِيَّةُ لاَ بوُجُودِ الْمَرْأَةِ، بَلْ حَصَلَ بوُجُودِهَا الفَرْدِيَّةُ. فإنْ قِيْلَ: المُرَادُ بخَلْقِهِ عَلَى صُورَةٍ خَلْقُهُ عَلَى صُورَةِ الْعَالَمِ!! الْعَالَمِ اللَّذِي هُو صُورَةُ الْحَقِّ، لأَنَّ الإِنْسَانَ مُسْتَجِمْعٌ لِمَا في الْعَالَمِ!! قُلْنَا: وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَيْضَا لَ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّكَلُّفِ والتَّجمُّدِ لَيرِدُ قُولُنَا: خَصَلَ بوُجُودِهَا الفَرْدِيَّةُ.

كَمَا قَالَ<sup>(٣)</sup>: فَظَهَرَتِ الثَّلاَثَةُ: حَقَّ وَرَجُلٌ وامْرَأَةُ<sup>(٤)</sup>.

إلى أَنْ قَالَ<sup>(٥)</sup> في هَذَيَانِهِ: فإذَا شَاهَدَ الرَّجُلُ الْحَقَّ في الْمَرْأَةِ كَانَ شُهُوداً في مُنْفَعِلٍ<sup>(٢)</sup>، وإذا شَاهَدَهُ في نَفْسِهِ - مِنْ حَيْثُ ظُهُورُ الْمَرْأَةِ عَنْهُ - شَاهَدَهُ في فَاعِلٍ، وإذا شَاهَدَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتَحْضَارِ صُورَةِ<sup>(٧)</sup> مَا تَكُونَ <sup>(٨)</sup> عَنْهُ (<sup>٨)</sup> كَانَ شُهُودُهُ في مُنْفَعِلٍ عَنِ الْحَقِّ بِلاَ وَاسِطَةٍ. فَشُهُودُهُ تَكُونَ <sup>(٨)</sup> عَنْهُ (<sup>٨)</sup> عَنْهُ (<sup>٨</sup> عَنْهُ (<sup>٨)</sup> عَنْهُ (<sup>٨</sup> عَنْهُ (<sup>٨)</sup> عَنْهُ (<sup>٨)</sup> عَنْهُ (<sup>٨)</sup> عَنْهُ (<sup>٨</sup> عَنْهُ (<sup>٨)</sup> عَنْهُ (<sup>٨</sup> عِنْهُ (<sup>٨</sup> عَنْهُ (<sup>٨</sup> ع

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «الصورة الآخر»! ولعله ما أثبته صواب!

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «فأظهر». ولعِل إثبات الهاء في آخره هو الصواب!

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «ومرأة»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>a) «القصوص»: (ص ۲۱۷).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «في منفصل»!! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: «من». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: «يكون». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: «عينه»! والتصويب من «الفصوص».

للَحَقِّ في المَرْأَةِ أَتَّمُ وأَكْمَلُ، لأَنَّه يُشَاهِدُ الْحَقِّ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَاعِلْ مُنْفَعِلٌ (١) ومِنْ نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُنْفَعِلٌ (١) [خَاصَةً] (١). فَلِهَذَا أَحَبَّ صلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسلَّم النِّسَاءَ لِكَمَالِ شُهُودِ الْحَقُّ فِيهِنَّ إلى آخر مَا هَبِلَ (١).

أَقُولُ، أَوَّلاً: ظُهُورُ المَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ لا يَقْتَضِي صَيْرُورَتَهُ فَاعِلاً، إذْ لاَ فِعْلَ لَهُ أَصْلاً، إذِ العِلَّةُ المَادِيَّةُ غَيْرُ الفَاعِليَّةِ!

ثانِياً: أَنَّه إِذَا كَانَ في جَمَاعَةٍ مُشَاهِداً للحَقِّ مِنْ حَيْثَيَّةٍ أَوْ حَيْثَيَّتَيْنِ، فَكَيْفَ يَصِحُ قَوْلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ (٥): فإنَّ الحَقَّ غَيُورٌ عَلَى عَبْدِهِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ يَلْتَذُ بِغَيْرِهِ، فَطَهَّرَهُ بِالغُسْل!!

وثَالِثَاً: أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ: إِنَّ شُهُودَ الْحَقِّ في فَاعِلِ مُنْفَعِلِ أَتَّمُ وَأَكْمَلُ، لَمَا اخْتَصَّ ذَلِكَ بِالمُلْكِ وَلاَ بِالشُّرُوطِ المُقِيِّدَةِ في الشَّرْعِ، بَلْ كَانَ شُهُودُهُ ذَلِكَ في بِنْتِهِ وابْنِهِ أَظْهَرُ، إِذْ لَهُ فِعْلٌ في وُجُودِهِمَا! ولِهَذَا كَانَ شُهُودُهُ ذَلِكَ في بِنْتِهِ وابْنِهِ أَظْهَرُ، إِذْ لَهُ فِعْلٌ في وُجُودِهِمَا! ولِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ عِزُ الدِّينِ (٦) بنُ عَبْدِ السَّلامِ عَنْ هَذَا المَصُ (٧): أَنَّهُ لا يُحَرِّمُ فَوْرِجاً! وكَذَا ذَكَرُوا عَنِ العَفِيفِ التَّلِمْسَانِيِّ، لأَنَّهُ لَمَّا قُرِيءَ عَلَيْهِ فَرْجاً!

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «منفصل»! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «في منفصل»!! والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) الزيادة من «الفصوص».

<sup>(3)</sup> في «الأصل»: «هبَّل»! والصواب بالتخفيف، وهو فَقْدُ العقل. «المعجم الوسيط» (Y/4).

<sup>(</sup>a) «الفصوص»: (ص ۲۱۷).

<sup>(</sup>٦) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء: فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد. من كتبه النفيسة: "قواعد الأحكام في إصلاح الأنام". توفي رحمه الله تعالى سنة ٦٦٠ هجرية.

وانظر: «الأعلام» (٤/ ١٤٤ ـ ١٤٥).

<sup>(</sup>٧) كذا في «الأصل». ولعلها اختصار من «المَصَّان». وهو الذي يُشْتَمُ ويُعَيِّرُ برَضْعِ الغنم من أُخْلافِها بفِيهه!! «لسان العرب» (ج ٧/ص ٩٠ ـ ٩١).

"الفُصُوصُ" قِيلَ لَهُ: كَلاَمُكَ يُخَالِفُ القُرْآنَ؟ فَقَالَ: [القُرْآنُ](١) كُلُهُ شِرْكُ! والتَّوْجِيدُ في كَلاَمِنَا، فَقِيلَ: فَلِمَ تُحِلُونَ الزَّوْجَةَ وتُحَرِّمُونَ الأُخْتَ؟ خَرَّمَهَا هَؤُلاَءِ المَحْجُوبُونَ، فَقُلْنَا لَهُمْ: هِيَ حَرَامٌ عَلَيْكُم!

وَرَابِعاً: أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ، لأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ التَّعلُقَاتِ الإلْهِيَّةِ. وَكَذَا هَبِلَ<sup>(۲)</sup> وأَتَى بأَشْيَاءَ سَاقَهَا مَسَاقَ المَعارِفِ والحَقَائِقِ وبَنَاهَا عَلَى قَوَاعِدِهِ الفَاسِدَةِ. والمَبْنِيُ عَلَى الفَاسِدةِ. والمَبْنِيُ عَلَى الفَاسِدةِ فَاسِدٌ، مِنْ جُمْلَتِهَا ذِكْرُ لَفْظِ (الثَّلاَث) في الحَدِيثِ بَنَى عَلَيْهِ الْفَاسِدِ فَاسِدٌ، مِنْ جُمْلَتِهَا ذِكْرُ لَفْظِ (الثَّلاَث) في الحَدِيثِ بَنَى عَلَيْهِ أَشْيَاءَ: مِثْلَ قَوْلِهِ (٣): إنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ غَلَّبَ في هَذَا الخَبرِ عَلَيْهِ التَّالْنِيثَ عَلَى التَّذِيرِ، فَقَالَ: (ثلاث) وَلَمْ يَقُلْ (ثلاثة) إلى آخِرِ مَا ذَكَرَ! وَقَدْ قَدْمَنَا أَنَّ لَفْظَ (الثلاث) لَمْ يُوجَدُ في شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الحَدِيثِ (٤).

ثُمَّ شَرَحَ أَلْفَاظَ الحَدِيثِ إلى ذِكْرِ الصَّلاةِ، فَعَادَ فيها إلى قَاعِدَتِهِ الخَبِيثَةِ حَيْثُ قَالَ<sup>(٥)</sup>: ثُمَّ إِنَّ مُسَمَّى الصَّلاةِ لَهُ قِسْمَةٌ أُخْرَى، فإنَّه تَعَالى أَمَرَنا أَنْ نُصِلِّي لَهُ<sup>(٦)</sup>، وأَخْبَرَنَا أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْنَا! فالصَّلاَةُ مِنَّا ومِنْهُ! فإذا كَانَ هُوَ المُصَلِّي، فإنَّما يُصَلِّي باسْمِهِ الآخِرِ، فَيَتَأَخَّرُ عَنْ وُجُودِ العَبْدِ:

<sup>(</sup>۱) ساقط من «الأصل». واستدركته من «الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية. (ج٢/ص ٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «هبَّل». وعلق عليه الناسخ أو غيره فقال: هبَّل واهْتَبَلَ: كذَبَ كثيراً. (قاموس)! قلتُ: رجعتُ إلى «القاموس المحيط» (ص ١٣٨٢). فلم أجِدُ هبَّل بمعنى كذب كثيراً، وإنما ذكر هناك: اهْتَبَلَ بمعنى: كذب كثيراً.

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) بَلَى! وُجِدَ لكنَ عند حُطَّابِ الليل في علم الحديث كالغزالي، وصاحب «الكشَّاف» المعتزلي! وانظر «المقاصد الحسنة» (٣٨٠).

<sup>(</sup>o) «القصوص»: (ص ۲۲٥).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «عليه»!!. والتصويب من «الفصوص».

وَهُوَ عَيْنُ الْحَقِّ الَّذِي يَخْلُقُهُ الْعَبْدُ في قَلْبِهِ بِنَظَرِهِ الْفِكْرِيِّ أَو بِتَقْلِيدهِ وَهُوَ الْإِلْهُ الْمُعْتَقَدُ. وَيَتَنَوَّعُ بِحَسَبِ مَا قَامَ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ مِنَ الاَعْتِقَادِ كَما قَالَ الْجُنَيْدُ [رَحِمَهُ الله](١) حَيْنَ سُئِلَ عَنِ الْمَعْرِفَةِ بِالله والعَارِفِ؟ كَما قَالَ الجُنَيْدُ [رَحِمَهُ الله](١) خَيْنَ سُئِلَ عَنِ الْمَعْرِفَةِ بِالله والعَارِفِ؟ فَقَالَ: لَوْنُ الْمَاءِ لَوْنُ إِنَائِهِ. وَهُوَ جَوَابٌ سَادًّ أَخْبَرَ عَنِ الْأَمْرِ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ!

أَقُولُ: قَالَ شَارِحُهُ القَيْصَرِيُّ: أَيْ تَتَنَوَّعُ صُورُ إِلَه الاغتِقَادَاتِ بِحَسَبِ الاسْتِعْدَادَاتِ القَائِمَةِ بِمَحَالُهَا وأَعْيَانِهَا، فإِنَّ الحَقَّ المُطْلَقَ لاَ تَعَيَّنَ لَهُ وَلاَ تَعْتَ وَلاَ صِفَةَ مِنْ هَذِهِ تَعَيَّنَ لَهُ وَلاَ تَعْتَ وَلاَ صِفَةَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ. وَكُلُّ مَا يُنْسَبُ وَيُضَافُ إِلَيْهِ، فَهُوَ عَيْنهُ. وَعِنْدَ التَّجلي يتَجَلَّى الْحَيْثِيَّةِ. وَكُلُّ مَا يُنْسَبُ وَيُضَافُ إِلَيْهِ، فَهُوَ عَيْنهُ. وَعِنْدَ التَّجلي يتَجَلَّى بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِ المُتَجلِّى لَهُ عَلَى صُورَةِ عَقِيدَتِهِ إلى آخِرِ. مَا ذَكَرَ. فانْظُرْ إلى هَذَا الإلْحَادِ المُؤدِي إلى التَّعْطِيل!

فَيُقَالُ لِهَوُلاَءِ المَلاَحِدَةِ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ صِفَةٌ فَكَيْفَ يتَجلَّى في المَطْهَرِ والتجلي يَقْتَضِي قُدْرَةً وإرادَةً (٢) وعِلْمَا ؟! وانْظُرْ إلى تَحْريفِهِمْ كَلاَمَ السَّادَاتِ (٣) ، كَمَا يُحَرِّفُونَ كَلاَمَ الله تَعَالى وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ! وَقَدْ فَسَرَ القُشَيْرِيُّ رَحْمَةُ الله تَعَالى عَلَيْه كَلاَم الجُنَيْد ـ والسَّلامُ! وَقَدْ فَسَرَ القُشَيْرِيُّ رَحْمَةُ الله تَعَالى عَلَيْه كَلاَم الجُنَيْد ـ رَحِمَهُ الله عَالَى عَلَيْه كَلاَم الجُنَيْد رَحِمَهُ الله ـ بأنَّ العَارِفَ بِحُكْم وَقْتِهِ، أَيْ هُو بِمَا يُصَادِفُهُ مِنْ تَصْرِيفِ

<sup>(</sup>۱) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي، شيخ الصوفية، تفقه على مذهب أبي ثور، وأتقن العلم، وتأله وتعبَّد، ونطق بالحكمة... هذا ما قاله الذهبي في "سير أعلام النبلاء". (٢٠/٦٦ ـ ٧٠). ثم قال: "رحمة الله على الجنيد، وأين مثل الجنيد في علمه وحاله". وأقول: لعل ما كُذِبَ عليه ـ رحمه الله ـ هو سَبَبُ جَعْلِ بعض الناس يعدونه من القائلين بوحدة الوجود كصاحب: "الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ"!!. انظر: "تسفيه الغبي" ـ المقدمة ـ (ص ٢٩٧ ـ ٢٩٧). مجلة الحكمة عدد (١١).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «واردة»! ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) يعني الجنيد رحمه الله تعالى. لكن لا يصح هذا عنه بإسنادٍ مُعْتَبَر!

الحَقِّ في وَقْتِهِ الَّذي هُوَ فيه لاَ اخْتِيَارَ لَهُ وَلاَ نَظَرَ إِلَى مَاضِ وَلاَ آتِ، فَكَأَنَّهُ مَاءٌ والوَقْتُ: أَيْ حُكْمُهُ إِنَاءٌ. وَلاَ يَصِحُّ أَصْلاً مَا أَرَادُوهُ مِنْ كَلاَم الجُنَيْدِ: أَنَّ الحَقَّ المُطْلَقَ بِمَنْزِلَةِ المَاءِ، والاعْتِقَادِ بِمَنْزِلَةِ الإِنَاءِ! وَيُقَالُ الجُنَيْدِ - رَحِمَهُ الله - جَوَاباً لَهُم: يَا أَيُّها الحَمْقَى إِذَا كَانَ كَلاَم الجُنَيْدِ - رَحِمَهُ الله - جَوَاباً للسُّوَالِ (١) عَنْ المَعْرِفَةِ (٢) بالله والعَارِفِ، وَكَانَ المُرَادُ مَا زَعَمْتُمُوهُ، فَمِنْ السُّوَالِ (١) عَنْ المَعْرِفَةِ (٢) بالله والعَارِفِ، وَكَانَ المُرَادُ مَا زَعَمْتُمُوهُ، فَمِنْ أَيْنَ تَخُصُّونَ أَنْفُسَكُم وأَمْثَالَكُم باسْم العَارِفِ وَمَنْ عَدَاكُم بالمَحْجُوبِ؟ قَاتَلُكُم اللهُ أَنَّى تُوفَكُونَ! مَا أَقْبَحَ تَنَاقَضَاتِكُم وأَكْثَرَها!

ثُمَّ إِنَّ الْعَارِفَ في اصْطِلاَحِ القَوْمِ هُوَ الْكَامِلُ في مَعْرِفَةِ اللهُ تَعَالَى، فَهُوَ الْمَسْؤُولُ عَنْهُ، عَنِ الجُنَيْدِ - رَحِمَهُ الله - فَكَيْفَ يَكُونُ الجواب بالإطْلاَقِ مُطَابِقاً لَهُ؟

ثُمَّ قَالَ<sup>(٣)</sup>: فَهَذَا هُوَ الله الَّذي يُصَلِّي عَلَيْنَا!

أَقُولُ: هَذَا الحُمْقُ الشَّدِيدُ والضَّلاَلُ البَعِيدُ! فَيُقَالُ لَهُ: يا أَيُها المُلْحِدُ في آياتِ الله تَعَالى! فَقَوْلُهُ تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ ﴾ (٤). ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ عَبَادُ أَمْثَالُكُمْ ﴾ (هُ عَنْبُرُهُمْ وَلا يَعْبُرُهُمْ وَلا المُونِيَّةُ والعَيْرِيَّةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ (٢) في الحقيقةِ ونَفْسِ الأَمْرِ أَوْ في الاغتِقادِ؟ وأَيًا كَانَ فإنَّهُ يُكَذَّبُكَ فِيمَا تَزْعُمُ، فإنَّكَ لاَ تَقُولُ المَعْبُدُ اللّهُ في نَفْسِ الأَمْرِ! وكَذَلِكَ تَقُولُ هَا هُنَا: إِنَّ الَّذِي يَخُلُقُهُ العَبْدُ باعْتِقَادِهِ هُوَ اللهُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْنَا! فَهَلْ أَنْتَ أَصْدَقُ أَمِ الله تَعالى؟!

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «باللسوآءل»! ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «معرفة». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) «الفصوص»: (ص ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) الآية ١٩٤ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٨ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «يكون». ولعل الصواب «تكون» كما أثبته.

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِيلً ٱلنَّاسَ ﴾ (١).

ثُمَّ قَالَ<sup>(٢)</sup>: وإذا صَلَّيْنَا نَحْنُ كَانَ لَنَا الاسْمُ الآخَرُ، فَكُنَّا فِيهِ كَمَا ذَكَرْنَا في حَالِ مَنْ لَهُ هَذَا الاسْمُ، فَنَكُونُ<sup>(٣)</sup> عِنْدَهُ بِحَسَبِ حَالِنَا، فَلاَ يَنْظُرُ إليْنَا إلاَّ بِصُورَةِ مَا جِئْنَاهُ (٤) بِهَا.

أَقُولُ: قَالَ شَارِحُهُ القَيْصَرِيُّ: فَكُنَّا فيه أَيْ في هَذَا المَقَامِ والتَّجلُي آخَرَ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ في حَالِ مَنْ لَهُ هَذَا الاسْمُ: في أَنَّه يَتَأَخَّرُ وَالتَّجلُي آخَرَ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ في حَالِ مَنْ لَهُ هَذَا الاسْمُ: في أَنَّه يَتَأَخَّرُ عَنْ وُجُودِ العَبْدِ، فَيَكُونُ عِنْدَهُ، أَيْ عِنْدَ الحَقِّ بِحَسَبِ حَالِنَا وَصِفَاتِنَا الَّتِي فِيْنَا، فَلاَ يَنْظُرُ إليْنَا وَلاَ يَتَجلَّى لَنَا إلاَّ بِصُورَةِ مَا جِنْنَاهُ بِهَا كَمَالاً ونَقْصَاً، انْتَهَى.

فَيَا لله (٥)! ويَا لِلْمُسْلِمِينَ! أَيْنَ مَعْنَى (٢) قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ إِنَّ وَسَيِّحُوهُ بَكُرُهُ وَلَصِيلًا ﴿ إِنَّ هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُتُمُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ الظَّلْمَتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ يُصلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُتُمُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ الظَّلْمَتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ يُصلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُمُ مِنْ مَا ذَكَرَهُ هَذَا المُلْحِدُ الضَّالُ مِنَ الخُرافَاتِ؟! وأَيْنَ للطَّنَم اللّه يا الخُرافَاتِ؟! وأَيْنَ للطَّنَم اللّه يا عُلَى عَلَى الله عَلْمُ الله بِقَوْلِهِ: ﴿ مِن حَيْثُ أَنَّه الله! قُلْنَا: قَدْ كَذَّبَكَ الله بِقَوْلِهِ: ﴿ مِن عَيْثُ أَنَّه الله! قُلْنَا: قَدْ كَذَّبَكَ الله بِقَوْلِهِ: ﴿ مِن عَيْثُ الله الله! قَلْنَا: قَدْ كَذَّبَكَ الله بِقَوْلِهِ: ﴿ مِن حَيْثُ أَنَّه الله! قُلْنَا: قَدْ كَذَّبَكَ الله بِقَوْلِهِ: ﴿ مِن اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه عَلَى المَقْتِقَةِ أَوْ في الاعْتِقَادِ.

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٤ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>۲) «القصوص»: (ص ۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «فيكون». والتصويب من «الفصوص».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «ما جئنا». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «فيا الله». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «معنا»!

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: «كثير». والتصويب من المصحف الشريف آية ٤١ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٨) الآيات من ٤١ ـ ٤٣ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٩) يشير إلى الآية ١٨ من سورة يونس.

وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَنَةِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ (١). ثُمَّ إِنَّهُ اسْتَدَلَّ على التَّاخُرِ فِي الطَّرَفَيْنِ بِمَا قَالَ (٢): فإنَّ المُصَلِّي (٣) هُوَ المُتَأْخُرُ عَنِ السَّابِقِ فِي الحَلْبَةِ.

أقُولُ: هَذَا مِنْ جُمْلَةِ المَعَالِيطِ، فإنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّ المُصَلِّي في الحَلْبَةِ هُوَ المُتَأَخِّرُ لاَ لُغَةً وَلاَ عُرْفاً. وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ كُلُّ مُتَأَخِّر فيها السَّمِّى مُصَلِّياً، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وإنَّمَا يُقَالُ: المُصَلِّي في الحَلْبَةِ للْفَرَسِ الَّذِي يُسمَّى مُصَلِّياً، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وإنَّمَا يُقَالُ: المُصَلِّي في الحَلْبَةِ للْفَرَسِ الَّذِي رَأْسُهُ عِنْدَ صَلاَ (عَلَى السَّابِقِ، أَيْ أَصْلِ ذَنبِهِ (٥). وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ وَمِنَ الله وَلاَ الشَّرْعِ: إنَّ الصَّلاةَ التَّأْخُرُ! وإنَّمَا هِيَ في اللَّغَةِ: الدُّعَاءُ. ومِنَ الله الرَّحْمَةُ. وفي الشَّرْعِ العِبَادَةُ: المَعْرِفَةُ (١). ولكِنْ شَأْنُ هَذَا الشَّخْصِ التَّلْبِيسُ بإظْهَارِ المَعَارِف الَّتِي هِيَ في الحَقِيقَةِ خَيَالاَتٌ لاَ حَقِيقَةَ لَهَا. ثُمَّ التَّلْبِيسُ بإظْهَارِ المَعَارِف الَّتِي هِيَ في الحَقِيقَةِ خَيَالاَتٌ لاَ حَقِيقَةَ لَهَا. ثُمَّ التَّلْبِيسُ بإظْهَارِ المَعَارِف الَّتِي هِيَ في الحَقِيقَةِ خَيَالاَتٌ لاَ حَقِيقَةَ لَهَا. ثُمَّ التَّلْبِيسُ بإظْهَارِ المَعَارِف الَّتِي هِيَ في الحَقِيقَةِ خَيَالاَتٌ لاَ حَقِيقَةَ لَهَا. ثُمَّ قَالَ (٧): وقال تعالى: ﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاَئَهُ وَتَسْبِيحُهُ ﴿ وَلَا التَّذِيهِ اسْتِعْدَادُهُ!

<sup>(</sup>١) الآية ٢٥٧ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۲) «الفصوص»: (ص ۲۲۰).

 <sup>(</sup>٣) يعني به الملحد: المُصلِّي الذي هو الفَرَسُ الذي جَاءَ الثاني في السِّباق.
 «المعجم الوسيط» (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) قال في «النهاية» (ج ٣/ ص ٥٠). «المُصَلِّي في خَيْل الحَلْبَة: هو الثاني، سُميَ به لأن رأسه يكون عند صَلا الأول، وهو ما عن يمين الذَّنَبِ وشماله». وانظر كذلك «اللسان» (ج ١٤/ ص ٤٦٦).

<sup>(</sup>o) في «الأصل»: «دركه». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) ليست العبادة هي المعرفة! بل العبادة هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتُ اَلِمِنَ اللَّإِسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (إِنَّ اللهُ أَيْ خَلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له، وكذلك يمكن أن يقال: الا ليعبدوه وينهاهم، كما اختاره الزجاج وشيخ الإسلام. وانظر «فتح المجيد» (ص ٢٦ ـ ٧٧) ـ دار الفكر.

<sup>(</sup>V) «القصوص»: (ص ۲۲۵).

<sup>(</sup>٨) الآية ٤١ من سورة النور.

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: «رتبة»! والتصويب من «الفصوص».

أقُولُ: قَالَ شَارِحُهُ: إِنَّ كُلاً اللهِ مِنَ الأَغْيَانِ المَوْجُودَةِ قَدْ عَلِمَ رَتْبَتَهُ في عِبَادَةِ رَبِّهِ، وتَسْبِيحَهُ الَّذِي يُعْطِيهِ اسْتِعْدَادُهُ، وَهُو تَنْزِيهُ كُلِّ مِنَ النَّقَائِصِ اللاَّزِمَةِ لِعَيْنِهِ. وعَلِمَ أَنَّ الأَغْيَانِ رَبَّهُ عَلَى حَسَبَ اسْتِعْدَادِهِ مِنَ النَّقَائِصِ اللاَّزِمَةِ لِعَيْنِهِ. وعَلِمَ أَنَ رُتْبَةً اللهَٰ عَبَادَتِهِ مُتَأَخِّرَةٌ مِنْ صَلاَة رَبِّه، فإنَّه لَوْلاَ صَلاَتُهُ وَرَحْمَتُهُ رَتْبَةً الوَّحُودِ، وَظُلُمَاتِ العَدَمِ إلى نُورِ الهِدَايَةِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْهُم يُصَلِّي. فَقَوْلُهُ: في وظُلُمَاتِ الضَّلاَلِ إلى نُورِ الهِدَايَةِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْهُم يُصَلِّي. فَقَوْلُهُ: في وظُلُمَاتِ الضَّلاَلِ إلى نُورِ الهِدَايَةِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْهُم يُصَلِّي. فَقَوْلُهُ: في عِبَادَةِ رَبُهِ، مُتَعَلِّقٌ بِرُتْبَتِهِ لا بالتَّأْخُرِ. وَضَمِيرُ (يُعْطِيه) عائِدٌ إلى الكُلِّ، وَالْعَلْمَةُ وَلَهُ اللهِ التَّأَخُرِ. وَضَمِيرُ (يُعْطِيه) عائِدٌ إلى الكُلِّ، وَالمَاعْفَرُةِ رَبُهِ، فيكُونُ مُتَعلَقاً، والتَاعْدُونَ مُتَعلقاً، والتَاعْدُونَ مُتَعلقاً، والتَاعْدُونَ مُتَعلقاً، واللهَ عَلَاهُ (كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ) أَيْ: رُتْبَتُهُ في عِبَادَتِهِ أَنَّها مُتَأْخُرَةُ وَالمَعْفِرَةِ رَبُهِ لِلهَ المَاعْفِرَةِ وَلِهُ إلى الكَمَالِ الى الكَمَالِ والرَّاحِمَةِ والمَعْفِرَةِ.

كما قَالَ في مَوْضِعِ آخَرَ: (فَيَعْبُدُنِي وأَعْبُدُهُ) وَلَكِنَّ الأُوَّلُ<sup>(٣)</sup> أَنْسَبُ إلى الأَدَبِ بَيْنَ يَدَيُ الله تَعَالَى انْتَهَى لَكِنَّ الصَّلاَةَ بِمَعْنَى التَّأْخُرِ لَكِنَّ الصَّلاَةَ بِمَعْنَى التَّأْخُرِ لَكُنَّ الصَّلاَةَ بَمَعْنَى التَّأْخُرِ لَكُمْ تُسْتَعْمَل لا في اللَّغَةِ وَلاَ في الشَّرْعِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.

ثُمَّ قَالَ: وَثَمَّ مَرْتَبَةً، يَعُودُ الضَّمِيرُ عَلَى (٤) العَبْدِ المُسَبِّحِ فيها في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيَّحُ بِجَدِهِ ﴾ (٥) أي بحَمْدِ ذَلِكَ الشَّيْءِ. فالضَّمِيرُ الَّذي في قَوْلِهِ تَعَالَى (بحَمْدِهِ) يَعُودُ عَلَى الشَّيْء، أيْ بالثَّنَاءِ فالضَّمِيرُ الَّذي في قَوْلِهِ تَعَالَى (بحَمْدِهِ) يَعُودُ عَلَى الشَّيْء، أيْ بالثَّنَاءِ الَّذي يَكُونُ عليه، كما قُلْنَا (٦) في المُعْتَقِدِ أَنَّهُ إِنَّما يُثْنِي عَلَى الإله الَّذي في مُعْتَقَدِهِ وَرَبَطَ بِهِ نَفْسَهُ. ومَا كَانَ مِنْ عَمَلِهِ، فَهُوَ رَاجِعٌ إليه، فَمَا في مُعْتَقَدِهِ وَرَبَطَ بِهِ نَفْسَهُ. ومَا كَانَ مِنْ عَمَلِهِ، فَهُوَ رَاجِعٌ إليه، فَمَا

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «كل»!

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «رتبته». ولعل الصواب ما أثبته حسب السياق!

<sup>(</sup>٣) ف «الأصل»: «الأولى».

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: «إلى». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٤ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: «قاله». والتصويب من «الفصوص».

أَثْنَى إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ، فإنَّهُ (١) مَنْ مَدَحَ الصَّنْعَةَ، فإنَّما مَدَحَ الصَّانِعَ بِلاَ شَكُ، فإنَّ حُسْنَها وعَدَم حُسْنِهَا رَاجِعٌ إلى صَانِعِها. وإله المُعْتَقِدِ مَصْنُوعٌ للنَّاظِر فيه، فَهُوَ صَنْعَهُ (٢) فَثَنَاؤُهُ عَلَى مَا اعْتَقَدَهُ ثَنَاؤُهُ عَلَى مَا اعْتَقَدَهُ ثَنَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ. وَلِهَذَا يَذُمُ مُعْتَقَدَ غَيْرِهِ، وَلَوْ أَنْصَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ!

أقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى مَا أَصَّلُهُ مِنْ قَاعِدَتِهِ المُتَقَدِّمَةِ البَاطِلَةِ. وعَلَى مَا قَرَّرَهُ وَقَدَّرَهُ مِنْ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إلى الشَّيْءِ، والمَصْدَرُ مُضَافٌ إلى فَاعِلِه. ومَفْعُولُهُ مَحْدُوفٌ. أَيْ بِحَمْدِهِ إِلْهَهَ، أَيْ سَبِّحَ نَفْسَهُ بِحَمْدِهِ إِلْهَهَ النَّي صَنَعَهُ باعْتِقَادِهِ. والمَبْنِيُ عَلَى البَاطِلِ بَاطِلٌ. وتَالله! إنَّ لمَرجِع الشَّمير إلى العَبْدِ المُسَبِّحِ لوَجْهَيْنِ وَجِيهَيْنِ أَلَى صَحِيحَيْنِ لاَ غُبَارَ عَلَيْهَا، الضَّمير إلى العَبْدِ المُسَبِّحِ لوَجْهَيْنِ وَجِيهَيْنِ أَلَى مَعِيحَيْنِ لاَ غُبَارَ عَلَيْهَا، أَحَدُهُمَا: إنَّ المَصْدَرَ مُضَافٌ إلى فَاعِلِه، ومَفْعُولُهُ مَحْدُوفٌ. كَمَا قَالَ المَعْدُوفُ. كَمَا قَالَ المَعْدُوفُ. وَإِن مِنْ شَيْءٍ إلاَّ يُسَبِّحُ الله بِحَمْدِهِ إِيَّاهُ. فإنَّ الحَمْدُ يَسْتَلْنِمُ قَالَ المَحْمُدِ عَنِ النَّقَائِصِ الَّتِي تَقْتِضِي (٥) عَدَمَ الحَمْدُ فالحَمْدُ والتَّسْبِحُ: كِلاَهُمَا لله تَعَالَى، أَحَدُهُمَا: بالذَّاتِ والآخَرُ بالوَاسِطَةِ. والتَّسْبِحُ: كِلاَهُمَا لله تَعَالَى، أَحَدُهُمَا: بالذَّاتِ والآخَرُ بالوَاسِطَةِ. والتَسْبِعُ الله تَعَالَى بِحَمْدِهِ وَنَانِيهِما: أَنْ يَكُونَ المَعْنَى وإنْ مِنْ شَيْءٍ إلاَّ يُسَبِعُ الله تَعَالَى بِحَمْدِهِ وَنَانِيهِما: أَنْ يَكُونَ المَعْنَى وإنْ مِنْ شَيْءٍ إلاَّ يُسَبِعُ الله تَعَالَى بِحَمْدِهِ وَنَانِيهِما: أَنْ يَكُونَ المَعْنَى وإنْ مِنْ شَيْءٍ إلاَّ يُسَبِعُ الله تَعَالَى بِحَمْدِهِ وَنَانِعَها كَمَا ذَكَرَ، لاَ عَلَى مَا ذَكَر! لَكِنْ في ذَلِكَ كُلّه إخْرَاجُ للآيَةِ عَنْ عُمُومِها المَتَأُولِ للصَّامِتِ والنَّاطِقِ والعَاقِلِ في وَيْرُهُ والمُكَلْفِ والمُكَلِّفِ والمُكَلِفِ والمُكَلِفِ والمُكَلِفِ.

وَقَوْلُهُ: وَلَوْ أَنْصَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ: فَقَدْ ذَمَّ الحَقُّ بَعْضَ صُورِهِ عَلَى اعْتِقَادِكُم البَاطِلِ مِنَ المُعْتَقَدَاتِ وَغَيْرِهَا! قَاتَلُكُم الله

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «لأنه». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>Y) في «الأصل»: «صنعته»! وما أثبته موافق لما في «الفصوص».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «وجهين»! ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) الملحدُ ابن عربي آنفاً.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: «يقتضي»! ولعل الصواب ما أثبته.

تَعَالَى بِمَا وَصَفْتُمُوهُ بِهِ مِمَّا هُوَ مُتَّعَالٍ عَنْهُ عُلوًّا كبيراً.

قَالَ<sup>(۱)</sup>: إِلاَّ أَنَّ صَاحِبَ هَذَا الْمَعْبُودِ الْخَاصِّ جَاهِلٌ بِلاَ شَكُّ في ذَلِكَ لاعْتِرَاضِهِ عَلَى غَيْرِهِ فِيمَا اعْتَقَدَهُ في الله [تعالى]<sup>(۲)</sup>، وَلَوْ عَرَفَ مَا قَالَ الجُنَيْدُ [رِحِمَهُ الله]<sup>(۳)</sup>: لَوْنُ الْمَاءِ لَوْنُ إِنَائِهِ. لَسَلَّم لِكُلِّ ذي اعْتِقَادٍ مَا اعْتَقَدَهُ، وعَرَفَ الله [تعالى]<sup>(3)</sup> في كُلِّ صُورةٍ وكُلِّ مُعْتَقَدٍ!!

أَقُولُ: قَدَّمْنَا أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُطَابِقٍ لِكَلاَمِ الجُنِيْدِ، وإنَّما هُوَ تَحْرِيفٌ لِمُرَادِهِ عَنْ مُرَادِهِ! ومَعْرِفَةُ الله تَعَالَى في كُلِّ صُورَةٍ وكُلِّ مُعْتَقَدٍ لَهُ مَعْنَى لِمُرَادِهِ عَنْ مُرَادِهِ! ومَعْرِفَةُ الله تَعَالَى في كُلِّ صُورَةٍ وكُلِّ مُعْتَقَدٍ لَهُ مَعْنَى صَحِيحٌ غَيْرُ مَا أَرَادَهُ بِأَنْ يُرَى أَنَّ الكُلِّ مِنْهُ وَبِهِ سُبْحَانَهُ (\*)، لا أَنَّهُ عَيْنُ الصَّورِ والاعْتِقَادَاتِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عمَّا يَقُولُ المُلْحِدُونَ عُلُوًا كبيراً. ثُمَّ الصَّورِ والاعْتِقَادَاتِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عمَّا يَقُولُ المُلْحِدُونَ عُلُوًا كبيراً. ثُمَّ قَالَ (أنا عِنْدَ ظَنُ عَبْدِي بي (\*) قَالَ (أنا عِنْدَ ظَنُ عَبْدِي بي (\*) قَالَ (أنا عِنْدَ ظَنُ عَبْدِي بي قَلْدُهِ لَا أَظْهَرُ لَهُ إِلاَّ في صُورَةٍ مُعْتَقَدِهِ، فإنْ شَاء أَطْلَقَ وإنْ شَاء قَيَدَ.

أقُولُ: انْظُرْ إلى تَحْرِيفِهِ الحَدِيثِ بِرَأْيِهِ الخَبيثِ المُخَالِفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى في حَقُ الكُفَّارِ: ﴿وَيَدَا لَمُم مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمَ يَكُونُوا يَعْتَسِبُونَ ﴾(٨).

قَالَ: (٩) فإله المُعْتَقَدَاتِ تَأْخُذُهُ الحُدُودُ، وَهُوَ الَّذِي وَسِعَهُ قَلْبُ

 <sup>«</sup>القصوص»: (ص ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢)(٣)(٤) الزيادة من «الأصل».

<sup>(</sup>٥) لا دَاعِيَ لهذَا المَعْنَى المَرْعُوم صِحَّتُهُ!! بَلِ الصوابُ خلافُهُ: فإنِ الشَّرُ لا يُنسَبُ إلى الله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: «والشرَّ لَيْسَ إلَيْكَ». رواه مسلم وغيره، وبين الإمام ابن القيم في «شفاء العليل» (ص ١٧٨ ـ ٢٠٦) هذا بالتفصيل فراجعه ـ إن شئت هناك ـ وخلاصته أن الله تعالى وإن كان هو سبحانه خالق الخير والشر لكن الشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله تعالى. والله سبحانه لا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها وذلك خير كله.

<sup>(</sup>٦) «الفصوص»: (ص ٢٢٦).

<sup>(</sup>٧) حديث صحيح: وقد تقدم.

 <sup>(</sup>A) الآية ٤٧ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٩) «الفصوص»: (ص ٢٢٦).

عَبْدِهِ، فإنَّ الإلْهَ المُطْلَقَ لاَ يَسَعُهُ شَيْءٌ، لأَنَّهُ عَيْنُ الأَشْيَاءِ وَعَيْنٌ نَفْسِهِ: والشَّيْءُ لاَ يُقَالُ فيه يَسَعُ نَفْسَهُ وَلاَ لاَ يَسَعُها، فافْهَمُ والله تَعَالَى يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ!

أَقُولُ: لَقَدْ كَذَبَ والله، فإِنَّ الإِلٰهَ الَّذِي هُوَ مُعْتَقَدُ أَهْلِ الإسْلاَمِ، وَهُوَ الله المَوْصُوفُ بِصِفَاتِ الكَمَالِ المُنَزَّهُ عَنْ صِفَاتِ النَّقْصِ بِأَخْذِهِ السَّدَدُ الله المَوْصُوفُ بِصِفَاتِ الكَمَالِ المُنَزَّهُ عَنْ صِفَاتِ النَّقْصِ بِأَخْذِهِ السَّمَائِي، السَّعَذِي أَرْضِي ولا سَمَائِي، وَوَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي المُؤْمِن (٢) مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيُ وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي المُؤْمِن (٢) مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِي صلَى الله تَعَالَى عَلَيْه وَسَلَّم، فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ وَسِعَ الإيمَانَ بِهِ وبِصِفَاتِهِ ومَعْرِفَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ تَعَالَى عَنْ تَجَلِّى ذَاتِهِ في شيء.

تمَّ هَذَا الكِتَابُ بِعَوْنِ الله المَلِكِ الوَهابِ بِيَدِ عَبْدِهِ (٣) الضَّعِيفِ مُحمَّدِ بنِ رَسُولِ عَفَى عَنْهُما العَفُو العَلِيُّ العَلِيُّ العَلِيُّ

<sup>(</sup>١) إِنْ كَانَ قَصْدُ المؤلف (بأخذه الحدَّ) نَفْيَ العُلُوِّ ـ وهذا ما لا أظنه بالمؤلف إِنْ شَاءَ الله تعالى ـ فهو باطِلٌ، لأنَّ الله سبحانه في السماء كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم!

لكن إنْ أراد نَفْيَ الحَدِّ الذي يزعمه ابن عربي الملحد فنعم، وجزاه الله خيراً. وقد وقع في «الأصل» هكذا: «بأخذه حد». ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) هذا حديث باطل مكذوب كما شهد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن بعده الحافظ العراقي، والحافظ السخاوي، والسبكي، وغيرهم.

وقد كنتُ بينت ذلك في تحقيقي للموضوعات في إحياء علوم الدين للغزالي، برقم (١٣٧). وذكرتُ أن ذلك القول ثبت عن وهب بن منبه بإسناد جيد في «الزهد» (ص ١٠٣) لأحمد رحمه الله تعالى. وتأويل القول الذي ذكره المؤلف سبقه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية على فَرْضِ صحته وهَيْهَات! في «مجموع الفتاوى» له (ج ١٨/ ص ١٢٢، ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: «عبد». ولعل الصواب ما أثبته.

قَالَ الفَقِيرُ إِبْرَاهِيمُ بِن مُحَمَّد بِنَ إبراهيم الحَلَبِيّ، نَزِيلُ قُسْطَنْطِينية المُحَمَّدِيَّة جَامِع السُّلْطَان مُحمَّد بِهَا وَإِمَامُه. هَذَا آخِرُ مَا قَالَهُ في كِتَابِ «الفُصُوصِ» وآخِرُ مَا تَكَلَّمْنَا عَلَيْه في هَذهِ الرُّسَالَةِ المُسَمَّاةِ: نِعْمَة النَّرِيعَةِ في نُصْرَةِ الشريعة. جَعَلَ الله تَعَالَى مَا قَصَدْنَاهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ النَّرِيعةِ في نُصْرَةِ الشريعة. جَعَلَ الله تَعَالَى مَا قَصَدْنَاهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ النَّرِيعةِ في نُصْرَةِ الشريعة. الله تَعَالَى عَلَيْه وسَلَّم الكَرِيمِ وَسَبَا لاجْتِمَاعِنَا بأَحْبَابِنَا مُحمِّدٍ صلَّى الله تَعَالَى عَلَيْه وسَلَّم وَذَوِيهِ في جَنَّاتِ النَّعِيمِ مِنْ غَيْرِ عَذَابٍ يَسْبِقُ. إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ والقَادِرُ عَلَيْهِ وَهُو حَسْبُنَا ونِعْمَ الوَكِيلُ. وَفَرَغَ مُؤَلِّفُهُ مِنْ بَيَاضِ هذه النُسخَةِ عَشْر جُمَادى الأُولَى سَنَة خَمْسٍ وَقْتَ الضَّحَى مِنْ يَوْمِ الثَّلاثَاءِ رَابِع عَشَر جُمَادى الأُولَى سَنَة خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وتِسعمائة. أَحْسَنَ الله تَعَالَى خَاتِمَتَها، والحَمْدُ لله رَبُ العَالَمِينَ وصَعْمِ أَجْمَعين. وتِسعمائة. أَحْسَنَ الله تَعَالَى خَاتِمَتَها، والحَمْدُ لله رَبُ العَالَمِينَ وصَعْهِ أَجْمَعين. وتِسعمائة. قَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعين.

<sup>=</sup> قال علي رضا بن عبد الله بن علي رضا ـ غفر الله له ولوالديه وللمسلمين آمين ـ: وكان الفراغ من تحقيقه والتعليق عليه مع أذان العشاء ليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة سنة ١٤١٧ للهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

# فهرس المسائل والفوائد

| سألة والفائدة: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥              | ه مدخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10             | و مقدمة المحقق و المحقق |
| 10             | 📵 سبب تأليف هذا الكتاب الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 📵 للمحقق كتابان آخران عمل على تخريج أحاديثهما والتعليق عليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10             | وهما في نفس موضوع هذا الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17             | ۵ كتاب «الفصوص» مصدر تشريع عند الوجودية!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | ا ثناء المحقق على المؤلف باعتباره أولَّ من كتب رداً للفصوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17             | مِنْ أُولُهُ إِلَى آخره!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | و شيخ الإسلام ابن تيمية كان فارساً عظيماً في ميدان الدفاع عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17             | العقيدة أمام الوجودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17             | 📵 قف على أسماء أهم الوجوديين!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17             | 📵 للمحقق تعقُّبَاتٌ لا تُنْقِصُ كثيراً من جهود المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17             | 📵 أهم تلك التعقبات العقدية!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17             | <ul> <li>أحاديث موضوعة وضعيفة فات المؤلف استدراكها على ابن عربي!</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17             | ه حدیث: «زِدْني فیك تحیراً»! موضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17             | 📵 نَقْلُ كلام شيخ الإسلام حول إبطال هذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | <ul> <li>الله على الله الأرض الشفلى لهبط على الله وبيان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸             | ضعفه بل نكارته، وتخريجه من مصادر كثيرة بما لا تجدُهُ في مكانٍ آخر!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19             | <ul><li>■ حدیث: «کُنْتُ لِسَانَهُ الذي يتكلم به»! وبيان أنه من أكاذيب ابن عربي</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الفائدة:  |                                                                          | <u>ا</u> ل |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | حديث: «كنتُ كنزاً لم أُغرَف فأحببتُ أن أغرَف ، موضوع، وإيراد عدد         |            |
| 19        | كبير من الحفاظ الذين حكموا بكذبه!                                        |            |
| 19        | تعقب المحققِ على المؤلف بعدم انتقادِهِ ابن عربي في هذا الحديث!           |            |
| ۲.        | توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه                                                 |            |
| ۲۱        | وَصْفُ النسخة الخطية للكتابُ                                             |            |
| ۲۱        | قِفْ على ترجمة قيمة لأحَدِ الذين ردُّوا على ابن عَرَبي وطُرِدَ بسبب ذلك! |            |
| <b>TV</b> | ترجمة مؤلف الكتاب                                                        |            |
| 79        | قف على إمْضَاء وتَقْريظِ نادِرٍ للكتاب مِنْ أحد كبار المفتين بتركيا .    |            |
| ۳۱        |                                                                          |            |
| , ,       | مقدمة المؤلف                                                             |            |
|           | كذب ابن عربي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أولِ صفحةٍ         |            |
| ۳۱        | من «فصوصه»!                                                              |            |
| ٣٢        | ا سَرْدُ المؤلف لأهم قواعد ابن عربي الخبيثة في «فصوصه»!                  |            |
| ٣٣        | رَدُّ كَذِبِ ابن عربي مِنْ قِبَلِ الموالف                                |            |
| ۴٤        | ضلال ابن عربي في الكلمة الشُّيثيَّة!                                     |            |
|           | ا كتاب «الفتوحات المكية» من تأليف ابن عربي وهو مطبوع متداول              | 9          |
| 45        | عند كثير من المتصوِّفة!                                                  |            |
| ٣٤        | قِفْ على ترجمةٍ لأحد شراح «الفصوص» وما ألَّفهُ مِنْ كفرياتٍ!             | 9          |
| 41        | ا ابن عربي يفتخر على رسول الله عليه الصلاة والسلام!!                     | 9          |
|           | ا تَلْبِيسُ أَبِن عربي بقصة تأبير النَّخْل، وبقصة عمر رضي الله عنه       |            |
| ٣٦        | في أسارى بَدْر، وتناقضه في ذلك!                                          |            |
|           | الْعِلْمُ الحقيقي هو ما يَدْعُو إلى خَشْيَةِ الله تعالى لا ما زَعَمَهُ   |            |
| ٣٦        | الملحِدُ ابن عربي!                                                       |            |
| ٣٦        | العِلْمُ بحقائقِ الأشياء هي الغايةُ عند ابن عربي!                        |            |
| ٣٧        | اتفاق ابن عربي مع مذهب الفلاسفة في ذلك                                   |            |
|           | تناقُضُ واضطراب ابن عربي في ادّعائه أنه هو مَوْضع اللّبنتين              |            |
| ٣٧        | من الفضة والذهب!                                                         | <u>-</u> y |
| ۳۸        | خُرَافة الكَشْف، وأنه من تعابير الصوفية                                  |            |

#### المسألة والفائدة: الصفحة 🗊 عدم استطاعة ابن عربي ادعاء النبوة جَعَلَهُ يدَّعي الولاية التي تفوق النبوة يزعمه الخيث! .... 3 🗈 تشبيه المؤلف لفِعْل ابن عربي بفِعْل الكُهَّانِ ..... المؤلف ال ٣٨ 📵 الحَمْقَى من أتباع ابن عربي لا زالوا يظنون أنه خاتم الأولياء!! ... 49 الله قِفْ على ترجمة جيدة لابن المقرىء أحد المنافحين عن الحق في وجوه طائفة ابن عربي! ..... 44 🗊 ابن عربي مشرك مع ادعائه التوحيد! ٤٠ 📵 ابن عربي يفتري على أهل السنة في أنهم يجوِّزُون على الله تعالى فِعْلَ ما يُنافى الحكمة! ... ٤١ ■ تعقیب المحقق على لفظ «مخترع الأشیاء» الذي عزاه المؤلف لأهل السنة! ..... ٤١ ابن عربي يُلْحِدُ - كَعَادَته فيَصِف المُنزُة لِرَبِه بسوء الأدبَ والكَذِب والجهالة! ..... ٤١ آرد المؤلف عليه ذلك وأنه هو مسىء الأدب في حقه تعالى، وحق رسله، وشرائعه ..... 24 📵 ابن عربي يزعم أن العالم هو صورة الحق وهُوِّيتُه! ...... 24 المحقق عَرَفَ نَفْسَه فقد عَرَفَ ربَّه» مكذوب وبيان أنَّ المحقق قد نبَّه على ذلك في كتابه الآخر ..... 24 📵 قِفُ على شيء من إلحاد ابن عربي في التفسير! 24 🗊 تلبيسُ ابن عربي على أوليائه في اللغة! ٤٤ المؤلف يرد عليه هذا التلبيس ببيان عقيدة أهل السنة في صفاتِ الله تعالى ..... ٤٤ 🗊 استهزاءُ ابن عربي بنبي الله عليه الصلاة والسلام، وردُ المؤلف ٤٤ 🗈 ابن عربي يُمَهِّدُ لقوم نُوح عليه السلام عُذْرَهُم في عَدَم إجابة دعوته! ٤٤ 📵 إلزام المؤلفِ لابن عربي بما لا يَنْفَكُّ عَنْهُ هُوَ وطائِفَتُه! ...... ٤٤ 📵 قِف على إلحاد آخر لابن عربي في التفسير، ورد المؤلف عليه ... ٢٦

| مسالة والفائدة: الصفحة |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <ul> <li>أغم ابن عربي أنَّ الأمْرَ موقوفٌ، ثُمَّ تكلُّفُه الباردُ الكافرُ</li> </ul>             |
| ٤٦                     | في تحريف الآيات!                                                                                 |
|                        | الدعوة إلى الله تعالى مكر بالمدعوبين كما يزعم الكافر                                             |
| ٤٧                     | الزنديق ابن عربي!                                                                                |
| ٤٧                     | النُفِّرِيُّ المُلْحِدُ هو شَيْخُ ابن عربي في هذه المقالة الكافرة!!                              |
|                        | <ul> <li>طباعة بغض الضالين لـ«مواقف النَّفّري» وكذا لـ«مخاطباته» في القاهرة</li> </ul>           |
| ٤٧                     | مع ما فيها من زندقة!!                                                                            |
| ٤٧                     | و قف على ترجمة إباحيّ كافر يشرح «المواقف»!                                                       |
| ٤٨                     | <ul> <li>المؤلف يتهم التّلِمْسَانيُّ وشيخ مَذْهَبِهِ - النّفْري - بالثّنويّة والشِرْك</li> </ul> |
|                        | تحریفُ ابن عربی لقوله تعالی: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾              |
| ٤٨                     | بأنه حكم! ورد المؤلف عليه                                                                        |
| ٤٩                     | البقر والشجر والحجر كلها معبودات صحيحة عند ابن عربي!                                             |
| ۰۰                     | <ul> <li>إلحاد ابن عربي في قوله تعالى: ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴾! ورد المؤلّف عليه</li> </ul>  |
|                        | ق تفسير ابن عربي للظالمين في قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ﴾          |
|                        | بالظالمين في قوله تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾! وما فيه من                           |
| ٥٠                     | إلحاد، ورد المؤلف عليه                                                                           |
|                        | ا زَعْمُ المُلْحِدِ أَنَّ الذي يسير على صراط مستقيم مائلٌ، وأن الذي يسير                         |
| ٥.                     | في دائرةٍ له الوجود الأتم!                                                                       |
| ٥.                     | المؤلفُ يُشَبِّهُهُ وأَتْبَاعَهُ الدائرين في حَلْقةٍ بالحَمِيرِ!                                 |
|                        | الله عربي يزعم أن أبا سعيد الخراز وجه من وجوه الحقّ! _                                           |
| ٥١                     | تعالى الله وتبارك عن قوله علواً كبيراً ـ بل هو الله نفسه!                                        |
|                        | المؤلف يدافع عن أبي سعيد الخراز ويكذب ابن عربي الزنديق!                                          |
|                        | الخبيث يصف رَبَّهُ بجميع صِفاتِ الذِّم والقُبْح لأنَّها صُورً                                    |
| ٥٢                     | ومَجالي لله! _ عليه لعنةُ الله إنْ مات على كفَره                                                 |
|                        | <ul> <li>عِندَ الزّنديق: الله هو الظاهر في الصُور، والخَلْقُ مَسْتُورٌ فيه</li> </ul>            |
| ٥٢                     | أو: الله هو الباطِن (المستور) في الخَلْق الطَاهر!                                                |

#### الصفحة المسألة والفائدة: المؤلف يجزم بأن ابن عربى من أصحاب الزيغ الذين يتبعُونَ المتشابِه، وسان ذلك .... OY إلحاد ابن عربي في قوله تعالى: ﴿ فَلُو شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ومناقشة المؤلف له، وإفحَامُهُ في ذلك! ..... 04 🗊 ابن عربى من كبار المشركين بالله تعالى! 0 5 أبياتٌ للزنديق تبين حَالَهُ مِنَ الشِّرْكِ وإنْكَارِ الخالق مع التناقض والجُنُون!! ... 00 ابن عربي بكفر وزندقةٍ وجنونٍ يفُوقُهُ! ... 00 ا قِفْ على أبياتٍ لابن عربى يشرحها القيصري على قاعدة شيخه في المذهب ..... 00 📵 قف على تعليق للمحقق حول التجلى والظهور والفيض لا بُدَّ منه! 07 📵 تنبيه المؤلف على شِرْكِ المعتزلة والوجودية ....... ٥٨ 📵 ابن عربي يَسْتهزيءُ بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أبياتٍ كثيرة 01 🗊 القيصري يُسمّى أهل السنة محجوبين! 09 📵 القيصري أشدُّ سَفَهَا وحُمْقاً من شيخه! ...... ٦. 📵 ابن عربي إنما أراد الظهور على حسب قاعدة (خالِفْ تُعْرَفْ)! ... ٦. 🛭 ابن عربي يُفَضِّلُ عَذْرَتَهُ على نَفْسِهِ! ٦. ◙ الإيمانُ والفِكْرُ والعَقْلُ سَبَبٌ للتأخُّر عند الزُّنْدِيقِ! ....... 7. 📵 قِفْ على ترجمةٍ لأحد الذين افترى عليهم ابن عربي وصدَّقه في ذلك صاحب: «الكشف عن حقيقة الصوفية» وغيره! ...... 7. 📵 مَنْ أحبَّ ابن عربي بَعْدَ أَنْ تيقَّنَ كُفْره فهو مِثْلُه! ...... 11 🗊 قِفْ على افْتِرَاءِ ابن عربي وسُوءِ أَدَبِهِ مَعَ أَنبياء الله تعالى! 77 🗊 ردُّ المؤلف على وقَاحَةِ ابن عربي ... 77 📵 الرؤيا قد لا تحتاج إلى التعبير ودليل ذلك ..... 77 استدراكَ المحقق على المؤلف تضعيفه لحديث خزيمة بن ثابت في الرؤيا! 74

| مسألة والفائدة: |                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣              | <ul><li>الله عدیث ضعیف وآخر صحیح في شأنِ ورقة بن نوفل!</li></ul>                                  |
|                 | <ul> <li>الله تعالى في قصة رؤيا الخليل عليه الصلاة والسلام،</li> </ul>                            |
| ٦٤              | وبيان المؤلف لذلك                                                                                 |
|                 | <ul> <li>أفْرُ ابن عربي في الكلمة الإسماعيلية بزعمه أنَّ ما ثمَّ إلاَّ مَنْ هو مَرْضيٌ</li> </ul> |
| ٦٤              | عند ربه!                                                                                          |
| 70              | المُلْحِدِ فيه أنَّ الله تعالى لم يَكُنْ رباً في الأزل!                                           |
| ٦٥              | 📵 من أكاذيب ابن عربي على سهل التُسْتري!                                                           |
| ٦٥              | ابن عربي يجعل كُلَّ عَيْنِ هو سِّرُ الرُّبُوبية!                                                  |
| 77              | الله المؤلفِ لابن عربي أنه يقول ببطلان الربوبية!                                                  |
|                 | الملحدُ يزعم أنَّ كُلُّ فَاعِلِ وصانِع راضٍ عن فِعْلِهِ وصنعتِهِ!                                 |
| 77              | وجواب المؤلف عليه                                                                                 |
| 77              | <ul> <li>افتراء ابن عربي على ربّه تعالى وعلى نبيه إسماعيل عليه السلام!</li> </ul>                 |
| 77              | الله يكونُ الذليلُ عَبْدًا للعزيزِ عند ابن عربي ولا العكس!                                        |
|                 | ابن عربي يزعم أن الربوبية لا تؤخذ من الواحدية! وبيان المؤلف أن ذلك                                |
| ٦٧              | انسلاخٌ من الدين!                                                                                 |
|                 | واليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا والملاحدة والقرامطة                                        |
| ۸۲              | وكل العبيد قد رضي الله عنهم على مذهب الزنديق!                                                     |
|                 | و تحريف ابن عربي للأدلة من كتاب الله تعالى لتناسب نظرته                                           |
| ٦٨              | في الثناء بصدق الوَعْدِ لا بصدق الوعيد! ورد المؤلف عليه                                           |
| ٧٠              | الله قف على أبياتٍ هي من أخزى الأبيات في مذهب ابن عربي                                            |
|                 | <ul> <li>المؤلف يدعو على ابن عربي بالدخول في نار العُذُوبِة التي قال بها،</li> </ul>              |
| ٧١              | إنْ مات على ذلك الاعتقاد!                                                                         |
|                 | <ul> <li>ابن عربي يزعم أن حَالَ العَبْدِ العاصي أو الكافر (المخالف)</li> </ul>                    |
| ٧١              | يُؤثِّرُ على الله تعالى!                                                                          |
| ٧١              | الله تناقض ابن عربي في ذلك ـ مع كفره                                                              |
|                 | و سِرُ مَذْهب ابن عربي أن الممكنات على أصْلِها من العَدَم،                                        |
| ٧٣              | وَلَيْسَ وَجُودٌ إِلاَّ وُجُودُ الْحَقِّ!                                                         |

## المسألة والفائدة: الصفحة

|    | ■ حدیث «شیبتنی هود وأخواتها» تصحیحه، وبیان                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣ | أن المحدث الألباني توسع فيه                                                                        |
| ٧٤ | <ul><li>قِفْ على افْتِراء آخر لابن عربي حول هذا الحديث!</li></ul>                                  |
| ٧٤ | المؤلف يَهِمُ في تضعيف هذا الحديث                                                                  |
| ۷٥ | ابن عربي يُفَضِّلُ نَفْسَهُ على رسول الله عليه الصلاة والسلام!                                     |
| ٥٧ | <ul> <li>اسْتِهْزَاءُ ابن عربي بالصديقة عائشة رضي الله عنها!</li> </ul>                            |
|    | ا كَذِبُ ابن عربي على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بحديث                                          |
| ٥٧ | «الناس نيام فإذاً ماتوا انتبهوا»                                                                   |
| ٧٥ | الْعَالَمُ كَلَّهُ ـ عند ابن عربي ـ خَيَالٌ في خَيَالٍ!                                            |
| ۲۷ | استِهزاءُ ابن عربي بنبي الله يوسف عليه السلام ورَدُّ المؤلف عليه                                   |
|    | <ul> <li>استهزاء المؤلف بابن عربي بناء على أنه خَيَالٌ وَقَوْلُهُ خَيَالٌ،</li> </ul>              |
| ٧٧ | فيجبُ حَرْقُه بالنار ليَفُوقَ من الخيال!                                                           |
| ٧٧ | <ul> <li>المجرمون عند ابن عربي يُسَاقُون إلى عَيْنِ القُرْبِ بما اسْتَحقَّتْهُ أعمالهم!</li> </ul> |
| ٧٩ | ابن عربي من المُجَبِّرة أيضاً على تناقض في دلك!ا                                                   |
| ٧٩ | 🗈 هُوِيَّةُ الله تعالى _ عَيْنُ أَعْضَاءِ العَبْدِ وقُوَّاه عَند الزنديق!                          |
|    | 📵 ابن عربي يشبه نَفْسَه وطائفته بالماء العَذْب الفُرَات، وأما مَنْ سواه                            |
| ٧٩ | فهم بمنزلة الماء الملح الأجاج! وردُّ المؤلف عليه                                                   |
|    | ا حديث: «كنتُ سَمْعَهُ» حَقُّ وبيان معناه من كلام شيخ الإسلام                                      |
| ۸٠ | ابن تيمية                                                                                          |
|    | 📵 قف على تحريف وإلحاد آخر لابن عربي في تفسيره لقول قوم عادٍ:                                       |
| ۸٠ | «هذا عارض ممطرنا»! ورد المؤلف عليه                                                                 |
|    | <ul> <li>قِفْ على زَمَان ومَكَانِ التَّحْريف الذي نَسَبَهُ المُجْرِمُ</li> </ul>                   |
| ۸٠ | إلى نبي الله هود عليه السلام!                                                                      |
|    | 📵 تَذَرُّجُ الشريعة ـ في نَظَر ابن عربي ـ لإثبات أنَّ الله ـ تعالى عمَّا يقوله                     |
| ۸۳ | الظالمون ـ هو عَيْنُنَا!                                                                           |
| ٨٤ | 🗊 قف على حديث ضعيف الإسناد مع شُهرته!                                                              |
| ٨٤ | 🗐 وكيع بن خُدُس: مجهول العين على التحقيق                                                           |

| فحة | المسألة والفائدة: الص                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤  | 🗈 التفويض ليس مذهباً للسلف، بل هو باطل!                                                                     |
| ۸٥  | 📵 زعم ابن عربي أن الإطلاق تقيُّدٌ، ورد المؤلف عليه                                                          |
| ۲۸  | 📵 ابن عربي يَمْزُجُ السُّمَّ في الدَّسَم لتقرير مَذْهبه!                                                    |
|     | ■ حدیث: «الیوم أضع نسبكم وأرفع نسبي» ضعیف جداً،                                                             |
| ۲۸  | وبيان علته، وأنه مما جزم به الحافظ المنذري في «ترغيبه»!                                                     |
| ۲۸  | الرَدُّ على المليباري والمعجبين به من خلال تحقيق الحديث السابق!                                             |
| ۸٧  | و تفسير «المتقين» عند ابن عربي، ورد المؤلف عليه                                                             |
| ۸٧  | 📵 مَنْ هُمْ أُولُوا الألباب عند ابن عربي؟                                                                   |
|     | <ul> <li>ابن عربي يجزمُ بأنَّ الكَوْنَ هو الحقُّ - تعالى - أو هو الخَلْقُ</li> </ul>                        |
|     | أَوْ هُو الْحَقُّ الْخُلْقُ أَو لاحقٌ مِن كُلُّ وَجِهِ وَلَا خَلْقٌ مِن كُلِّ                               |
| ۸۸  | وجهِ أو الحَيْرَةُ اااا                                                                                     |
|     | 🗈 قف على فلسفة ابن عربي في الاعتقادات، ورد المؤلف                                                           |
|     | عليه، ونقل المحقق عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلاماً في حقيقة                                                  |
| ۸۸  | مذهب الاتحادية                                                                                              |
| ۸٩  | 📵 المؤلف يلزم ابن عربي بالجمع بين المعتقدات يوم القيامة أيضاً!                                              |
|     | القول بفناء النار مذهب باطل، وابن عربي من أنصاره،                                                           |
| ٩.  | بل جهنم نعيمها زائد كنعيم أهل الجنان في الجنان!                                                             |
| 41  | 📵 ابن عربي يزعم أن المعدوم حَالَ عَدَمِه شيءً! ورد المؤلف عليه                                              |
|     | حماقة وسفاهة ابن عربي في إثباته للمعدوم سماعاً وامتثالاً!                                                   |
| 41  | وأشد من ذلك بطلاناً وشِركاً نسبتُهُ الإيجاد إليه!                                                           |
| 94  | 📵 قف على تناقضاتٍ أخرى لابن عربي في مسألة الشرّ والجَبْرِ!                                                  |
|     | <ul> <li>آل أمْرُ ابن عربي إلى جَعْلِه ذات الله تعالى محتاجة، بل جعل</li> </ul>                             |
| 9 8 | الذات عينَ عينِ الذات! تعالى الله عما يقوله الكافرون علواً كبيراً .                                         |
|     | 📳 تفسير ابن عربي لَقوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَّقَتُمْ ثُمُّ هَدَىٰ﴾ وهذيانه         |
| 90  | في ذلك ونسبته ذلك الهذيان إلى رسول الله صلى الله عُليه وآله وسلم!                                           |
|     | <ul> <li>الحاد ابن عربي في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكِّرَىٰ لِمَن كَانَ لَمُ قَلَّبُ﴾!</li> </ul> |
| 47  | ورد المؤلف عليه                                                                                             |

### المسألة والفائدة: الصفحة

| 97    | <ul><li>الحق تعالى يتنوّعُ ويتَقَلّبُ في الصور عند ابن عربي الزنديق!</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 🗈 المؤلف يرى أن ابن عربي وطائفته مترفّعُون عن متابعة الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41    | لإعجابهم بما هم عليه واحتقارهم لمن قلَّد الرسل!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41    | التلمساني العفيف ـ ولا عِفَّة عنده! ـ كان على هذا المذهب!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 99    | <ul> <li>تنبيه مهم جداً من المحقق على كلام المؤلف حول آيات وأحاديث الصفات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | الحادُ ابن عربي في تفسير قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱلَّتِعُوا اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه          |
| ١     | مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا ﴾! ورد المؤلف عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | <ul> <li>الله ما لم الله عربي حول مفهوم قوله تعالى: ﴿وَيَلَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمُ اللهِ مَا لَمْ اللهِ مَا لَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِل</li></ul> |
| ١     | يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾! ورد المؤلف عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٠١   | 📵 ابن عربي وطائفته أشدُّ الناسِ أمناً من عذاب الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | € افتراء ابن عربي على الأنبياء _ عليهم الصلاة والسلام _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 • ٢ | أنهم يعرفون النفس كما يعرفها هو!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | ₪ كلمة حقّ لابن عربي في شأن المتكلمين يوافقه عليها المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 • ٢ | لكنْ معَ إلزامِهِ لَهُ بأنه منهم أيضاً!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | <ul> <li>افتراء وإلحاد آخر للزنديق حول قوله تعالى: ﴿بَلْ هُرَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۰۳   | فِى لَبْسِ مِّنَ خَلْقِ جَدِيدِ ﴾! ورد المؤلف عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٠٤   | 📵 قِفُ على مَذْهَبِ الحِسْبَانية والنظام في الأغْيَانِ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | @ قِفْ على ترجمةٍ لأحد شُرَّاح «الفصوص» يُصرّح على مذهب شيخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٠٤   | في العقيدة: بأن الله جوهرٌ معقول لا يوجد إلا بالصورة!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.0   | 🗊 المؤلف يبين تناقضه مع شيخه في العقيدة!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ■ الضرب الوجيعُ أوِ الحَرْقُ بالنار هو عِلاَج مَنْ خرج عن دائرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.0   | العقل كابن عربي وطائفته!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.7   | 📵 قَفْ على سَفْسطة ابن عربي في الحَدِّ والمَحْدُود!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.7   | 📵 المؤلفُ كَشَفَ كثيراً من أغاليط وتناقضات ابن عربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٠٧   | 📵 إثباتُ المؤلفِ زَنْدَقَةَ ابن عربي التي نَفَّرتْ عنه العُقَلاَء!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <ul> <li>الحاد آخر لابن عربي في الكلمة اللوطية، ورد المؤلف عليه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4   | بما هو كاشِفٌ لزندقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة | و الفائدة: | المسألة |
|--------|------------|---------|
|        |            |         |

|       | ابن عربي يزعم أن عِلْمَ الله ـ تعالى وتقدَّسَ ـ في الأشياء على ما                            |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 • 9 | أعطته المعلوماتُ مما هي عليه في نفسها!!                                                      |   |
|       | قِفْ على إلْزَامِ للأشعري بسؤالِ طرحه على الجبائي حول                                        | 9 |
| 1.9   | القدر                                                                                        |   |
|       | ابن عربي يَصِفُ قُلُوبِ الأنبياء بالسَّذَاجَةِ! ومثاله على ذلك نبيُّ الله                    | 9 |
| 111   | العُزِّيْرُ عليه السلام!                                                                     |   |
|       | ابن عربي من الذين يريدون عُلُوًّا في الأرض وفساداً، ولهذا فضَّل                              | 9 |
| 111   | نفسه الخبيثة على الأنبياء وعلومها!                                                           |   |
|       | افتراءُ ابن عربي على خليل الله إبراهيم عليه السلام لأنه _ على                                |   |
| 117   | زعمه ـ سال عن القدر!                                                                         |   |
|       | افتراءٌ آخر له على ربه سبحانه وتعالى بشأن ما أوحاه إلى العزير                                |   |
| 117   | مع تحریف معناه!                                                                              |   |
|       | الحَسَدُ مِنْ جُمْلَة الأَمْرَاضِ التي ابْتُلي بها ابنُ عربي، ومع أفضل                       |   |
| 114   | خلق الله تعالى!!                                                                             |   |
|       | ادعاءُ ابن عربي الكَشْفَ مع كثرة تَنَاقُضَاتِهِ: دليلٌ قاطع على كذبه                         | 1 |
| 118   | في كل ما ادعاه!                                                                              |   |
|       | قِفْ على زندقة ابن عربي في تصريحه بأن الله ما تسمَّى بنبيِّ بل                               | 9 |
| 110   | تسمَّى بوليًّا                                                                               |   |
|       | انقطاعُ اسْمُ النبوة والرسالة - عند المُلْحِدِ - هو السَّبَبُ في انقطاع                      |   |
| 110   | النبوة والرسالة عن الأولياء! ورد المؤلف على ذلك                                              |   |
|       | ابنُ عربي وطائفتُه قَصَمَ ظُهُورَهُم انْقِطَاعُ النبوة! كما صرَّحَ به ابنُ                   |   |
| 117   | سَبْعين الزنديق!                                                                             |   |
| 117   | الوليُّ فوق النبيُّ والرَّسُولِ عند ابن عربي، وردُّ المؤلف عليه                              |   |
|       | زعم ابن عربي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلامٍ خارجٍ عن التشريع، ورد المؤلف عليه |   |
| 117   | خارج عن التشريع، ورد المؤلف عليه                                                             |   |
|       | ابن عربي يزعمُ أنه أعلى من الأنبياء في غير ما هم متبعون فيه!                                 |   |
| 117   | وردُّ المؤلف عليه                                                                            |   |

#### المسألة والفائدة:

|     | يصرّحُ الملحدُ في بعض الأماكن بما يُشْعِرُ القاريء بعدم تفضيله        |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---|
|     | الوليَّ على النبيّ، ثم ينقُضُه عملياً بما يذكره من القصص التي         |   |
| ۱۱۸ | تحط من رتبة الأنبياء!                                                 |   |
|     | قِفْ عَلَى ترجمةٍ لابن الجوزي، وأنه كان يميل إلى مذهب                 |   |
| ۱۱۸ | المؤولين المذموم!                                                     |   |
| ۱۱۸ | ابن الجوزي لم يكن قوياً في صناعة الحديث!                              |   |
|     | الخبر الذي استدل به ابن عربي في شأن العزير ضعيف لا يصلح               |   |
| ۱۱۸ | للاحتجاج!                                                             |   |
|     | المؤلف يردُّ على ابن عربي في فَهْمِه المَنْكُوسِ للحديث، ولو لم       |   |
| ۱۱۸ | يفعل لكان أفضل لعدم صحته من جهة الإسناد!                              |   |
|     | المؤلف يُسَفِّهُ أبن عربي لزعمه أنَّ الجزِّيةَ شَرَعَها عيسى عليه     |   |
| 171 | السلامُ لأمته، عند كفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام!                   |   |
|     | ابن عربي يزعم أنَّ العَفْوَ عند النصارى _ لمن لُطِمَ خَدُّهُ من تشريع | 9 |
| 171 | عيسى من جهة أمه!                                                      |   |
|     | استناد ابن عربي على قَصَصِ مكذوبة لا خُطُمَ لها ولا أزمة لتقوية       | 1 |
| 177 | مذهبه الخبيث!                                                         |   |
|     | قِفْ على تنبيه خطير للمحقق حول تحري الدقة والصحة في قبول              | 9 |
| 177 | الأخبار!                                                              |   |
| ۱۲۳ | لابن عربي أبيات صَرّح فيها ظاهراً وباطناً بكفره وخروجه عن الإسلام     |   |
|     | قف على مجموعة كبيرة من المعلومات الخرافية عن الطبيعة                  |   |
| 178 | والعناصر والأرواح والسموات عند ابن عربي!                              |   |
|     | المؤلف يُرْجعُ سبب تناقضات ابن عربي الكثيرة إلى وساوسه                | 1 |
| ١٢٤ | وخيالاته التي تعتريه في بعض الحالات!                                  |   |
|     | قِفْ علي إلْحاد آخر لابن عربي في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَأَنتَ قُلْتَ   |   |
| 170 | لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأَتِيَ إِلَىٰهَيْنِ مِن دُّونِ ٱللَّهِ ﴾!     |   |
|     | ابن عربي يَجْعَلُ بَصَرَ الذين اتخذوا عيسى بن مريم إلها من            |   |
| 170 | دون الله هُو ذات الحق تعالى!                                          |   |

# المسألة والفائدة: الصفحة

|     | قف على تحقيق حول حديث: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم                                                                                                                                                                                                  |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | قف على تحقيق حول حديث: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبح بآية، والآية: ﴿إِن تُعُلِّمُ مَا إِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ مَا مُنَّالًا مُعَلِّمٌ لَهُمْ فَإِنَّكُمْ مَا إِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ |   |
| 170 | أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ۗ لَلْفَكِيدُ ﴿ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                      |   |
|     | قف على أشد أنواع التحريف والإلحاد والكفر في تفسير ابن عربي                                                                                                                                                                                                |   |
| 771 | للآية السابقة!                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 771 | الذُّلُّ عند ابن عربي أن تكون عبداً لله!                                                                                                                                                                                                                  | 9 |
|     | المؤلف يجزِم بالوَيْلِ كُلِّ الوَيْلِ لمن اطَّلَعَ على إلحاده وكفره ثم                                                                                                                                                                                    |   |
| ۸۲۱ | اعتقده مسلما                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|     | زَعْمُ الملحد أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام كان يستغفر للمشركين                                                                                                                                                                                        |   |
| ۱۲۸ | الذين اتخذوا عيسى إلهاً!                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|     | من أشنع إلحادات ابن عربي ما ذكره في الكلمة السليمانية، ورد                                                                                                                                                                                                | 1 |
| ۱۲۸ | المؤلف عليه                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 179 | ابن عربي يزعمُ أنَّ قُدْرَةَ الله تعالى غَيْرَ تَامَّةٍ، ورد المؤلف عليه                                                                                                                                                                                  |   |
| 179 | تناقضُ الخبيثِ في مسألة القُدْرَة مع كلام سابق له!                                                                                                                                                                                                        |   |
| ۱۳۰ | تناقضٌ آخرُ لابن عربي حَوْل الاسْتِعْدَادَاتِ المزعومة للأشياء عنده!                                                                                                                                                                                      |   |
|     | ابن عربي يُلْحِدُ في تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيٍّ وَهُوَ                                                                                                                                                                                    |   |
| 141 | ٱلسَّيِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾! وردُ المؤلف عليه                                                                                                                                                                                                                 |   |
|     | اعتراضُ المُلْحِدِ على سليمان عليه السلام حينما قال: «إنه مِنْ                                                                                                                                                                                            |   |
|     | سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم»! وبيانُ ما فيه من الإلحاد                                                                                                                                                                                             |   |
| 171 | والتناقض والافتراء!!                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 144 | قف على قِصَّةٍ فيها متروك، ومع ذلك استدلَّ بها المُلْحِدُ!                                                                                                                                                                                                |   |
| 144 | المؤلف يبين تناقض ابن عربي في قصة سليمان                                                                                                                                                                                                                  |   |
|     | محاولةُ ابن عربي الجوابَ عما يَرِدُ عليه من اعتراضاتٍ، وتناقضه                                                                                                                                                                                            | 1 |
| 371 | في ذلك!                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 140 | قف على تفسير قولهم: «خَبْط عَشْوَاءَ»                                                                                                                                                                                                                     |   |
|     | إلحادُ ابن عربي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَـٰنَ لِلَّهِ                                                                                                                                                                              |   |
| 140 | رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴾! وردُّ المؤلف عليه                                                                                                                                                                                                                   |   |

#### الصفحة المسالة والفائدة: الدَّقَائِقُ الإلحاديةُ الكَشْفِيةُ التي لا يَعْلَمُها إلا أمثال ابن عربي! ... ١٣٦ 📵 ابن عربي يزعم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مات ولم ينصَّ على الخلافة لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه!! ورد المؤلف عليه ..... الله ابن عربي في تصحيح الأحاديث وتضعيفها من جهة الكَشْف!! ... 144 📵 قف على رَدِّ رصين من المؤلف على هذه الدعوى! 📵 ابن عربى يزعم أنَّ السعادة متعلقةٌ بموافقة مُطْلَقِ المشيئة لا بموافقة الأمر! وردُّ المؤلف عليه! .... ١٣٨ .... ابن عربى من كبار القائلين بفناء النار بل وتحولها إلى نعيم وجنات كنعيم خليل الله إبراهيم حين ألقي في النار فوجدها برداً وسلاماً!! 📵 إيراد المؤلف لمجموعة كبيرة من الأدلة التي تؤكد خلود الكفار في 12. قف على إلحاد آخر لابن عربي في الكلمة الأيوبية 12. 📵 المؤلف يُبيِّن أغاليظ ابن عربي في الكلمة الأيوبية .....١٤١ 📵 المُلْحِد يزعم أن سؤال العَبْدِ كَشْفَ الضُّرِّ يَرْفَعُ الأذى عن الحق! تعالى الله عن كفره علواً كبيراً ..... 124 🗊 قف على خبر باطل استدل به المؤلف! .....۱٤٥ 🗊 قف على خبر آخر غير صحيح في عدم سؤال أيوب عليه السلام ربَّه ليكشف عنه الضر إلا بَعْد مدة طويلة أودعها بعضهم في «التفاسير» وبيان الصحيح المرفوع من ذلك .... 120 📵 قف على تناقُض آخر للخبيث في قصة أيوب عليه السلام! ..... ١٤٥ قف على ملحوظة مهمة جداً في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ نقلها المحقق من كتاب «الصواعق المرسلة» 187 📵 القرطبي \_ رحمه الله تعالى \_ مِمَّنَ أُوَّلَ بعضَ الصفات ..... ١٤٦ ■ كذبُ ابن عربي على عيسى عليه السلام في أنَّ أحَدَ الشاهدين على براءة أمه هو الجذُّعُ! .... 187 ......

| ىفحة  | المسالة والفائدة:                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٤٧   | <ul> <li>ابن عربي يُقِرُ على نفسه بأنه من أصحاب الأؤهام!</li> <li>أو زعم الملحد أن إدريس عليه السلام رفعه الله مكاناً علياً في قَلْب</li> </ul>                                                                                                                                        |
| 184   | الأفلاك، وهو فلك الشمس!                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 2 9 | الذي أرسل إلى بعلبك!                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 189   | وقف على حديث مكذوب باطل فيه بيان اسم إدريس وأنه أخنوخ!<br>و الماضي بن محمد: منكر الحديث، وشيخه الفلسطيني أبو سليمان                                                                                                                                                                    |
| 189   | شرُ منه!  الله تحديد السنين بين آدم وغيره من الأنبياء بأنه كذا وكذا سنة لا يصح فيه حديث مرفوع يعتمد عليه سوى حديث واحدٍ يدل على أن هناك عشرة قرون بين آدم ونوح، وهو صحيح رواه الحاكم وغيره، لكن تحديد القرن فيه والله أعلم كم هو من السنين؟ وانظر: "السلسلة الصحيحة» رقم (٢٦٦٨)، و"فتح |
| 1 £ 9 | الباري» (ج٧/ص ٦ - ٧)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.   | السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.   | الله الله الشهوة عند ابن عربي سَبَبٌ لنقصان المعرفة بالله تعالى!                                                                                                                                                                                                                       |
| 101   | وقف على تفصيل لا بد منه حَوْلَ تقسيم الشهوة!                                                                                                                                                                                                                                           |
| 101   | الحقيقة!                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 107   | والخرافات! أقوى سُلْطاناً من العقول!! بَلِ الوَهْمُ هو                                                                                                                                                                                                                                 |
| 101   | السلطان الأعظم!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 107   | السلطان الأعظم!                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 104   | الأصول!                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| سفحة | المسألة والفائدة:                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul> <li>عُودة لإلحاد ابن عربي في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ أَهُوَ</li> </ul> |
| 104  | السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾!                                                                  |
| 104  | 📵 المؤلف يُفنَّدُ كلام ابن عربي بالحجة الناصعة                                            |
|      | <ul> <li>یجب أن يُحرّق ابن عربي، فإذا تألم قبل له: توهم أنها نور: لا</li> </ul>           |
| 108  | نار، معتدلٌ باردٌ فيه اللذة العُظمى!                                                      |
|      | ◙ قف على إلحاد آخَرَ ـ وليس بالأخير! ـ لابن عربي حول قوله                                 |
| 100  | تعالى: ﴿ سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِلَّهُ ﴾ !                 |
| 100  | 📵 ابن عربي يزعم أنَّ رُسُلَ الله هي الله!!                                                |
| 107  | 📵 الملحد يزعم أن الله _ تعالى _ عِبَارَةٌ لا ذَاتٌ!!                                      |
|      | المؤلف يبين تناقضه في قوله هذا مع قولٍ آخر له، ثم جزم بأنه                                |
| 104  | لا ينفع معه سوى التحريق!                                                                  |
| 100  | 📵 ابن عربي يزعُمُ أنَّ يَدَ زَيْدٍ هي زَيْدٌ!                                             |
|      | ■ طَفَحَ الكيلُ بالمؤلفِ فدعى بلعنة الله لابن عربي وطائفته مع لعنة                        |
| ۱۵۸  | الملائكة لهم والناس أحمعن!                                                                |
|      | <ul> <li>الحاد آخر لابن عربي في قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتَ</li> </ul>     |
| ۱۵۸  | وَلَكِكِنَ اللَّهَ رَئَنَّ ﴾! والرد عليه                                                  |
| 104  | 📵 تناقض ابن عربي في الاعتماد على صحة حكم العَقْل!                                         |
|      | ا افتراء ابن عربي على رسل الله عليهم الصلاة والسلام في أنهم                               |
| 17.  | جاؤوا بما يُحيلهُ العقْلُ! ورد المؤلف عليه                                                |
|      | الله قف على نصّ صريح من المؤلف بأن صفات الله تعالى ليست                                   |
| 17.  | كصفات البشر كما أن ذاته ليست كذواتهم                                                      |
|      | الله قعلى كلام قوي للمؤلف في عدم الاعتماد على الكشف في                                    |
| 171  | التصحيح والتضعيف                                                                          |
| 177  | کلام ابن عربي کله خزعبلات تورث الزندقة والانسلاخ من الدين!                                |
|      | الطَّامَّةُ الكُبْرى التي دعا إليها ابن عربي هي البهيمية الحيوانية                        |
| 177  | المطلقة!                                                                                  |
| 174  | أ تعلق المحقق على هذه الاباحية!                                                           |

| الصفحة | والفائدة: | المسألة |
|--------|-----------|---------|
|        | والعائدة. | المسالة |

|     | ابن عربي يفتري ـ دُونَ خَجَل ولا حياء ولا إيمان! ـ على إدريس           |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---|
| 777 | عليه السلام فيصفه بالحيوانية المطلقة!                                  |   |
|     | ابن عربي وتلميذٌ لَهُ يتحقَّقَانِ بالحيوانية ويتفوق الشيخ على التلميذ  |   |
| 178 | فيها!                                                                  |   |
|     | ابن عربي يصف نفسه بالخَرَس، ويدعو المؤلف عليه بأنْ لَوْ                |   |
| 178 | أتمَّ الله عَلَيْهِ الخَرَسَ وزَادَهُ بالشَّلَلِ!                      |   |
|     | المؤلف يَلْعَنُ مَذْهَباً أصوله: كَشْفُ العَوْرَة، والسُّفَاحُ جهاراً، |   |
| 170 | والسُّكْرُ، وسائر القبائح!                                             |   |
|     | غاية ما عند هذه الطائفة هو مَذْهَبُ الفلاسفة في الابتهاج بحقائق        |   |
| 177 | مباديء الأشياء ونهاياتها!                                              |   |
| 771 | قِفْ على تعليق مهم حول الصوفية!                                        |   |
| 771 | قف على كلام للقشيري في العارف والمعرفة!!                               |   |
| 177 | قف على تعليق مهم حول موضوع المعرفة                                     |   |
|     | المؤلف يوضح أن هؤلاء القوم أرادوا شيئاً فحصلوا عليه كالفلاسفة          |   |
| 177 | تماماً                                                                 |   |
| 179 | قِفْ على إلحاد آخر في الكلمة اللُّقْمانية!                             |   |
| 179 | إلحاد ابن عربي في قولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾!       |   |
| 179 | النارُ، والماءُ، هُمَا رَبُّ العِزَّةِ عند الزنديق!                    |   |
|     | إلحادٌ عظيم لابن عربي وشارح «فصوصه» الجامي في قوله تعالى:              |   |
| 14  | ﴿إِنَّ ٱلنِّرْكَ لَظُلْدُ عَظِيمٌ ﴾ [                                  |   |
| 171 | السعادةُ في الشِّرْك، والشَّقَاءُ في التوحيد عند هؤلاء الزنادقة!!      |   |
|     | سيغفر الله للمُشْرِك _ عند هؤلاء الملاحدة _ وَلَنْ يغفر لأهل           |   |
| ۱۷۱ | التوحيد!!                                                              |   |
| 171 | رَدُّ المؤلِّفِ بما يَشْفِي على هذه الزندقة                            | 1 |
|     | إساءَة أَدَبِ ابن عربي مع نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام!          |   |
|     | كان المفروض أن يتَّسعَ صَدُّرُ هارون عليه السلام _ عند الزنديق _       |   |
| 177 | لعبادة العجل لأنَّ الله لم يحكم بشيءٍ إلا وقع!!!                       |   |
|     |                                                                        |   |

### المسألة والفائدة: الصفحة 📵 إنكار القيصري ـ وهو وجودي مثله ـ عليه هذه الإساءة في الأدب لكن بكلام أقبح وأكفر من شيخه نفسه!! ..... ₪ تقسيم الإسلام إلى حقيقة وشريعة فتح باباً للضلال والزندقة! .... ١٧٤ القشيرى يقول بوحدة الشهود! ..... ■ قِفْ على كلام يجب أنْ يكتب بماء الذهب للحافظ أبي زرعة حول كتب الخطرات والوساوس، وتعليق الذهبي رحمه الله عليه ! ١٧٤ 📵 قِفْ على بعض الأبيات الجميلة في حق طائفة ابن عربي النجسة! 📵 موسى عليه السلام يُقرُّ عبادة العِجْل ـ عند ابن عربي ـ لكنه لا يرَى الاختصاص به كما فعل السامريُّ! 📵 شبهة ابن عربي وجواب المؤلف عليها! ..... 📵 إلحاد ابن عربي في تفسير قوله تعالى: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ﴾ .... 🗊 أعظم إله عُبدَ \_ عند الزنديق \_ هو الهَوَى!! ..... إنكار مَنْ أنكر عبادة غير الله تعالى إنما هو سِتْرٌ وتغطيةٌ عند الزنديق! 🗊 الفَرْقُ بين العَارف والمُنْكِر عند ابن عربي! ...... ۱۷۸ تحریف ابن عربی لقوله تعالی: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونى يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾! ورد المؤلف عليه ....... 174 ...... 📵 من تخاريف ابن عريف وزندقته في الكلمة الموسوية! ...... ᠍ حدیث: «إنه حدیث عهد بربه»: فیه إثبات لصفة علو الله تعالی على خلقه .. 14. العَالَمُ يَفْتَقِرُ إلى نَفْسِهِ دون ربه عند ابن عربي - في 111 الحَيْرة هو الهُدَى الذي يَسْعَى إليه الإنسان عند ابن عربي! ..... 🗈 عِلْمُ ابن عربي الذي يدعو إليه مخالف لجميع شرائع الأنبياء ۱۸۳ 🗊 فرعون من خيار عِبَادِ الله ـ عند الزنديق ـ لأنه قُبضَ طاهراً ۱۸٤ 📵 المؤلف يورد النصوص التي تقطع بكفر فِرْعَون ..... ١٨٤

| لمسالة والقائدة: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۱۸٤              | <ul> <li>قِف على حديث حَسَنٍ في تفسير قوله تعالى: ﴿قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَّ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 110              | 🗈 أَصْبِعْ بن زيد حسن الُحديث على التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|                  | <ul> <li>فرعون أراد أن يَخْدَعَ ربه كما كان يخدعُ موسى عليه الصلاة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| ۱۸۷              | والسلام!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| ۱۸۷              | <ul> <li>خُرَافَةُ ابن عربي في أُم الولادَةِ وأُم الرّضَاعَة!</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| ۱۸۸              | <ul> <li>ابن عربى يُطْلِقُ الغَفْلَة على موسى عليه السلام!</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                  | أ فرعون ـ عند ابن عربي ـ كان على مذهبه وطريقته غَيْرَ محتاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P |
| ۱۸۸              | للرَّسل لأنه عارف كابن عربي!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                  | الهُتِمَامُ ابن عربي بتَوْجيه أَجُوبة فرعون لموسى عليه السلام دليل ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | J |
| 119              | عند المؤلف ـ على تآخى رُوحَيْهمَا!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|                  | عند المؤلف على تآخي رُوحَيْهِمَا! قال رَبُ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 19.              | كُنتُم مُوقِينِينَ ﴿ لِلِّنِيامُ ﴾ !! ورد المؤلف عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                  | الله تعريف ابن عربي وإلحاده في قوله تعالى: ﴿إِن كُنُمُ تَعْقِلُونَ ﴾!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 191              | ورد المؤلف عليه ألمستنان ورد المؤلف عليه ألم المؤلف عليه ألم المؤلف عليه ألم المؤلف عليه ألم المؤلف |   |
| 194              | <ul> <li>أُخمن ابن عربي ومَغْلَطَتُه حتى في اللُّغَةِ!</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ī |
|                  | ا المؤلف يَرُدُ على الزنديق بقوله تعالى: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمْ آسَمَعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | j |
| 198              | واري ﴿ لَكُشُفُ صَلَالُهُ وَزَنْدُقَتُهُ !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                  | <ul> <li>الحاده في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ﴾!</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | j |
| 198              | 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|                  | <ul> <li>تخریف وتحریف ابن عربی لقوله تعالی: ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِی ثُعْبَانٌ </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J |
| 190              | مُّبِينُّ ﴿ اللَّهُ ﴾ ورد المؤلف عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                  | وَ تَعَجُّبُ المؤلف من الذين يتَعَامَوْنَ ويتغابَوْن ويُحَامُونَ ويذبُّون عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | j |
| 197              | الزنديق بعد كل هذه الضلالات!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                  | الله قصَّةُ فيها ضعفٌ من جهة الإسناد تبيِّنُ عِظَمَ الثعبانِ الذي التقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | j |
| 194              | حِبَالهم وعصيهم!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 147              | <ul> <li>غباوة ابن عربي في قضية الحُجَج الفِرْعونية!</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | J |
| 194              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |

| مسالة والفائدة: الصفحة |                                                                                                   | الم |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 194                    | تَصْحِيحُ الزنديق لِقَوْلِ فِرعونَ: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَغَلَ ﴾!                                | 9   |
| 199                    | إلحاده في تفسير قول السحرة: «إنما تقضي هذه الحياة الدنيا»!                                        |     |
|                        | لَوْ كَانَ ابْنُ عربي في زمان فرعون لحسَّنَ فِعْلَهُ وقَبَّحَ فِعْلَ السحرة                       |     |
| 199                    | ووَبَّخَهم، وكان بمنزلة هامان من فِرعون!                                                          |     |
| ۲.,                    | إلحادُ القَيْصَرِيّ في شَرْحِه لكلام شيخه في العقيدة!                                             |     |
| ۲.,                    | تناقضات أخرى بيَّنَها المؤلف!                                                                     |     |
| 1.1                    | قاعدة مهمة في كلام الله تعالى                                                                     |     |
|                        | تمهيدُ ابن عربي لإيمان فِرعون بقصة قوم يونس عليه السلام ورد                                       |     |
| 1 . 1                  | المؤلف عليه                                                                                       |     |
|                        | قصةً بُرُوز قِوم يونس مع أطفالهم ولبسهم المُسُوحَ روي بإسنادٍ لا                                  |     |
| 7.7                    | يصح موقوفا                                                                                        |     |
| 7.4                    | تَكَذَيْبُ الْمُلْحِدُ لُرِبِهِ فِي قُولُهُ سَبِحَانُهُ: ﴿ حَتَّىٰ إِذَاۤ أَذَرَكُهُ ٱلْغَرَقُ﴾!  | 1   |
| 7.4                    | حدیث «حُبُّكَ الشيء يُغمِي ويُصِمُّ» ضعيف                                                         |     |
|                        | إلحاد ابنٍ عربي في قوله تعالى: ﴿ وْأَلْيُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ              |     |
| 4 • £                  | خَلْفَكَ ءَايَدُ ﴾! ورد المؤلف عليه                                                               |     |
|                        | قَسْوَة قلب فرعون استجابة لدعاء موسى وهارون عليهما السلام                                         | 9   |
| 4.0                    | حينما قالا: ﴿ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ |     |
| 7.7                    | لا تَدْخُلُ الألف واللام على «غير» و«بعض»!                                                        |     |
|                        | مكابرة ابن عربي في زغمِهِ بعَدَم وجود نَصٌّ يدل على شقاء                                          |     |
| 7.7                    | فرعون! ورد المؤلف عليه                                                                            |     |
|                        | من سُنَّةِ الله تعالى أنه إذا قَبِلَ تَوْبَةَ عَبْدٍ لا يذكر ذنبه ولا يذمه إلا                    |     |
| ٧٠٧                    | باتْبَاع ذكر توبته ومدحه                                                                          |     |
| ۲.۸                    | قِفْ على ترجمةٍ لابن بَرَّجَان أحد الصوفية                                                        | 1   |
| 4.4                    | المحققُ يُنَبُّهُ على ورود حديث صحيح يقطع بعدم إيمان فرعون .                                      |     |
| 4 • 4                  | عند ابن عربي: لا يَقْبِضُ الله أحداً إلا وهو مؤمنٌ!!                                              |     |
| ۲1.                    | المؤلف يردُ عليه ويبينَ تناقضه في ذلك!                                                            | 9   |
| 11.                    | مَوْتُ الفَجْأَة وقَتْلُ الغَفْلَة في غابة القلَّة                                                |     |

| سالة والفائدة: |                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 711            | <ul> <li>(خَالِفُ تُعْرَف) هي قاعدة الملحد دائماً!</li> </ul>                                    |
| 717            | <ul> <li>الله الله الله الله الله الله الله الله</li></ul>                                       |
|                | ا نار موسى هي رَبُّهُ عند الزنديق، ولكن لا يَعْلَمُ موسى ـ عليه                                  |
| 414            | السلام ـ ذلك!                                                                                    |
| 414            | 📵 خالد بن سنان لم يَصِحُ فيه حديث!                                                               |
|                | @ كذبُ ابن عربي في زيادة «ثلاث» في حديث: «حُبّبَ إليّ من                                         |
| 317            | دنیاکم»                                                                                          |
| 317            | 📵 الحديث السابق صحيح بطرقه بلا ريب                                                               |
|                | الله الله تعالى! فعنده أنَّ آدم وحواء هما الله تعالى! فعنده أنَّ الناكح                          |
| 410            | والمنكوح هو الله ـ تعالى عن ذلك علواً كبيراً                                                     |
| 717            | 📾 تناقض الزنديق في ذلك أيضاً!                                                                    |
|                | <ul> <li>أَخُفُو الإباحية أَخَفُ مِنْ كُفْرِ ابن عربي وطائفته الذين يرون أن الله</li> </ul>      |
| 414            | تعالى يتجلى في المرأة بصورة أكمل!!                                                               |
|                | <ul> <li>الحقّ - عند ابن عربي - غيُورٌ على عبدِهِ أَنْ يَرَاهُ يَلْتَذُ بغيره فطهّرهُ</li> </ul> |
| 414            | بالغُسْل!!!                                                                                      |
|                | الله عربي لا يُحَرِّم فَرْجاً بل عندهُ الأخت والزوجة والبنت والولد                               |
| 414            | سواءٌ في الإباحة!!                                                                               |
| 414            | <ul> <li>القُرْآن كُلُّهُ شِرْكٌ عند التَّلْمساني، وإنما التوحيد في كلام طائفته!</li> </ul>      |
| 414            | 📵 الجنيد البغداديُّ ممَّنْ افْتُرِيَ عليه كثيراً                                                 |
|                | 📵 نَقْلُ المؤلف عن القُشَيري تأويل كلام الجنيد لا يَحْسُن بعد معرفتنا                            |
| 414            | بعدم ورود إسناد صحيح لذلك!                                                                       |
| 177            | 💼 إِلَٰهُ كُلُ إِنْسَانِ هُو مَا اعتقدهُ عند الزنديق ابن عربي!!                                  |
|                | 📵 تخريفه وتحريفه للغة العرب!                                                                     |
|                | 📵 ما عَبَدَ الإنسانُ إلا نَفْسَه عند ابن عربي، وما مَدح إلا نَفْسه، وما                          |
|                | أثنى إلا على نفسه!                                                                               |
| 377            | ◙ ليس للإنسان أن يَذُمَّ مُعْتَقَدَ غيره عند الزنديق!                                            |
| 445            | ودُ المؤلفِ على هذه الضلالات والزندقات!                                                          |

#### 

